# المشرف الماء على المستالة المستالة المستالة المستالة الماء المستالة الماء المستالة المستالة المستالة المستالية المعلن المستالة المستالية المستالي

# المراج ال

تَأْلَيْفُ

آلكافظ ألكبير علي بن عُكر الدَّار قطييّ ٣٠٦ - ٣٨٥ هـ

وَبُ ذَيْلِهِ

ڒؖڵ<u>ڹۜۼۜٵڽٷؖٛڴٳۼؖ۬ڿٛۜۼؙڬڵۘٳۘڵڒۜڷڒڨڟؽۿ</u> ڵؙۼؙڐؚؿٵڡؘڰؽةٳؚؚ۫ڮٳڟؿڹۼٞڰؿڞڵڬؾٙٳٚڵڡؘڟؽۿٳٙٵ۪ڍێ

الجزء الأوَّلَ

حَقَتَهُ وَصَهَبُط نَصَهُ هُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ شُعُكِيْبُ الأرنؤوط حَسَنَ عَبُداً لَلنُهِ مِشَالِي عَبُداللَّطِيْف إحرٌ زَاللَهُ أحتمد بَرُهُوم

> يُوَنِّعِ عَكَىٰ نفَقَة صَامِبُ السِّمُ الْلَكِ الْأَمْبُ متعب بر بحَيمُ لِ عَزِيرِ (اللَّهِ مُوعِد أُجزَلَ الله مثوبته

سِّنَ وَالْكُلِّلِي الْمُعْلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِيلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِيلِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِي الْمُلْمِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِ

بَمَيْعِ الْبِحَقُوقَ مَجِفُوطَة الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤مر

وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن، بيروت-لبنان منوبعة المسكن، بيروت-لبنان

بعمة والنشر والتوزيج

Al-Resalah
PUBLISHERS

BEIRUT/LEBANON-Telefax:815112-319039 Fax:603243-P.O.Box:117460 Email:Resalah@Cyberia.net.lb

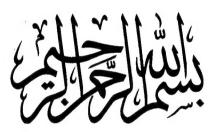

## كتاب الطهارة

# [باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة](١)

١- أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، قال : حدّثنا يعقوب أبن إبراهيم الدَّوْرَقيُ ، قال : حدثنا أبو أسامة

(ح) وحدثنا أحمدُ بن عليّ بن الـمُعلّى ، قال : حدّثنا أبو عبيدة بن أبي السَّفَر ، قال : حدثنا أبو أسامة

### باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

1- قوله: « القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل . . .» إلخ ، والحديث أخرجه الشافعي (١٩/١) وأحمد وأبو داود (٦٣) والترمذي والنسائي (٢٦/١) وابن ماجه وابن خزيمة ، وابن حبان (١٢٤٩) و(١٢٥٣) ، والحاكم (١٣٣/١ و١٣٣) والبيهقي (١/٧٦٠ و٢٦١) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (٢) .

ولفظ أبي داود: سئل رسول الله عن الماء وما ينوبُه من السباع والدوابِّ، فقال رسول الله على الماء قلَّتين لم يَحْملِ الخَبَث». ولفظ الحاكم: فقال رسول الله على : «إذا كان الماء قلَّتين لم يُنجِّسْه شَيءٌ». وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: «فإنه لا يَنْجَسُهُ».

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان وعامة العناوين التي ستمر بك ليست هي في صلب الأصول الخطية ، وإنما بعضها موجود على هوامش الأصول وبعضها موجود في المطبوع ، وما تبقى فهو مما وضعناه ، ولذا جعلنا كل هذه العناوين بين حاصرتين ، لأنه يغلب على الظن أنها ليست من صنع المصنف ، فقد ذكر أبو علي الصدفي -وهو راوي نسخة (ت)- أن الكتاب غير مبوّب ، نقله عنه ابن الأبّار في «معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» ص ٨٠ . ولنا أسوة في صنيعنا هذا بالإمام النووي رحمه الله فقد صنع في «صحيح مسلم» ما صنعناه . وهذه العناوين تسهل على طالب العلم الوقوف على الحديث الذي يطلبه .

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث من رواية عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه عند الشافعي وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي ، ومن رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه عند أحمد بالأرقام (٤٦٠٥) و(٤٧٥١) و(٤٨٦١) و(٤٩٦١) ، والترمذي (٦٧) ، وابن ماجه (٥١٧) ، وابن خزيمة (٩٢) ، ولم يفرق بينهما هنا أبو الطيب العظيم آبادي!

(ح) وحدثنا أبو عبيد الله الـمُعَدَّل (١) أحمدُ بن عمرو بن عثمان بواسط، قال: حدثنا محمد بن عَبَادة، قال: حدثنا أبو أسامة

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد ، قال : حدثنا حاجبُ بن سليمان ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الوليدُ بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

عن أبيه ، قال : سُئل رسولُ الله عن الماء يكونُ بأرضِ الفَلاة وما يَنُوبُهُ من السِّباعِ والدَّوابِّ ، فقال : «إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» (٢) .

وقال ابن أبي السَّفَر: «لم يَحْمِل الخَبَثَ» ، وقال ابن عَبَادة مثلَه .

= قال الحاكم: صحيح على شرطهما ، وقد احتجا بجميع رواته ، وقال ابن منده: إسنادُهُ على شرط مسلم ، قلتُ : الأمر كما قال الحاكم ، ولا شكَّ أن رواته كُلُّهم ثقات . أما القاضي أبو عبد الله شيخ الدارقطني فثقة ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وثقه النسائي ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال الخطيب : كان ثقةً حافظاً أخرج عنه الأئمة الستة .

وأبو أسامة : هو حماد بن أسامة الكوفي ، روى عنه أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق . قال أحمد : ثقة ما كان أثبته . وهو من رجال الكتب الستة .

والوليد بن كثير وثقه ابن معين وأبو داود ، وإبراهيم بن سعد ، وقال ابن =

<sup>(</sup>١) قال في «الأنساب»: هو بضم الميم وفتح العين والدال المشددة ، وهو لقب لمن عُدِّل وزكى ، وقبلت شهادته عند القضاة .

<sup>(</sup>٢) هو في «صحيح» ابن حبان برقم (١٢٤٩) و(١٢٥٣) و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي برقم (٢٦٤٤) ، وانظر أرقام «مسند أحمد» في التعليق (٢) في الصفحة السابقة ، وهو حديث صحيح . وسيأتي برقم (١٥) وما بعده من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، وبرقم (٢١) من طريق سالم عن أبيه ، وبرقم (٢٩) من طريق مجاهد عن ابن عمر .

= سعد: ليس بذاك ، وقال الساجي: قد كان ثقة ثبتاً يُحتج بحديثه لم يضعفه أحدُ إنما عابوا عليه الرأي . وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلا أنه إباضي . قال الحافظ ابن حجر [«هدي الساري» ص ٤٥٠]: الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفُحش ، ولم يكن الوليد داعية ً . انتهى . وهو من رجال الكتب الستة . ومحمدُ بن جعفر بن الزبير بن العوام وثقه النسائي وهو أيضاً من رجال الكتب الستة ، وعبدُ الله بن عبد الله بن عمر وثقه وكيع وأبو زرعة ، وهو من رجال الكتب الستة إلا «سنن» ابن ماجه . وعبد الله بن عمر صحابي رضي الله عنه . قال الترمذي : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا كان الماءُ قلّتين لم يُنجّسهُ شيءٌ مالم يتغير ريحُه أو طعمه ، وقالوا : يكون نحواً من خمس قرب . انتهى .

قوله: «محمد بن عَبَادة» بفتح العين أبو عبد الله الواسطي وثقه أبو داود وأبو حاتم .

قوله: حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد اهد . قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» : أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل ابن ميمون النيسابوري ، قال الدارقطني : ما رأيت أحفظ منه ، وقال الدارقطني أيضاً : كنا ببغداد في مجلس فيه جماعة من الحفاظ يتذاكرون ، فجاء رجل من الفقهاء فسألهم من روى عن النبي في : «جُعلت لي الأرض مسجداً ، وجُعلت تربتها طَهوراً» ؟ فقالت الجماعة : روى هذا الحديث فلان وفلان ، فقال السائل : أريد هذه اللفظة ، فلم يكن عند أحد منهم جواب ، ثم قالوا : ليس لنا غير أبي بكر النيسابوري ، فقاموا كلّهم إليه ، فسألوه عن هذه اللفظة ، فقال : نعم حدثنا فلان عن فلان وساق في الوقت الحديث من حفظه واللفظة فيه . هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو إسحاق . واتفق العلماء على توثيق أبي بكر هذا والثناء عليه ، وأكثر الدارقطني عنه في «سننه» . انتهى .

- ٢ حدثنا دَعْلَج بن أحمد ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبى ، قال : حدثنا أبو أسامة
- (ح) وحدثنا أحمدُ بنُ محمد بن زياد ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاق الحَرْبيُّ ، قال : حدثنا أبو أسامة
- (ح) وحدّثنا جعفرُ بن محمد الوَاسِطيُّ ، قال : حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة
- (ح) وحدثنا دَعْلَج بن أحمد ، قال : حدثنا عبد الله بن شيرويه ، قال : حدثنا إسحاق بن راهويه ، قال : حدثنا أبو أسامة
- (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا بمصر ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا هناد بن السّري والحسين بن حُرَيث ، عن أبي أسامة
- (ح) وحدثنا محمد بن مَخلَد بن حفص ، قال : حدثنا أبو داود السِّجسْتاني ، قال : حدثنا محمد بن العلاء وعثمان أبن أبي شيبة وغيرهما ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

<sup>=</sup> وقال الزيلعي: النيسابوري إمام مشهور، وأما حاجب بن سليمان فلا يُعرفُ فيه مطعن، وقد حدّث عنه النسائي ووثّقه، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وتقدّمت ترجمة باقي رواته، فهذا السند أيضاً قويٌّ قابلٌ للاحتجاج. اه.

قوله: «بأرض الفلاة» والفلاة : الأرض لا ماء فيها، والجمع فلا مثل حصاة وحصى .

٢- قوله: «وما ينوبه» أي: ينزلُ به ويقصِدُه. وقال ابنُ سيِّد الناس: أي: ما يَطْرُقُهُ من السباع.

قوله : «لم يَحْمِلِ الخَبَثَ» بفتحتين ، أي : لم يَنْجس بوقوع النجاسة فيه .

عن أبيه ، قال : سئل النبي عن الله وما يَنوبُه من الدُّوابِّ والسِّباع ، قال : «إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ لَم يَحْمِلِ الخَبَثَ» .

هذا لفظ أبي داود ، عن محمد بن العَلاء ، وقال عثمانُ ابن أبي شيبة من بينهم في حديثه : عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر .

٣- وحدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر ، قال : حدَّثنا أحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي ، قال : حدثني الوليدُ بن كثير ، عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

عن أبيه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الماء وما ينوبُهُ من السِّباع والدَّوابِّ، فقال: «إذا كان الماءُ قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ».

وكذلك رواه عبد الله بن الزبير الحميدي ، عن أبي أسامة ، عن الوليد ، عن محمد بن عباد بن جعفر . وتابعه الشافعي ، عن الثقة عنده ، عن الوليد بن كثير . وتابعهم محمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم وابن كرامة وأبو مسعود أحمد بن الفُرَات (١) ومحمد بن الفُضيل البَلْخِي ، فرووه عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر .

٤ حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، قال : حدثنا بشر بن موسى

(ح) وحدثنا دَعْلَج بن أحمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن صالح السِّيرازي ، قال : حدثنا الوليد بن كثير ، قال : حدثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي على بهذا نحوه .

<sup>(</sup>١) قوله: أحمد بن الفرات ، هو كذلك في الأصول المعتمدة من «السنن» وهو الصحيح ، وقد وقعت في النسخة التي شرح عليها شمس الحق: أحمد بن أبي الفرات ، وعلق عليها بقوله: هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر: أحمد بن الفرات ، وهو الصحيح .

٥- حدثنا إسماعيل بن العباس بن محمد الورّاق ، قال : حدثنا محمد بن حسّان الأزرق

(ح) وحدثنا عثمان بن إسماعيل بن بكر السُّكري ، قال : حدثنا يعيش بن الجهم بالحَديثة ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن عَبّاد بن جعفر ، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر

عن أبيه قال: سئل رسول الله عن الماء وما يَنوبُه من الدّوابِّ والسِّباع \_ وقال يعيشُ بن الجهم: من السِّباع والدَّواب \_ فقال: «إذا كان الماءُ قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَث».

7 حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزَّيات ، قال : حدَّثنا عليُّ بن شعيب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الوليدُ بن كثير ، عن محمد بن عَبّاد بن جعفر ، بإسناده نحوه ، وقال : من الدَّواب والسِّباع .

٧- حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا أبو إبراهيم المزنيُّ إسماعيل بن يحيى والربيعُ بن سليمان ، قالا : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا الثقة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عَبّاد بن جعفر ، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر

٥ ـ قوله: «بالحديثة» . بفتح الحاء اسم موضع . قال في «المصباح» : حَديثَة المَوْصِل : بُليدة بقرب المَوْصِل من جهة الجنوب على شاطئ دَجْلَة بالجانب الشرقي ، وحديثة الفرات : بلدة على فراسخ من الأنبار والفُرات يحيط بها .

٧ ـ قوله: «حدثنا الشافعي ، قال: حدثنا الثقة» قال الزيلعي: إن أبا ثور رواه عن الشافعي ، عن عبدالله بن الحارث المخزومي ، عن الوليد بن كثير ، ورواه موسى بن أبي جارود عن البويطي عن الشافعي عن أبي أسامة وغيره عن الوليد ابن كثير ، فدلَّتْ روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبدالله بن =

عن أبيه أن رسول الله على قال: «إذا كان الماء قُلَّتين لم يَحْمِلْ نَجَساً أو خَبَثاً».

٨ حدثنا عمر بن أحمد بن علي الدَّرْبيُّ ، قال : حدثنا محمد بن عثمان بن كَرَامة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر ، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر

عن أبيه قال: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْ عن الماء وما يَنُوبُه مِن الدَّوَابِّ والسِّباع، فقال النبيُّ عِيْنِ : «إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ، لم يَحْمِلِ الخَبَث».

9 حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي الله نحوه .

= الحارث وهو من الحجازيين ، ومن أبي أسامة وهو كوفي جميعاً عن الوليد بن كثير . انتهى .

٨ ـ قوله: «عمر بن أحمد بن علي الدَّربي» وهو بفتح الدال المهملة ، وسكون الراء ، وفي آخرها باء موحدة نسبة إلى موضعين: أحدهما إلى موضع ببغداد ، وينسب إليه أبو حَفص عمر بن أحمد بن علي بن إسماعيل القطان المعروف بالدَّربي ثقة ، روى عن الحسن بن عرفة ومحمد بن إسماعيل الحساني وغيرهما ، وروى عنه المؤلف الدارقطني وأبو حفص بن شاهين وغيرهما ، توفي في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثلاث مئة ، [ والثاني : إلى موضع بنهاوند .]

قوله: «محمد بن عثمان بن كرامة» بفتح الكاف أبو جعفر الكوفي وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم وغيره: صدوق .

٩- قوله: «محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة الخزومي» وثقه ابن معين وهذا
 السند أيضاً جيد .

ورأيته في كتاب عن أبي جعفر الترمذي ، عن الحسين بن علي بن الأسود ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر ، بهذا الإسناد .

• ١- وذكره جعفر بن محمد بن المُغلِّس ، قال : حدثنا علي بن محمد بن أبي الخَصِيب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عَبَّاد ابن جعفر ، بهذا مثلَه .

وأما حديث أبي مسعود ، عن أبي أسامة :

١١ حدثنا أبو صالح الأصبهاني ، أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أخبرنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر ، عن عبد الله بن عمر

عن أبيه ، قال : سئل رسول الله على عن الماء وما يَنوبُه من السّباعِ والدُّوابِّ ، فقال : «إذا كان الماء قُلّتَيْن لم يُنجِّسُه شيءٌ».

١٠ ـ قوله: «وذكره جعفر بن المُغَلِّس ، حدثني الخ . القائل حدثني: جعفر ابن المغلس .

11- قوله: «فلما اختلف على أبي أسامة» إلخ. بهذا الأسلوب جمع المؤلف بين الروايتين وهو جمع حسن. وكذلك فَعَلَ البيهقي، وأخرج الروايات بين الروايتين وهو جمع حسن. وكذلك فَعلَ البيهقي، وأخرج الروايات ٢٦٠/١١ ، وقصد بذلك الدلالة على صحة الروايتين، وذهب بعض إلى الترجيح، فيقال عن أبي داود: إنه لما ذكر حديث محمد بن عباد، قال: هو الصواب.

وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل» (٤٤/١) عن أبيه أنه قال: محمد بن عباد بن جعفر ثقة ، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة ، والحديث لحمد بن جعفر بن الزبير أشبه .

قال الشيخ أبو الحسن: فاتفق عثمانُ أبنُ أبي شيبة ، وعبدُ الله بنُ الزبير الحُميدي ، ومحمد بن حسان الأزرق ، ويعيشُ بنُ الجهم ، ومحمد بن عثمان ابن كَرامة ، والحسينُ بن علي بن الأسود ، وأحمدُ بن عبد الحميد الحارثي ، وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي ، وعلي بن شعيب ، وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ، ومحمد بن الفُضيل البَلْخيُّ ، وأبو مسعود ، فرووه عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن جعفر . وتابعهم الشافعيُّ ، عن الثقة عندَه ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن جعفر . وتابعهم

وقال يعقوب بن إبراهيم الدُّورقي ومن ذكرنا معه في أوَّلِ الكتاب : عن أبي أُسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير .

فلما اخْتُلِف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نَعْلَمَ مَن أتى بالصوابِ ، فنظرنا في ذلك ، فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاً ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ثم أتبعه عن محمد ابن عبّاد بن جعفر ، فصح القولانِ جميعاً عن أبي أسامة ، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعاً ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، فكان أبو أسامة مَرَّة يحدِّث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يُحدِّث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يُحدِّث به عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر . والله أعلم .

<sup>=</sup> وقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة فروي عنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو الصواب، لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر ابن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن النبي الله سئل فذكره.

فأما حديثُ شعيب بن أيوب ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن الرجلين جميعاً:

١٢ فحدثنا به أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدان الصَّيْدلانيُّ بواسط ،
 قال : حدثنا شعيبُ بن أيوب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليدِ بنِ كثير ، عن محمد بن جعفر بنِ الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

عن عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله على سُئِلَ عن الماء وما ينوبُه من السِّباع والدَّوابِّ، فقال رسولُ الله على : «إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِل الخَبَثَ»

١٣ - حدثنا ابنُ سعدان ، قال : حدثنا شعيبُ بنُ أيوب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الله بن عَمرَ ، عن أبيه ، عن النبيّ على مثله .

وأما حديث محمد بن الفُضيل البَلْخي:

1٤ فحدثنا أحمد بن أحمد بن الحُسين الرازي ، قال : حدثنا علي بن أحمد الفارسي ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الفارسي ، قال : حدثنا محمد بن الفضيل البَلْخيُّ ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي على مثله .

10 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن سهل الإمام ، قال : حدثنا الحسن ابن علي بن عبد الصمد ، قال : حدثنا عباً د بن الخكم ، قال : حدثنا عباً د بن صبه الوليد بن كثير ، قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر

١٥ - قوله: «حدثنا بحر بنُ الحكم ، حدثنا عَبَّاد بن صهيب ، قال: حدثنا الوليد بن كثير» إلخ . واعلم أن إسناد حديث القُلَّتيْن من رواية ثلاثٍ من =

عن أبيه: أن رسول الله على الله على الله عن الماء وما يَنوبُه من السّباعِ والدّوابِّ، فقال: «إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن لم يَحْمِلِ الخَبَثَ»(١).

١٦ حدثنا محمد بن نوح الجُنْدَيْسَابوري ، قال : حدثنا هارونُ بنُ إسحاق الهَمْدَاني ، قال : حدثنا الحاربي

- (ح) وحدثنا عبد الله بن جعفر بن خُشَيش ، قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير
- (ح) وحدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله الوكيل ، قال : حدثنا الحسنُ بن عَرَفة ، قال : حدثنا عبدة بنُ سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر ابن الزبير ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر

= الأئمة ، وتدور الأسانيد إليهم: أحدُها: روايةُ الوليد بن كثير ، والثانية: روايةُ محمد بن إسحاق ، والثالثة: روايةُ حماد بن سلمة ، فطرق رواية الوليد بن كثير قد تمَّت إلى ها هنا .

17- قوله: «الجُنْدَ يُسابوري» هو بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال منسوب إلى جنديسابور مدينة بخوزستان.

قوله: «عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عُبيد الله بن عبد الله إلخ. وهنا اختلاف آخر وهو أن الصواب في الرواية عبيد الله المصغر ابن عبد الله أو عبد الله المكبر ، فكان إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه البيهقي في «المعرفة» (١٨٦٥) يقول: غَلِط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله ، إنما هو عبيد الله بن عبد الله ، واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس ، عن الوليد ابن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر ، =

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (١) .

عن ابن عُمر ، قال : سمعتُ النبيّ على سُئِلَ عن الماء يكونُ بأرض الفَلاة وما ينوبُه من الدَّوابِّ والسِّباع ، فقال رسولُ الله على : «إذا كان الماءُ قَدْرَ قُلَّتَيْن لم يَحْمل الخَبَثَ» .

قال ابن عرفة: وسمعت هُشيماً يقول: تفسير القُلَّتين: يعني الجرتين الكبار. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد، وحماد بن سلمة، ويزيد بن زريع، وابن المبارك، وعبد الله بن غير، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبو معاوية الضرير، ويزيد ابن هارون، وإسماعيل بن عَيَّاش، وأحمد بن خالد الوَهْبيُّ، وسفيانُ الثوري، وسعيد بن زيد أخو حماد – يعني ابن زيد ـ، وزائدة بن قدامة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله(١) بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي على الله بن عمر،

<sup>=</sup> قال: سئل النبي فذكره. إلا أن عيسى بن يونس أرسله ، لكن في كتاب إسماعيل بن سعيد الكسائي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس موصولاً ، ورواه عباد بن صهيب عن الوليد وقال: عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه موصولاً ، وهذه الرواية قد تقدمت أنفاً ، (برقم ١٥) وقد ذكرها ابن منده من رواية عيسى بن يونس موصولة ، وذكر أن رواية عيسى بن يونس أشبه ، لأن هذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك وغيره ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أن النبي الله ، مثل رواية عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير .قال : فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن إسحاق والوليد ابن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن أسلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن البن كثير . قال : وروى هذا الحديث حماد بن المنه ، عن عاصم بن المنذر ، عن البند به بن المند ، عن عاصم بن المنذر ، عن المند ، عن عاصم بن المنذر ، عن المند ، عن عاصم بن المنذر ، عن المند ، عن المنذر ، عن المند ، عن المنذر ، عن المند ، عن المند ، عن عاصم بن المند ، عن المند ، عن عاصم بن المنذر ، عن المند ، عن عاصم بن المند ، عن عاصم بن المنذر ، عن المند ، عن عاصم بن المند ال

<sup>(</sup>۱) في الأصول: «عبد الله» وفي (غ) كتب فوقها بخط دقيق: «عبيد الله في أصل شيخنا معلَّماً صح من فوق» وجاء في هامشها: «الصواب في هذه أنه عبيد الله» ، وصوبه كذلك في هامش (ت) .

= عُبيد الله بنِ عبد الله بنِ عمر عن أبيه ، رواه إسماعيل ابن عُلَيَّة عن عاصم بنِ المنذر ، عن رجل عن ابن المنذر .

فهذا محمد بن إسحاق وافَقَ عيسى بنَ يونس ، عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وروايتُهما تُوَافِق رواية حماد بن سلمة وغيره عن عاصم بن المنذر في ذكر عُبيد الله بن عبدالله .

فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله ابن عبد الله ، وباتفاق محمد بن إسحاق والوليد بن كثير على روايتهما عن محمد ابن جعفر بن الزبير ، فعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة ، وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر ، والوليد ابن كثير في كتاب مسلم (١) وأبي داود والنسائي . وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه ، ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي . وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع ، وقال شعبة : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث . وقال عبد الله بن المبارك : محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة ، وحكى البيهقي في «المعرفة» عن شيخه أبي عبد الله الحافظ أنه كان يقول : الحديث محفوظ عنهما ، وذهب إليه كثيرٌ من أهل الرواية ، وهذا خلاف ما يقتضيه كلام أبي زرعة فيما حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم ، كذا في «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» عبد الرحمن بن أبي حاتم ، كذا في «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»

قوله: «حماد بن سلمة» وقد أخرجه الترمذي (٦٧) من حديث هناد، وأبو داود (٦٥) من حديث حماد بن سلمة، ويزيد بن زريع، وابن ماجه (٥١٧) من حديث يزيد بن هارون، وابن المبارك كلهم عن محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) لم يحتج به مسلم ، إنما أخرج له في المتابعات ، كما في «تهذيب الكمال» ، وإن كان صدوقاً مدلساً ، فإذا صرّح بالتحديث كان حديثه حسناً .

1٧ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدُّقَاق ، قال : حدثنا عليُّ بنُ إبراهيم الواسطيُّ ، قال : حدثنا سعيدُ بن زيد ، قال : حدثنا سعيدُ بن زيد ، قال : سمعتُ محمدَ بنَ إسحاق ، قال : حدثني محمدُ بن جعفر ، عن عُبيد الله بن عمر

عن عبدالله بن عمر ، قال سمعت رسول الله على يقول ، وسأله رجلٌ عن الماء يكونُ بأرض الفَلاةِ وما يَنتابُه مِن الدَّوابِّ والسِّباعِ فقال : «إذا بَلَغَ الماء قُلَّتين لم يَحْمل الخَبَثَ» .

1۸ حدثنا أحمد بن كامل ، قال : حدثنا أحمد بن سعيد بن شاهين ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد نحوه .

١٩ حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، قال : حدثنا شعیب بن أیوب ،
 قال : حدثنا حسین بن علی ، عن زائدة ، عن محمد بن إسحاق نحوه .

٢٠ حدثنا أبو سهل أحمدُ بنُ محمد بن زياد وعُمر بن عبدالعزيز بن دينار ،
 قالا : حدثنا أبو إسماعيل التِّرمذي ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وهب السَّلمي ،
 قال : حدثنا ابنُ عَيَّاش ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عُبيد الله بنِ عبدالله

عن أبي هُريرة ، عن النبي النبي الله : أنه سُئِلَ عن القليب يُلقى فيه الجِيَفُ ، ويَشْرِبُ مِنه الكلابُ والدُّوابُّ ، فقال : «ما بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْن فما فوق ذلك ، لم يُنَجِّسْهُ شَيءٌ» .

<sup>1</sup>۸ قوله: «حدثنا الواقدي» هو محمد بن عمر الواقدي أحد الضعفاء المتروكين، قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن راهويه: هو عندي بمن يَضعُ الحديث.

كذا رواه محمد بن وهب ، عن إسماعيل بن عياش ، بهذا الإسناد ، والمحفوظ عن ابن عيَّاش ، عن محمد بن جعفر بن الخفوظ عن ابن عيَّاش ، عن محمد بن عمر ، عن أبيه .

ورُوي عن عبد الوَهَّاب بن عطاء ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عليه :

٢١ حدثنا به محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الوهّاب أحمد ابن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الوهّاب بذلك(١) .

ورواه عاصم بنُ المنذر بن الزبير بن العوام ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبيِّ على .

فكان في هذه الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه . حدَّث به عن عاصم بن المنذر حماد بن سلمة .

وخالفه حمادً بن زيد ، فرواه عن عاصم بن المنذر ، عن أبي بكر بنِ عُبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه موقوفاً غير مرفوع ، وكذلك رواه إسماعيل ابن عُليّة ، عن عاصم بن المنذر ، عن رجل لم يُسمّه ، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً .

فأما حديثُ حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر:

٢١ قوله: «حدثنا عبد الوهّاب بذلك» أي: عبد الوهاب بنُ عطاء بذلك الحديث ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري بالسند المذكور ، قال الزيلعي: ورواه المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أخرجه ابن عدي في «الكامل» ﴿ ٢ / ٢٣٥٨ ﴾ وآلمغيرة ضعيف الحديث .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (١) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه .

٢٢ فحدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد بن الصّبَّاح ، قال : حدثنا يزيدُ بن هارون ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن المنذر بن الزبير ، قال :

دخلت مع عُبيد الله بن عبد الله بن عمر بستاناً فيه مِقْرى ماء فيه جلد بعير ميت ، فتوضاً منه ، فقلت له : أتوضاً منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه ، عن النبي الله قال : «إذا بَلَغَ الماء قُلتَينِ أو ثلاثاً لم يُنَجّسه شيء».

٢٣ حدثنا أبو صالح الأصبكهاني ، قال : حدثنا أبو مسعود ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، بهذا ولم يقل : أو ثلاثا .

وكذلك رواه إبراهيم بن الحَجَّاج ، وهُدْبة بنُ خالد ، وكاملُ بن طلحة ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، قالوا فيه : «إذا بَلَغَ الماء قُلَّتَيْن أو ثلاثاً» .

٢٤ حدثنا دَعْلَجُ بنُ أحمد ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج وهُدبة بن خالد

٢٢ قوله: «مِقْرى ماء» المِقْرى والمِقْراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء، قاله ابن الأثير الجزري، وقال صاحب «الصحاح»: والقري على فعيل: مجرى الماء في الحوض، والجمع أقرية وقُرْيَانٌ، والمِقراة: المسيل، وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطرمِن كل جانب.

٣٣\_ قوله : «أبو مسعود» : هو أبو مسعود الرازي .

٢٤ قوله: «إبراهيم بن الحجاج» ، ورواية إبراهيم بن الحجاج وهُدبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة عند الحاكم في «مستدركه» ، (١٣٤/١) قال: «إذا بلغ الماء قُلَتَيْنِ أو ثلاثاً ، لم يُنجّسه شيء » قال الحاكم: ورواه عفان بنُ مسلم وغيرُه من الحفاظ عن حماد ، لم يقولوا فيه: أو ثلاثاً .

(ح) وحدثنا به القاضي أبو طاهر بنُ نصر ودَعْلَجُ بنُ أحمد ، قالا : حدثنا موسى بنُ هارون ، قال : حدثنا كاملُ بن طلحة ، قالوا : حدثنا حمادُ بنُ سلمة بذلك .

ورواه عفانُ بنُ مسلم ويعقوبُ بن إسحاق الحَضْرميُّ ، وبشر بن السَّرِي ، والعلاء بن عبد الجبار المكي ، وموسى بن إسماعيل ، وعبيد الله بن محمد العَيْشي ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد ، وقالوا فيه : «إذا كان الماء قُلَّتَيْن لم يَنْجَس» ولم يقولوا : أو ثلاثاً .

٢٥ حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْفراني ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا عاصم بن المُنْذر ، قال :

كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر ، فحضرت الصلاة ، فقام عُبيدُ الله إلى مقرىً في البُستان ، فجعل يتوضأ منه ، وفيه جلد بعير ميت ، فقلت : أتوضأ منه وفيه هذا الجلدُ؟ فقال : حدثنى أبى عن رسول الله عليه ، قال : «إذا كان الماء قُلَّتَيْن لم يَنْجَسْ» .

٢٦ حدثنا القاضي الحسينُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ محمد الزَّعفراني ، قال : حدثنا حماد بن سلمة

(ح) وحدثنا أبو بكر الشَّافعي ، قال : حدثنا بشر بن موسى

(ح) وحدثنا دَعْلَجُ بنُ أحمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشّيرازي ، قال : حدثنا الحُميدي ، قال : حدثنا بشر بن السّري والعلاء بنُ عبد الجبار ، عن حماد بنِ سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، بهذا الإسنادِ مثل قول عفان : « إذا كان الماء قُلّتين ، لم يَنْجَسْ» .

٢٧ - حدثنا أحمدُ بنُ محمد بن زياد ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاق الحَرْبيُّ ، قال : حدثنا موسى وابنُ عائشة ، قالا : حدثنا حمادُ بن سلمة قال : حدثنا عاصمُ بنُ المنذر ، بهذا الإسناد مثلَه سواء :

«إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن ، فإنه لا يَنْجَسُ» .

١٠٠ حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسي ، قال : حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم بن عبّاد ، قال : قرأنا على عبدِ الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي بكر بن عُمَر بنِ عبدالرحمن ، عن أبي بكر بن عبد الله بنِ عبد الله ابن عمر

عن أبيه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَم يُنَجِّسُهُ شَيءً» .

٢٩ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، قال : حدثنا عبد الله بن الحسين ابن جابر ، قال : حدثنا محمد بن كثير المصيّصي ، عن زائدة ، عن ليث ، عن مجاهد

عن ابن عمر ، عن النبيِّ على ، قال : «إذا كان الماء قُلَّتَ يْن فلا

۲۷ قوله: «موسى وابن عائشة» موسى هو ابن إسماعيل ، وابن عائشة هو عبيد الله بن محمد .

٢٨ قوله: «إسحاق بن إبراهيم» هو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَريُ ،
 ودَبَرَ: قرية باليمن .

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصول «عن أبي بكر بن عبيد الله» وكذلك هو في «مصنف» عبد الرزاق (۲۲٦) فهو مرسل كما قال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» ٥٧١/٨ ، إلا إن أراد بأبيه جددً عبد الله بن عمر ، فهو معروف بالرواية عنه ، فقد خرَّج له مسلم وأصحاب السنن من روايته عن جده .

يُنَجِّسُهُ شيء»(١).

رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير ، عن زائدة ، ورواه معاوية بنُ عَمرو ، عن زائدة موقوفاً ، وهو الصوابُ .

٣٠- حدثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال: حدثنا معاوية بن عَمْرو ، قال: حدثنا زائدة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر مثله موقوفاً .

٣١ حدثنا دَعْلَجُ بن أحمد ، قال : حدثنا عبدالله بن شيرويه ، قال : حدثنا إسحاق بن راهويه ، قال : حدثنا عبدالعزيز بن أبي رزْمة ، عن حماد بن زيد ، عن عاصم بن المنذر ، قال : القلال : الخوابي العظام .

٣٢- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، قال : حدثنا أبو حميد المِصِّيصي ، قال : حدثنا حجَّاج ، قال : حدثنا ابن جُريج ، أخبرني محمد أن يحيى بن عَقِيل أخبره

٣١- قوله: «الخوابي العظام» الخوابي بالخاء المعجمة كصواحب جمعُ خابئة ، كصاحبة وبلا همزة أيضاً بمعنى خُم . كذا في «الصراح»(٢) والحوأب بالحاء المهملة على وَزْنِ كسوكب: الواسع من الأودية والدَّلاء . كسذا في «القسامسوس» : وفي «التلخيص» قال إسحاق بن راهويه : الخابية تَسَعُ ثلاث قِرَبِ .

٣٢- قوله : «وأخبرني مخبر» هكذا في نسخة ، والصحيح أخبرني محمد بن =

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١) من حديث عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه .

<sup>(</sup>Y) هو «الصراح من الصحاح» لأبي الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشي ، المشتهر بجمال القرشي ألفه سنة (٦٨١) ، والصراح ترجمة لصحاح الجوهري إلى اللغة الفارسية ، ونص الجوهري في «الصحاح» : خبأ الخابية ، الخُبُّ ، وأصلها الهمز إلا أن العرب تركت همزها ، وقول صاحب «الصراح» : بمعنى خم ، أي الخابية ، واللفظة فارسية ، قال صاحب قاموس الفارسية : خم دَنُّ كبير يتخذ من الخزف يوضع فيه الخل ، أو يخزن فيه الحبوب .

أن يحيى بن يَعْمَر أخبره أن النبيُّ عَيْنِ قال : «إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمَلْ نجساً ولا بأساً».

فقلت ليحيى بن عَقيل : قِلالَ هَجَرَ؟ قال : قِلال هَجَر . فأظنُّ أن كُلَّ قُلَّة تأخذ فَرَقيْن ، قال ابنُ جريج : وأخبرني لُوط ، عن أبى إسحاق ، عن مجاهد

أن ابنَ عباس قال: إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن فصاعداً ، لم يُنَجِّسُهُ شَيءٌ (١) .

= يحيى أن يحيى بن عقيل أخبره كما في بعض النسخ ، وهكذا في «نصب الراية» والله أعلم .

قوله: «فقلت ليحيى بن عقيل»: والقائل لهذا القول محمد بن يحيى ، كما صرح به الزيلعي . قال الحافظ في «التلخيص» : وروى الحاكم أبو أحمد والبيهقي أي «المعرفة» : ١٨٩٤ أوغيرهما من طريق أبي قرة موسى بن طارق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي على قال : «إذا كان الماء قُلّتين لم يَحْمل نَجَساً ولا بأساً» . قال : فقلت ليحيى بن عقيل : أيُّ قلال؟ قال : قلال هَجَر ، قال محمد : رأيت قلال هَجَر فأظن كل قلة تأخذ قربتين ، وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا أبو حُميد المصيصي ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج مثله ، وقال في آخره : قال : فقلت ليحيى بن عقيل : قلال هَجَر؟ قال : قلال هَجَر . قال : فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين . قال الحاكم أبو أحمد : محمد شيخ ابن جريج ، هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضاً .

قوله: «قلال هَجَر» وروى ابن عدي (٢٣٥٨/٦) من حديث ابن عمر: «إذا بلغ الماء قُلَّتين من قِلال هَجَر، لم يُنَجِّسْهُ شَيءٌ» وفي إسناده المغيرة بن سقلاب=

۲۲۲/۱ كما في «سنن» البيهقي ۲۲۲/۱.

٣٣- حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة

وهو منكر الحديث . قال النفيلي : لم يكن مؤتناً على الحديث . وقال ابن عدي : لا يتابع على عامَّة حديثه ، وأمّا ما اعتمده الشافعيُّ في ذلك ، فهو ما ذكره في «الأم» (٤/١) بعد أن روى حديث ابن عمر ، قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكرُه أن رسول الله عَلَى قال : «إذا كان الماءُ قلّتين لم يَحْملُ نَجَساً» وقال في الحديث : بقلال هَجَر . قالُ ابنُ جريج : ورأيتُ قلالَ هَجَر ، فالقُلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً . قال الشافعي : فالاحتياط أن يكون القلة قربتين ونصفاً ، فإذا كان الماء خمس قرب ، لم يَحمل نَجَساً في جَرِّ كان أو غيره ، وقربُ الحجاز كبارُ ، فلا يكون الماءُ الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار . انتهى كلامه . وفيه مباحث . لكن أصحاب الشافعي قَوَّوا كونَ المراد قلال هَجَر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم كما قال أبوعبيد في كتاب «الطهور» ، وكذلك رووا التقييدَ بهما في الحديث الصحيح ، قال البيهقي : قلال هَجَر كانت مشهورة عندهم ، ولهذا شبه رسولُ الله عَلَى ما رأى ليلة المعراج من نَبْقِ سدرة المنتهى ، «فإذا ورقها مثلُ أذان الفيلة ، وإذا نَبُقُها مثلُ قلال هَجَر» . انتهى .

فإن قيل : أيُّ ملازمة بينَ هذا التشبيه وبَيْنَ ذِكر القُلَّة في حَدِّ الماء .

فالجواب أن التقييد بهما في حديث المعراج دالُّ على أنها كانت معلومةً عندهم بحيث يضرب بها المثلُ في الكثير ، كما أن التقييد إذا أطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود .

وقال الأزهري : القِلال مختلفة في قُرى العرب ، وقال : هَجَرُ أكبرُها . قوله : «فَرَقين» بفتحتين مِكيالٌ يقال : إنه يسع ستة عشر رطلاً .

٣٣- قوله : «نَبْقُها» هو بفتح النون وكسر الباء وقد تُسكن : ثمر السدر جمع نَبقَة . عن أنس أن النبي على قال: «لما رُفِعْتُ إلى سِدرة المنتهى في السماء السابعة نَبْقُها مِثْلُ قِلال هَجَرَ ، وورقُها مثلُ آذانِ الفِيلة ، يخرج مِنْ ساقها نهرانِ ظاهران ، ونهران باطنان ، قلت : يا جبريلُ ما هذان؟ قال : أمّا الباطنان ، ففي الجنة ، وأمّا الظاهران ، فالنيلُ والفُرات »(١).

٣٤- حدثنا الحسنُ بن أحمد بن صالح الكُوفي ، قال : حدثنا عليُّ بن الحسن بن هارون البَلَدِيُّ ، قال : حدثنا إسماعيل بنُ الحسن الحَرَّاني ، قال : حدثنا أيوب بن خالد الحَرَّاني ، قال : حدثنا محمد بن عُلُوان ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : خرج رسول الله عنه في بعض أسفاره فسار ليلاً ، فمرُّوا على رجل جالس عند مِقْراة له ، فقال عمر : يا صاحب المِقْراة أُولَغَت السِّباعُ الليلة في مِقْراتك؟ فقال له النبيُّ عَلَيْ : «يا صاحب المِقْراة لا تُخبِرْه ، هذا تَكَلُّفٌ ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقى شرابٌ وطَهُورٌ»(٢) .

٣٥- حدثنا الحسن بن أحمد ، قال : حدثنا علي ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب بن خالد ، قال : حدثنا خطاب بن القاسم ، عن عبد الكريم الجَزَري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ النبيّ نحوه .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۲۹۷۳) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>Y) وروى مالك في «الموطأ» (٢٣/١-٢٤) عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص ، حتى وردوا حوضاً ، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع ، وترد علينا ، وهذا موقوف ورجاله ثقات إلا أن يحيى ابن عبد الرحمن لم يسمع من عمر .

٣٦- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن سالم السُّلُولي أبو سالم ، قال :

سمعت وكيعاً يقول : أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم ، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لَهُمْ .

٣٧ حدثنا أحمد ، قال : حدثنا إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، قال :

سمعت يحيى بن أبي زائدة يقول: كِتَابةُ الحديث خير من موضعه(١).

٣٨- حدثنا عبدُ الصمد بنُ علي وبرهانُ (٢) محمدُ بنُ علي بن الحسن الدُّيْنَوري ، قال : حدثنا محمد بن بُكير الخضرمي ، قال : حدثنا القاسم بن عبد الله العُمَري ، عن محمد بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على : «إذا بلغ الماءُ أربعينَ قُلَّةً ، فإنه لا يَحْملُ الخبث» (٣) .

٣٦ - قوله: «أهل العلم يكتبون» أي: يكتبون ما لرواة الحديث من الشقة والصِّدق والدِّيانة وما عليهم من الجرح والكلام فيهم، وأهلُ الأهواء والمبتدعون لا يكتبون الجرح الواقع فيهم، بل يكتفون بألفاظ التوثيق.

٣٧- قوله: «كتابة الحديث» والمعنى كتابة الحديث خير من ترك موضعه ساضاً.

٣٨- قوله: «القاسم بن عبد الله العُمَري» هو ابنُ عبد الله بن عمر العمري =

<sup>(</sup>١) أي : من الكتاب ، وفي «تقييد العلم» ص ١٠٠ قال الشعبي : لاتَدَعَنَّ شيئاً مِن العلمِ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَتاج إليه يوماً ما .

<sup>(</sup>٢) هو لقب محمد بن علي بن الحسن الدينوري «تاريخ بغداد» ٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن» ٢٦٢/١ من طريق سويد بن سعيد ، عن القاسم بن عبد الله ، به .

كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر ، ووهم في إسناده ، وكان ضعيفاً كثير الخطأ .

وخالفه روح بن القاسم ، وسفيانُ الثوري ، ومعمر بن راشد ، رووه عن محمد ابن المُنكدر ، عن عبد الله بن عَمرو موقوفاً .

ورواه أيوب السَّخْتيانيُّ عن ابن المنكدر ، من قوله لم يُجاوزه .

٣٩ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، قال : حدثنا إبراهيمُ الحَرْبيُّ ، قال : حدثنا عُبيد الله بنُ عمر ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن روح بن القاسم ، عن محمد بن المنكدر

عن عبد الله بن عمرو قال: إذا بلغَ الماءُ أربعينَ قُلَّةً لم يَنْجَسْ.

٤٠ حدثنا محمد بن مخلد ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني ،
 قال : حدثنا وكيع

(ح) وحدثنا جعفرُ بنُ محمد الواسطيُّ ، قال : حدثنا موسى بنُ إسحاق ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا وكيع

(ح) وحدثنا أحمدُ بنُ محمد بن زياد ، قال : حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، قال : حدثنا أبو نعيم جميعاً ، عن سفيانَ ، عن محمد بن المنكدر

= المدني ، عن ابن المنكدر وعبد الله بن دينار ، قال أحمد : ليس بشَيء كان يكذب ويضع الحديث ، وقال يحيى : ليس بشي ، وقال أبوحاتم والنسائي : متروك ، وقال البخاري : سكتوا عنه ، وضعفه المؤلف .

قوله: «عن عبد الله بن عَمرو قال: إذا بلغ الماء . . .» الحديث من جهة روح ابن القاسم ، عن محمد بن المنكدر ، سنده صحيح . قاله ابن دقيق العيد ، لكن موقوفاً على عبد الله بن عَمرو .

عن عبد الله بن عمرو ، قال : إذا كان الماء أربعين قُلَّةً لم يُنَجِّسُهُ شيءً . ١٤- حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار ، قال : حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا الثوري ومَعْمر ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الله بن عَمرو مثلَه سواء .

27 حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمر ، عن محمد بن المنكدر

عن عبد الله بن عمرو ، قال : إذا كان الماء أربعين قُلَّةً ، لم يُنَجِّسْهُ شَيءٌ .

٤٣ حدثنا جعفر بن محمد الواسطيُّ ، قال : حدثنا موسى بن إسحاق ،
 قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن عُليَّة ، عن أيوب

عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماءُ أربعينَ قُلَّةً لم يَنْجَسْ ، أو كلمة نحوها.

25- حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحرّبيّ ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا بشر بن السّري ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سليمان بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة

<sup>27-</sup> قوله: «عن أيوب، عن محمد بن المنكدر» محصل الكلام أن رفع حديث عبد الله بن عَمرو لا يصح، لأن القاسم بن عبد الله لا يجوزُ به الاحتجاجُ ، على أنه خالفه روحُ بنُ القاسم، وسفيانُ الثوري، ومعمرُ بن راشد رووه عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ، ورواه أيوبُ السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله لم يُجاوز به .

عن أبيه ، قال : إذا كان الماء قدر أربعين قُلَّةً لم يَحْملْ خَبَثاً .

كذا قال . وخالفه غيرُ واحد رووه عن أبي هريرة ، فقالوا: أربعين غَرْباً(١) ، ومنهم من قال: أربعين دلواً .

### [باب الماء المتغيّر]

20 حدثنا محمد بن موسى البَزَّاز ، قال : حدثنا عليَّ بن سراج ، قال : حدثنا أبو شرحبيل [عيسى بن خالد] ، قال : حدثنا مروان بن محمد ، قال : حدثنا رِشْدين بن سعد ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن راشد ابن سعد

عن ثوبان قال: قال رسولُ الله على : «الماءُ طَهورٌ إلا ما غَلَبَ على ربحه أو على طَعمه».

27 حدثنا ابنُ الصوَّاف ، قال : حدثنا حامد بن شعيب ، قال : حدثنا سُريج ، قال : حدثنا أبو إسماعيل المؤدِّب وأبو معاوية عن الأحوص

عن راشد بن سعد ، قال : قال رسول الله على الله على يُنجِّسُ الماءَ إلا ما غَيَّرَ طَعمَه أو ريحَه» .

لم يُجاوز به راشد ، وأسنده الغَضِيضي عن أبي أمامة .

20- قوله: «عن راشد بنِ سعد ، عن ثوبان» والحديثُ في سنده رشدين بن سعد عن معاوية ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان . قال الحافظ: رشدينُ بنُ سعد متروك ، وقال ابنُ يونس صاحبُ «تاريخ مصر»: كان رجلاً صالحاً لا شكَ في فضله ، أدركتُه غفلةُ الصالحين ، فخلط في الحديث .

<sup>(</sup>١) الغَربُّ: الدلو العظيمة . «النهاية» ، لابن الأثير ٣٤٩/٣ .

٧٤- حدثنا دَعْلَجُ ، قال : حدثنا أحمد بن علي الأبّار ، قال : حدثنا محمد ابن يوسف الغَضِيضي ، قال : حدثنا رِشْدين بنُ سعد أبو الحجَّاج ، عن معاوية ابن صالح ، عن راشد بن سعد

عن أبي أُمامَة الباهلي ، عن النبيِّ عن النبيِّ ، قال : «لا يُنجِّسُ الماءَ شيءٌ إلا ما غَيَّر ريحَه أو طعمَه» .

٧٧- قوله: «عن أبي أمامة الباهلي» والحديث أخرجه ابن ماجه (٥٢١) والطبراني (٧٥٠٣) وفيه رشْدينُ أيضاً ، ورواه البيهقي (٢٦٠/١) بلفظ: «إن الماءَ طاهرٌ إلا إنْ تغير ريحُه أو طعمُه أو لونُه بنجاسة تَحْدُثُ فيه» أورده من طريق عطية ابن بقية عن أبيه ، عن ثور عن راشد بن سعد ، عن أبي أُمامة . وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله . ورواه الطحاوي ﴿ «شرح المعاني» ١٢/١ } والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلاً بلفظ: «الماء لا يُنَجِّسُه شَيءٌ إلا ما غلبَ على ريحه أوطعمه » زاد الطحاوي: «أو لونه». وصحح أبوحاتم إرسالَه . قال الدارقطني في «العلل» : هذا الحديثُ يرويه رشدين بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد مرسلاً عن أبي أمامة . وخالفه الأحوص ابن حكيم، فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً، وقال أبو أسامة: عن الأحوص عن راشد قوله . قال الدارقطني : ولا يثبت هذا الحديث ، وقال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير طعمُ الماء وريحُه ولونهُ كان نَجِساً ، يُروى عن النبيِّ عِلَيْ من وجه لا يُثْبِتُ أهلُ الحديث مثلَه ، وهو قولُ العامّة لا أعلم بينهم خلافاً . وقال النووي : اتفق الحدِّثون على تضعيفه ، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ ، فغيَّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نَجسٌ ، كذا في «التلخيص» (۱٥/۱) .

لم يرفعه غير رشدين بن سعد ، عن معاوية بن صالح وليس بالقوي ، والصوابُ من قول راشد .

حدثنا محمد بن الحسين الحَرَّاني أبو سليمان ، قال : حدثنا علي بن أحمد الجُرْجَاني ، قال : حدثنا محمد بن موسى الحَرَشيُّ ، قال : حدثنا فَضيل ابن سليمان النُّميريُّ ، عن أبى حازم

93- حدثنا أبو بكر الشَّافعي ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا مُعَلَّى بن منصور ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا الأحوص بن حكيم

عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله على الله على الله عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله عليه الله عليه ريحه أو طعمه » مرسل .

ووقفه أبو أسامة على راشد:

٥٠ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو البَحْتَري ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الأحوص بن حكيم

عن أبي عون وراشد بن سعد ، قالا : الماء لا يُنَجِّسُه شيءٌ إلا ما غَيَّرَ ريحَه أو طعمَه .

٥١ حدثنا يعقوب بن إبراهيم البَزَّازُ ، قال : حدثنا الحسن بن عَرَفَة ،
 قال : حدثنا هُشَيم ، عن داود بن أبى هند ، قال :

سمعت سعيد بن المُسَيِّب يقول : إن الماءَ طَهُ ورٌ كُلُّه لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ .

٢٥- حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطيُّ ، قال : حدثنا موسى بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - حدثنا أبن عُلية ، عن داود بن أبي هند

عن سعيد بن المُسَيِّب ، سألناه عن الغُدران والحياضِ تَلَغُ فيها الكلابُ ، قال : أُنْزِلَ المَاءُ طَهُوراً لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ .

٥٣ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي وعثمان بن أحمد الدَّقَاق ، قالا : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : أخبرنا عبد الوهّاب ، قال : أخبرنا داود

عن سعيد بن المُسَيِّب قال : أنزل اللهُ تعالى الماء طَهُوراً ، فلا يُنجِّسُهُ شَيءٌ .

٥٤ حدثنا إسحاق بن محمد الزَّيَّات ، قال : حدثنا يوسف بن موسى ،
 قال : حدثنا أبو أسامة

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن أبي عون ومحمد بن عثمان بن كرامة ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير

وله: «عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله». وحديث بئر بُضَاعة أخرجه الشافعي (٢١/١) وأحمد (١١٢٩) و(١١٢٥) وأصحاب السنن أبوداود (٦٦) و(٦٧) ، والترمذي (٦٦) ، والنسائي ١٧٤/١] ، والدارقطني والحاكم (١) والبيهقي (٤/١-٥ و٢٥٧ و٢٥٨) من حديث أبي سعيد الخُدْريّ . قال: قيل: يا رسول الله ، أنتوضاً من بئر بُضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ = قال: قال: ها رسول الله ، أنتوضاً من بئر بُضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ =

٥٢- قوله: «الغدران». هي جمع غدير وهو النهر.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يرد في المطبوع من «المستدرك» ، وقد عزاه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» إلى كتاب الطهارة منه .

(ح) وحدثنا القاضي الحسين ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدُّوْرَقي ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير الخزومي ، عن محمد بن كعب القُرَظي ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَدِيج

عن أبي سعيد الخُدْري قال: قيل: يا رسولَ الله ، إنا نتوضاً من بئر بُضاعة وهي يُلْقَى فيها الحِيَضُ (١) والنَّتْنُ - وقال يوسف: والجِيَف - وقالوا: ولحومُ الكلاب، فَقال: «إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» (٢).

والحديث على لفظ ابن أبي عون ، وقال يوسف : عن عبد الله بن عبد الله .

= الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله على : «إن الماء طَهور لا يُنَجِّسُهُ شَيءً» لفظ الترمذي ، وقال : حديث حسن . وقد جوده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل =

<sup>(</sup>١) الحيض جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعمل في الحيض.

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد برقم (١١٢٥٧) و(١١٨١٥) و(١١٨١٨) ، وهو حديث صحيح . قال الخطابي في «معالم السنن» ٣٧/١: «قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أنَّ هذا كان منهم عادة ، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً ، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي -بل وثني- فـضـلاً عن مسلم . ولم يزل من عـادة الناس قـديماً وحديثاً ، مسلمهم وكافرهم -تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يُظن بأهل ذلك الزمان ، وهم أعلى طبقات أهل الدين ، وأفضل جماعة المسلمين ، والماء في بلادهم أعز ، والحاجة إليه أمس- أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له! وقد لعن رَّسول اللهُ ﷺ من تغوط في موارد الماء ومشارعه ، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصداً للأُنجاس ومطرحاً للْأقذار! هذا مالا يليق بحالهم وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في حدود من الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأقنية ، وتحملها فتلقيها فيها ، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره ، فسألوا رسول الله على عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة ، فكان من جوابه لهم : «إن الماء لا يُنجسه شيء» يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه ؛ لأن السوال إنما وقع عنها بعينها ، فخرج الجواب عليها ، وهذا لا يخالف حديث القُلَّتَين ، إذ كان معلوماً أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القُلَّتَين ، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه ، والخاصُّ يقضى على العامُّ ، ويبينه ولا ينسخه».

٥٥- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن معاوية بن مَالَج ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سليط بن أيوب ، عن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري

عن أبي سعيد الخُدْري قال: سمعتُ رسول الله على وهو يقال له: يا رسولَ الله إله يُلقَى فيها لحومُ يا رسولَ الله إنه يُستقى الماءُ من بئر بُضاعة، وهو يُلقَى فيها لحومُ الكلاب والمَحايضُ (١) وعَذِرُ الناسِ! فقال رسول الله على : «الماءُ (٢) طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ».

خالفه إبراهيم بن سعد ، رواه عن ابن إسحاق ، عن سليط ، فقال : عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع . قاله يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه .

= ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم . ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت ، ولم نر ذلك في «العلل» له ولا في «السنن» كذا في «التلخيص» (١٢/١-١٣) .

قوله: «من بئر بُضَاعة» قيل: هو اسم لصاحب البئر، وقيل: هو اسم لموضعها، وهي بئر بالمدينة بَصَقَ رسولُ الله وَبَرَّكَ وتوضَّأَ في دلو ورَدَّه فيها، وكان إذا مرض مريض يقول له: اغتسل بمائها، فيغتسل فكأنما نَشَطَ من عقال، وهي في ديار بنى ساعدة معروفة، بها مال من أموال المدينة. كذا في «البدر المنير».

00- قوله: «محمد بن معاوية بن مالج» هو بميم آخره جيم اسمه يزيد الأنماطي أبو جعفر البغدادي .

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية» ٤٦٩/١ : المحايض : جمع الحيض ، وهو مصدر حاض ، فلما سُمِّي به جَمَعَه ، ويقع الحيض على المصدر والزمان والمكان والدم .

<sup>(</sup>٢) في هامش (غ) : «إن الماء» .

٥٦ حدثنا محمد بن مخلد ، قال : حدثنا أبو سيًار محمد بن عبد الله بن المُستورِد ، قال : حدثنا ابن وهب ،
 قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله عن الحياض التي تكون فيما بين مكّة والمدينة ، فقيل له: إن الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها ، فقال: «لها ما أخذَتْ في بطونها ، ولنا ما بقى شرابٌ وطَهُورٌ»(١) .

٥٧- حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن شَوْكَر ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد

(ح) وحدثنا أحمد بن كامل ، قال : حدثنا محمد بن سعد العَوْفي ، قال : حدثنا : يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري

عن أبي سعيد أنه قيل: يا رسول الله ، إنه يُسْتقى لك من بئر بُضاعَة ، بئر بني ساعدة ، وهي بئر يُطرح فيها مَحايِضُ النساء ، ولحوم

<sup>=</sup> قوله «عَذِرُ الناس» هو بفتح العين وكسر الذال وروي بكسر العين وفتح الذال ، أي : غائطهم ، أي : يلقيه الرياح أو السيل فإنه كان بمكان منخفض ، وقيل : يلقيه المنافقون ، وهو بعيد ، فإن تطهير الماء من عادة المسلم والكافر جميعاً .

<sup>(</sup>۱) هكذا رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، جعله من حديث أبي هريرة ، ورواه أبو مصعب المدني عند ابن ماجه (٥١٩) ، وإسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في «السنن» (٢٥٨/١) كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري . وعلى كل حال فإن عبد الرحمن بن زيد مجمع على ضعفه .

الكلاب، وعَذِرُ الناس، فقال رسول الله على الله

مه حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الوهّاب ، قال : حدثنا ابن إسحاق ، عن الوهّاب ، قال : حدثنا أبن إسحاق ، عن سليط بن أيوب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، عن أبي سعيد ، عن النبى على مثلة .

90- حدثنا أبو ذَرَّ أحمد بن محمد بن أبي بكر والعباس بن العباس بن العباس بن الغيرة الجَوْهري ، قال : حدثنا عبيد الله بن سعد ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال :حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله ابن رافع بن خَديج ، حدَّثه

أنه سمع أبا سعيد الخدري يُحدِّث أنه قيل لرسول الله على : يا رسول الله على : يا رسول الله ، أتتوضًا من بئر بُضاعة وهي بئر يُطرح فيها المَحِيضُ (١) ولحم

90- قوله: «أتتوضأ من بئر بُضَاعة» بتاءين مثناتين من فوق ، خطاب للنبي على . قال الشافعي: كانت بئر بُضَاعة كثيرة واسعة ، وكان يُطرح فيها من الأنجاس ما لا يُغَيِّرُ لها لوناً ولا طعماً ولا يظهر فيها ربح ، فقيل للنبي على : تتوضأ من بئر بضاعة وهي يُطرح فيها كذا وكذا؟ فقال مجيباً: «الماء لا يُنَجِّسُه شَيءً» . قلت: وأصرح من ذلك ما رواه النسائي (١٧٤/١) بلفظ: مررت بالنبي على وهو يتوضأ من بئر بُضاعة ، فقلت : أتتوضأ منها وهي يُطرح فيها ما يُكره من النَّنْن؟ فقال : «إن الماء لا يُنَجِّسُه شَيءً» ، وقد وقع مصرحاً به في رواية قاسم بن أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضاً .

<sup>(</sup>١) في هامش (غ): «المحايض» نسخة.

الكِلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : «إِنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» .

• ٦٠ حدثنا محمد بن أحمد بن صالح ، قال : حدثنا محمد بن شَوْكَر ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن أبي سلمة ، أن عبد الله بن عبد الله بن رافع حدَّثه ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، عن النبي على مثلة .

71- حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ، قال :حدثنا محمد بن زياد الزيادي ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن أمّه قالت :

سمعت سهلَ بنَ سعد السَّاعدي يقول: شَرِبَ رسولُ الله عَلَيْ من بئر بُضاعة (١) .

7۲- حدثنا أبو بكر الشافعي ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا المُعلَّى بن منصور ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب :

أن عُمَرَ وعمرَو بنَ العاص مرّا بحوض ، فقال عمرو: يا صاحبَ الحوضِ أَتَرِدُ على حَوْضِكَ هذا السّباعُ؟ فقال عمر: يا صاحبَ الحوض ، لا تخبرنا ، فإنا نَرِدُ على السّباع ، وتَرِدُ علينا .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (۲۲۸٦٠) بنحوه ، وإسناده ضعيف ، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه .

### [باب الوضوء بماء أهل الكتاب]

77- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثونا عن زيد بن أسلم

عن أبيه ، قال : لما كُنّا بالشام أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماء ، فتوضأ منه ، فقال : من أين جئت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء عذباً ولا ماء سماء أطيب منه ، قال : قلت : جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية ، فلما توضأ ، أتاها ، فقال : أَيَّتُها العجوزُ أسْلمِي تَسْلَمِي ، النصرانية ، فلما توضأ ، أتاها ، فقال : أيَّتُها العجوزُ أسْلمِي تَسْلَمِي بعث الله تعالى محمداً على بالحق ، قال : فكشفت عن رأسها فإذا مثل الثّغامة فقالت : عجوزٌ كبيرة ، وإنما أموت الآن . فقال عمر : اللهم الشّهد .

37- حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، قال :حدثنا خلاد بنُ أسلم ، قال : حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم

عن أبيه أن عمر توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيَّتُها العجوزُ أسْلِمِي تَسْلَمِي ؛ بعث الله بالحقِّ محمداً على ، فكشفت عَنْ رأسِها ، فإذا مثل الثَّغَامة ، فقالت : عجوزٌ كبيرة ، وأنا أموت الآن ، فقال عمر رضى الله عنه : اللهم اشْهَدْ .

حوله: «مثل الثَّغامَة» الثَّغامُ ، كسحابِ: نَبْتُ بالفارسية: دَرْمَنه. يقال: الرأس صار كالثَّغامة بياضاً ، ولونٌ ثاغِمٌ: أبيضُ كَالثَّغام.

### [باب البئر إذا وقع فيها حيوان]

٦٥ حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ، قال :حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا هشام ، عن محمد بن سيرين

أن زَنْجياً وقع في زمزم - يعني: فمات - فأمر به ابن عباس فأخرج ، وأمر بها أن تُنْزَحَ ، قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الرُّكْن ، فأمر بها فَدُسِمَتْ(١) بالقَبَاطي والمَطَارِفِ حتى نزَحوها ، فلما نزحوها ، انفجرت عليهم .

- 77 حدثنا عبدُ الله بن محمد ، قال : حدثنا العباس بن محمد ، قال : حدثنا قَبيصة ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن جابر

عن أبي الطُّفيل: أن غلاماً وقع في بئرٍ زمزمَ فَنُزِحَتْ.

<sup>- 30</sup> قوله: «بالقباطي» القُبْطي بالضم: ثوب من كَتّان رَقيق يُعمَلُ بمصر، نسبة إلى القبْطِ على غيرِ قياس، فَرْقاً بين الإنسانِ والثوب، وثياب تُبْطِيَّة بالضم أيضاً، وجُبَّة قُبْطِيَّة، والجمع قَباطَىّ. كذا في «المصباح».

قوله: «والمطارف» هي بفتح الميم جمع مُطْرَف بضم الميم وسكون الطاء، وفتح الراء، وهو رداء من خَزَّ مُرَبَّع ذو أعلام، كذا في «القاموس». وهذا الأثر لا يَصِحُّ من جهة السند، قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٩١٢): وابن سيرين عن ابن عباس مرسل لم يلقه ولا سمعَ منه، وإنما هو بلاغ بلغه. انتهى.

٦٦- قوله: «عن جابر عن أبي الطفيل» جابر: هو الجعفي ، ورواه البيهقي
 (في «المعرفة»: ١٩٠٧) من طريق جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن ابن عباس =

<sup>(</sup>١) أي : سُدَّت ، يُقال : دَسَمَ الشيء يَدْسُمُه بالضم دسماً : سَدَّه .

٦٧ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن الوليد ، قال :
 حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة

عن إبراهيم أنه كان يقول: كُلُّ نفس سائلة لا يتوضأ منها ، ولكن رُخِّص في الخُنْفُساءِ والعَقْربِ والجَرَادِ والجُدْجُدِ ، إذا وقعن في الرِّكاءِ فلا بأسَ به .

قال شعبة : وأظنه قد ذكر الوَزَغَةُ .

= فذكره . قال : ورواه جابر مرَّة أخرى عن أبي الطفيل نفسه : أن غلاماً وقع في زمزمَ فنُزِحَتْ ، لم يذكر فيه ابنَ عباس ، قال البيهقي : وجابر الجعفي لا يُحتج به . واعتمد البيهقي إ في «المعرفة» : ١٩١٧ إ في تضعيف هذه القصة بأثر رواه عن سفيان بن عيينة فقال : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ عن أبي الوليد الفقيه ، عن عبد بن شيرويه قال : سمعت أبا قدامة يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الرَّنجي الذي قالوا : إنه وقع في زمزم ، ولا سمعت أحداً يقول : نُزِحَتْ زمزم . ثم أسند عن الشافعي أنه قال : لا يُعرف هذا عن ابن عباس ، وكيف يروي ابن عباس عن النبي الله وجه الماء لا يُنجَسُّه شيءً » ويتركه ؟ وإن كان قد فعل ، فلنجاسة ظهرت على وجه الماء ، أو نزحَها للتنظيف لا للنجاسة . فإن زمزم للشرب . انتهى .

٦٧- قوله: «الخُنفساء» هو بضم الخاء المعجمة وسكون النون وضم الفاء: الدويبة السوداء، و«الجُدْجُد» كهُدهد طُونيئر يُشبه الجرادة.

قوله: «في الركاء» قال في «الصحاح»: الرَّكِيَّة: البئر، وجمعها رَكِيًّ ورَكايا، والرَّكُوة التي للماء والجمع رِكاء. انتهى.

#### [باب في ماء البحر]

7۸- حدَّ ثَنا عليُّ بنُ الفضل بن الحُبَابِ البَزَّازُ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ أبي عمران الخياطُ ، قال : حدثنا مُبَاركُ بنُ فَضَالَة ، عن أبي الزَّبير

عن جابرٍ أن رسولَ الله ﷺ قال : «إن البحر حلالٌ مَيتَتُهُ ، طَهُورٌ مَاؤُه»(١) .

٦٩ حدثنا عبد الباقي بن قانع ، قال : حدثنا محمد بن علي بن شعيب ،
 قال : حدثنا الحسن بن بشر ، قال : حدثنا المُعَافى بن عِمْران ، عن ابن جُريج ، عن أبي الزُبير

عن جابرٍ ، عن النبي ﷺ في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤه ، الحِلُّ مَيتَتُهُ».

79- قوله: «عن ابن جُريج عن أبي الزبير» ومن هذه الطريق أخرجه ابن حبان في «صحيحه» في النوع الثالث والثلاثين من القسم الرابع (٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٣/١) وسكت عنه، والطبراني في «الكبير» (١٧٥٩). قال الحافظ إلى في «التلخيص» ١١/١ : وإسناده حسن ليس فيه إلا ما نخشى من التدليس، لأن ابن جُريج وأبا الزبير كلاهما مدلسان وقد روياه بعن.

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۷۰) من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر ، وبرقم (۷۱) من حديث جابر عن أبي بكر .

<sup>(</sup>٢) وَهمَ أبو الطيب العظيم آبادي في عزو حديث جابر من هذا الطريق إلى «صحيح» ابن حبان ، وهو فيه برقم (١٢٤٤) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جأبر بن عبد الله .

٧٠- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي ، قال : حدثنا الفضل بن سهل الأعرج والفضل بن زياد القطّان ، قالا : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، قال : حدثني إسحاق بن حازم ، عن ابن مقسم - وهو عُبيد الله بنُ مِقْسَم -

عن جابر بنِ عبد الله أن رسولَ الله عن البحرِ فقال: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُه، الحلالُ مَيتَتُهُ»، لفظ الفضل بن زياد (١).

خالفه عبدالعزيز بن عمران وهو ابن أبي ثابت ، وليس بالقوي ، فأسنده عن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه ، وجعله عن وهب بن كَيْسان عن جابر .

٧١- حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ومحمد بن مخلد ، قالا : حدثنا عمر بن شبَّة قال : حدثنا محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد ، قال : حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن إسحاق بن حازم الزَّيات مولى آل نوفل ، عن وهب بن كَيْسان

عن جابر بن عبد الله ، عن أبي بكر الصِّديق : أن رسولَ اللهِ عَلَيْ سَتُلَ عن ماءِ البحر ، فقال : «هو الطَّهورُ ماؤُه ، الحِلُّ مَيتَتُهُ» .

٧٠ قوله: «عبيد الله بنِ مقسم عن جابر» ومن هذه الطريق أخرجه ابن ماجه (٣٨٨) وأحمد في «مسنده» (١٥٠١٢) قال أبو على بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب.

٧١- قوله: «عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق» في سنده عبدالعزيز ابن عِمران وهو ابن أبي ثابت ، قال المؤلف: ليس بالقوي ، وقال الذهبي: مجمع على ضعفه.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (١٥٠١٢) ، وصحيح ابن حبان (١٢٤٤) ، وهو حديث صحيح .

٧٧- حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا حفصُ بنُ عمرو ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان

(ح) وحدثنا الحسينُ ، قال : حدثنا أسلم بن جُنَادة ومحمدُ بنُ عثمان بن كَرامة ، قالا : حدثنا ابنُ غير جميعاً ، عن عُبيد الله بنِ عُمَر ، قال : أخبرني عمرو ابن دينار

عن أبي الطُّفيل عامرِ بنِ واثلة: أن أبا بكر الصِّديقَ رضيَ اللهُ عنه سُئِلَ عن ماءِ البحر، فقال: هُوَ الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُهُ.

٧٣- حدثنا أحمدُ بنُ محمد بن سعيد ، قال : حدثنا أحمدُ بن الحسين بن عبد الملك ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدَّتني أبي ، عن أبيه ، عن جَدِّهِ

عن علي قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن ماءِ البحرِ ، فقال: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُه ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

٧٤- حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا محمدُ بنُ إسحاق ، قال :

٧٧- قوله: «عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة» هذا الحديث موقوف على أبي بكر الصديق ، قال الذهبي: سنده صحيح ، ذكره الزيلعي (٩٩/١) ، وفي «التلخيص»: (١٢/١) وصحح الداقطنيُّ وقفه وكذا ابنُ حبان في «الضعفاء».

٧٣- قوله: «عن علي» وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (١٤٢/١ ، ١٤٣) ، من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه مرفوعاً نحوه سواء ، وسكت الحاكم عنه . قال الحافظ: هو من طريق أهل البيت ، وفي إسناده مَن لا يُعرف .

٧٤ - قوله: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه» وأخرجه الحاكم أيضاً (١٤٣/١) وهو مِن طريق المثنى عن عمرو، والمثنى ضعيف، ووقع في رواية =

حدثنا الحكمُ بن موسى ، قال : حدثنا هِقُلٌ ، عن المُثَنَّى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه

عن جَدِّهِ أَن رسولَ الله ﷺ قال: «مَيتَةُ البحرِ حَلالٌ، وماؤُه طَهُورٌ»(١).

٧٥- حدثنا عليُّ بن عبد الله بن مُبَشِّر ، قال : حدثنا محمدُ بن حرب ، قال : حدثنا محمدُ بن يزيد ، عن أبان

عن أنس ، عن النبيِّ عَلَيْهِ في ماءِ البحرِ ، قال : «الحلالُ مَيتَتُهُ ، الطَّهُور ماؤُه»

أبان بن أبى عياش متروك.

٧٦- حدثنا محمدُ بنُ إسماعيل الفَارسي ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، عن النبيّ إبراهيم ، قال : حدثنا عبدُ الرزاق ، عن النبيّ مثلَه (٢) .

٧٧- حدثنا أبو بكر أحمدُ بنُ موسى بن مجاهد ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ راشد ، قال : حدثنا سُرَيجُ بنُ النعمان ، قال : حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن أبي التَّيَّاح ، قال : حدثنا موسى بنُ سلمة

= الحاكم: الأوزاعي ، بدل المثنى وهو غيرٌ محفوظ- قاله الحافظ.

٧٧- قوله: «موسى بن سلمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (١٤٠/١) ، وسكت عنه ، قال الحافظ: ورواته ثقات ، لكن صحح الدارقطنيُّ وقفَه .

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۸۳) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم (٣٢٠) .

عن ابنِ عباس قال: سُئِلَ النبيُّ عن ماءِ البحر، فقال: «ماءُ البحر طَهُورٌ»(١).

كذا قال ، والصوابُ موقوف .

٧٨- حدثنا ابنُ مَنيع قراءةً عليه ، قال : حدثنا محمد بن حُمَيْد الرازي ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ المختار ، قال : حدثنا عبدُ العزيز ، عمر بن عبد العزيز ، عن أبي هند

عن أبي هريرة: أن رسولَ الله عليه قال: «مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ ماءُ البحرِ، فلا طَهَّرَهُ الله».

إسناد حسن.

٧٩- حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا العباسُ بنُ محمد ، قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بنِ أبي عمرو ، عن عكرمة

٧٨- قوله: «من لم يُطَهِّرُه ماءُ البحرِ ، فلا طَهَّرَه الله» قال المناوي: دعا عليه ، وفيه رَدُّ على من كره التطهير به من السلف. قال: وسنده واه ، قلت: لأن فيه راويين اختلف الاحتجاجُ بهما: الأول: محمد بن حُميد الرازي ، فممن وثقه ابنُ معين والترمذي ، وبمن ضعفه أبو زرعة وابن خراش ، وقال البخاري: فيه نظر . والثاني: إبراهيمُ بن المختار الرازي ، قال أبوحاتم: صالح الحديث ، وقال أبوداود: لا بأس به ، وقال البخاري: فيه نظر ، وليس المؤلف ممن ضعفهما ، فلذا حسنه .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (٢٥١٨) مطول ، وهو حديث صحيح .

عن ابنِ عباس قال: لقد ذكر لي أن رجالاً يغتسِلُونَ<sup>(١)</sup> من البحر الأخضرِ ، ثم يقولون: علينا الغُسلُ من ماء ٍغيرِه . من لم يُطَهِّرُهُ ماء البحر ، فلا طَهَّرَهُ اللهُ .

٠٨٠ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا أحمد بن إسماعيل المدنى ، قال : حدثنا مالك

- (ح) قال المحامليُّ: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، عن مالك
- (ح) وحدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا القَعْنَبِيُّ ، قال : حدثنا مالك ، عن صفوانَ بنِ سليم ، عن سعيد بن سلمة من آلِ ابن الأزرق ، أن المغيرة بن أبي بُردة وهو من بني عبد الدَّار أخبره

أنه سَمعَ أبا هُريرة يقول: سأل رجلٌ رسولَ الله على ، فقال: يا رسولَ الله ، إنّا نَرْكَبُ البحرَ ، ونَحملُ معنا القليلَ من الماء ، فإنْ تَوَضّأنا به عَطِشنا ، أفنتوضاً بماءِ البحر؟ فقال رسول الله على : «هو الطّهُورُ ماؤُه ، الحلّ مَيتَتُهُ»(٢) .

والحديثُ على لفظ القَعْنَبيِّ ، واختصره ابن مهدي .

٠٨- قوله : «عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق» والحديث أخرجه =

<sup>(</sup>١) في (ت) : يتطهرون .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۷۲۳۳) و(۸۷۲۰) و(۸۹۱۲) و(۹۱۰۰) و«صحيح ابن حبان» (۱۲۲۳) ، وهو حديث صحيح .

وسيأتي برقم (٨١) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ، وبرقم (٨٢) من طريق سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة .

۸۱ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه أبو إسماعيل البِطِّيخي ، قال : حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسول الله على عن الوضوء بماء البحر، فقال: «هُوَ الطَّهُور ماؤُه الحلُّ مَيتَتُهُ».

٨٦- حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسيُّ ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن سهم ، قال : حدثنا إبراهيم بن سهم ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزُّهري ، عن سعيد بن المُسيَّب

عن أبي هريرة ، قال : سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْهِ عن ماءِ البحر : أنتوضأُ منه؟ فقال : «هو الطَّهُورُ ماؤُه ، الحلُّ مَيتَتُهُ» .

<sup>=</sup> مالك (٢٢/١) والشافعي (٢٣/١) عنه ، والأربعة [أبو داود (٨٣) ، وابن ماجه (٣٨٦) و(٣٢٤٦) ، والترمذي (٦٩) ، والنسائي (٢٠/١ و٢٧٦)] ، وابن خريمة (٢٨١) ، وابن حبان (١٢٤٣) ، وابن الجارود (٤٣) ، والحاكم (١٤١/١) ، والدارقطنيُّ والبيهقي (٣/١) ، وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذيُّ ، والدارقطنيُّ والبيهقي (٣/١) ، وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذيُّ ، وهذا وتعقبه ابنُ عبد البر بأنه لو كان صحيحاً عنده ، لأخرجه في «صحيحه» ، وهذا مردود ؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب ، ثم حكم ابنُ عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول ، فردَّه من حيثُ الإسنادُ وقبلَهُ من حيث المعنى ، وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تُقاربه ، ورجَّحَ ابن منده صحته ، وصححه أيضاً ابنُ المنذر وأبو محمد البَغَوي .

٨٣- حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال :حدثنا جعفر القَلانِسي ، قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن عيّاش ، قال : حدثني المُثَنّى المُثَنّى المُبّاح ، عن عَمرو بن شعيب ، عن أبيه

عن جَدِّهِ ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «مَيتَةُ البحرِ حَلالٌ ، وماؤه طَهُورٌ» (١) .

## [بابُ كلّ طعام وقعت فيه دابَّةٌ ليسَ لها دم ]

٨٤ حدثنا أبو هاشم عبدُ الغافر بنُ سلامة الحمصيُّ ، قال : وجدت في كتابي ، عن يحيى بن عثمان بنِ سعيد الحِمْصي ، قال : حدثنا بقيةُ بنُ الوليد ، عن سعيد بن أبي سعيد الزُّبيدي ، عن بِشر بن منصور ، عن علي بنِ زيد

(ح) وحدثني محمد بن حميد بن سهيل ، قال : حدثنا أحمد بن أبي الأخْيَل ، قال : حدثني سعيد بن أبي الأخْيَل ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن بشْر بن منصور ، عن علي بن زيد بن جُدْعان ، عن سعيد بن المُسيِّب

عن سلمان ، قال : قال رسول الله على الله عن سلمان كُلُّ طعام وشراب ، وقعَتْ فيه دابَّةٌ ليس لها دَمٌ ، فماتت فيه ، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»(٢) .

لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزُّبيدي ، وهو ضعيف .

٨٤ - قوله: «لم يروه غيرُ بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزَّبيدي وهو ضعيف» قال الذهبي: سعيدُ بنُ أبي سعيد الزبيدي ، عن هشام بن عروة ، وعنه بقية لا يُعرف ، وأحاديثُه ساقطة ، قال ابنُ عدي [ في «الكامل» ١٧٤٢/٣]: أحاديثه ليست بمحفوظة .

<sup>(</sup>١) سلف ، برقم (٧٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٢٤١/٣-١٢٤١ ، والبيهقي في «السنن» ٢٥٣/١.

# [باب الماء المُسَخَّن]

٥٥- حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا إدريسُ بنُ الحَكَمِ ، قال : حدثنا علي بن غُراب ، عن هشام بنِ سعدٍ ، عن زيد بن أسلم ، عن أسلم مولى عمر

أَن عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَانَ يُسخَّنُ لَهُ مَاءُ (١) في قُمْقُمَةٍ ، ويَغتسلُ به . هذا إسناد صحيح .

٨٦- حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل وآخرون قالوا: حَدَّثنا سَعْدانُ بنُ نصر، قال: حدثنا هشامُ بنُ عُروة ، عن قال: حدثنا هشامُ بنُ عُروة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : دَخَلَ عليَّ رسولُ الله عليُّ وقد سَخَّنْتُ ماءً في الشمس ، فقال : «لا تفعلي يا حُميراء ، فإنه يُورِثُ البَرَصَ»(٢) .

٥٥- قوله : «ماء في قُمْقُمَة» في «القاموس» قُمْقُم كهُدْهُد : الجرَّةُ ، وأنية .

قوله: «هذا إسناد صحيح» إلا أن فيه رجلين تكلم فيهما: أحدهما: علي بن غُراب، فممن وثقه الدارقطنيُّ وابن معين، وممن ضعفه أبو داود وغيره، وقال الخطيب: تكلموا فيه لمذهبه، فإنه كان غالياً في التشيع، والآخر: هشام بن سعد، فهو وإن أخرج له مسلم فقد ضعفه النسائي، وعن أحمد بن حنبل أنه ذكره فلم يرضه، وقال: ليس بمحكم للحديث.

٨٦- قوله : «خالد بن إسماعيل متروك» هو خالدٌ بن إسماعيل الخزومي المديني أبو الوليد عن هشام بن عُروة وابن جريج وجماعة ، وعنه العلاءُ بنُ =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «الماء» نسخة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن» ٦/١ وقال: وهذا لا يصح.

خالد بن إسماعيل متروك.

٨٧- حدثنا محمد بنُ الفتح القَلانِسي ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ابن سعيد [البزاز] ، قال : حدثنا فليحٌ ، عن عُروة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسولُ الله عليه أن يُتوضًا بالماء المشمَّس أو يُغتَسلَ به ، وقال: «إنه يُورثُ البَرَصَ»(١).

= مسلمة وسعدان بن نصر وجماعة ، قال ابن عدي : كان يضع الحديث على الثقات ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : لا يجوزُ الاحتجاجُ به بحال . قاله الذهبي .

٨٧- قوله: «عمرو بن محمد الأعْسَمُ منكرُ الحديث ولم يروه غيره عن فليح، ولا يَصِحُ عن الزهري»، وأخرج الدارقطنيُّ في «الأفراد»: حدثنا الفضلُ بنُ العباس الصواف، حدثنا عبدُ الوهاب بن إبراهيم، حدثنا أبو اليسع أيوبُ بنُ سليمان، حدثنا زكريا بنُ حكيم، عن الشعبيِّ، عن أنس مرفوعاً: «لا تغسلوا صبيانكم بالماء الذي يُسخن بالشمس، فإنه يورث البرصَ»، قال الدارقطنيُّ: تفرد به زكريا عن الشعبي، ولم يروه عنه غيرُ أيوب، انتهى. وزكريا ضعيف، وأيوب مجهول، وقال أبو بكر بن المقرئ في «فوائده»: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف بن أبي أيوب الضرير ببغداد، حدثنا سعيدُ بن محمد بن أبوب، حدثنا أحمدُ بنُ بحر بن سوادة، عن عثمان بن مطر، عن ثابت، عن أبس مرفوعاً «لا تتخللُوا بالقصب ولا بعود التين، ولا تغتسلُوا بماء مُسَخَّن في الشمس، فإن ذلك يُورث الأكلة» وفي مشيخة قاضي المرستانَ من طريق عُمر بن صبح –وهو كذاب عن مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً: «من =

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٧/١ من طريق المصنف ، بهذا الإسناد .

عمرو بن محمد الأعْسَمُ منكرُ الحديث ، ولم يروه غيره عن فليحٍ ، ولا يَصحُ عن الزهري .

٨٨- حدثنا أبو سهل بنُ زياد ، قال : حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، قال : حدثنا داود بن رُشَيد ، قال : حدثنا إسماعيلُ بن عَيَّاش ، قال : حدثني صفوانُ بن عمرو ، عن حسان بن أزهر

أن عمر بن الخطاب قال: لا تغتسلوا بالماءِ المشمَّس، فإنَّه يُورِثُ البرص .

## [باب الماء يُبلُّ فيه الخبز]

۸۹ حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا العباسُ بنُ محمد بن
 حاتم ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ الربيع ، قال : حدثنا أبو إسحاق الفَزَاريُّ ، عن
 الأوزاعي ، عن رجل قد سمًّاه

عن أمِّ هانئ أنها كَرِهَتْ أن يُتوضًّأ بالماءِ الذي يُبلُّ فيه الخبزُ .

= اغتسل بالماء المشمس ، فأصابه وَضَحٌ ، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه» . والله أعلم . ذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» [ ٦/٢] .

^^^ قوله: «صفوان بنُ عمرو» هو الحمصي الشامي ، ورواية إسماعيل بنِ عياش عن الشاميين صحيحة ، وقد تابعه المغيرة بنُ عبد القدوس<sup>(١)</sup> فرواه عن صفوان به ، رواه ابن حبان في كتاب «الثقات» في ترجمة حسان بن أزهر ، والله أعلم . قاله الزيلعي [ «نصب الراية» : ١٠٣/١] .

<sup>(</sup>١) كذا قال الشارح نقلاً عن الزيلعي: المغيرة بن عبد القدوس، وهو خطأ، والصواب أنه: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وهو معروف بالرواية عن صفوان بن عمرو، والحديث لم نقف عليه في مطبوع «الثقات».

## [باب تأويل: إذا قمتم إلى الصلاة]

• ٩- حدثنا إبراهيم بن حماد ، قال : حدثنا العباس بن يزيد ، قال : حدثنا بشرً بن عمر ، قال : حدثنا مالك

عن زيد بن أسلم: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُم ﴾ [المائدة: ٦] قال: يعنى إذا قُمتم من النوم.

91- حدثنا جعفر بن محمد بنِ نُصير ، قال : حدثنا الحسن بنُ علي ابن شَبيب ، قال : حدثنا الوليد ، عن مالك بنِ أنس

عن زيد بنِ أسلم في قولِه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ [المائدة: ٦] قال: إذا قُمتم من النوم .

• ٩- قوله: «إذا قُمتم من النوم» هذا الأثريدل على أنه لا تجبُ الطهارة إلا بعدَ الحدث ، ويؤيده حديثُ ابن بُريْدة عن أبيه أخرجه الدارمي (٦٦٥) وغيره (١) ، قال: كان رسول الله على يتوضأ لكلِّ صلاة ، حتى كانَ يوم فتح مكة صلَّى الصلاة بوضوء واحد ، ومسح على خُفَيه ، فقال له عمر: رأيتك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه ، قال: «إني عمداً صنعتُه يا عمر» واللفظ للدارمي ، قال أبو محمد الدارمي : فدل فعلُ رسول الله على أن معنى قول الله تعالى : ﴿إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية لكلِّ محدث ، ليس للطاهر . ومنه قول النبي على : «لا وضوء إلا مِنْ حَدَث» (١) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد (۲۳۰۲۹) ، ومسلم (۲۷۷) ، وأبوداود (۱۷۲) ، وابن ماجه (٥١٠) ، والترمذي (٦١) ، والنسائي ٨٦/١ ، وانظر تمام تخريجه في «المسند» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٣١٣) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وانظر تمام تخريجه فيه .

#### [باب الوضوء بفضل السواك]

٩٢ حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا إبراهيمُ بن مُجَشِّرٍ ، قال : حدثنا هُشَيم ، قال : أخبرنا إسماعيلُ بن أبي خالد ، عن قيس

عن جرير: أنه كانَ يأمر أهلَه أن يتوضَّؤُوا بِفَضْلِ السِّواكِ.

9٣- حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حفص بن عمرو ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، قال :

كان جَرِيرٌ يقولُ لأهله: تَوضَّ وَوا من هذا الذي أدخلَ فيه سواكه.

هذا إسناد صحيح .

94- حدثنا محمد بن أحمد بن حسان الضّبِّي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم شاذان ، قال : حدثنا سعيد بن الصلت ، عن الأعمش ، عن مسلم الأعور

٩٢ - قوله: «إبراهيم بن مُجَشِّر» هو البغدادي روى عن جرير بن عبد الحميد وغيره، وله أحاديث مناكير من قبل الإسناد.

97- قوله: «هذا إسناد صحيح» هذا الأثر وصلّه ابن أبي شيبة (١٧٢/١) وغيره أيضاً من طريق قيس بن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه: كان جرير يستاك، ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله، وإنما أراد أن صنيعه ذلك لا يغيّر الماء ولا يرى به بأساً.

95- قوله: «عن مسلم الأعور» هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي أبو عبد الله الكوفي الأعور، عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعنه شريك، وفضيل بن =

عن أنسِ بن مالك: أن النبيَّ عَيْلِهُ كان يَسْتَاكُ بفضلِ وَضُوئه (١) .

90- حدثنا ابن أبي حيَّة ، قال : حدثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيل ، قال : حدثنا يوسفُ بنُ خالد ، قال : حدثنا الأعمش

عن أنس بن مالك: أن رسولَ الله عليه كان يستاكُ بفضلِ وَضُوئه (٢). [باب أوانى الذهب والفضة]

٩٦ حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، قال : حدثنا أبو يحيى

= عياض ، قال عمرو بن علي : منكرُ الحديث ، وضعفه البخاري وأبو داود والنسائي وابنُ معين وأبو حاتم .

90- قوله: «الأعمش عن أنس» هو سليمان بن مهران الأعمش، قال الترمذي: ويقال: لم يَسْمَع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي على ، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيتُه يُصلي، فذكر عنه حكايةً في الصلاة.

قوله: «كان يستاكُ بفضل وضوئه» قال الحافظ: وذكر أبو طالب في «مسائله» عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث، فقال: كان يُدْخِل السواكَ في الإناء ويستاك، فإذا فرغَ توضأ من ذلك الماء.

97- قوله: «يحيى بن محمد» وثقه العجلي وابنُ عدي ، وقال البخاري: يتكلمون فيه ، والجاري بالجيم نسبة إلى بلدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله على .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١٦/١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٢٧٤- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (٢٠٠) .

ابن أبي مَيْسرة ، قال : حدثنا يحيى بن محمد الجَارِي ، قال : حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مُطيع ، عن أبيه

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ شَرِبَ في إناء ذهبٍ أو فضَّة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يُجَرْجِرُ في بطنه نارَ جهنم».

إسناده حسن.

قوله: «يجرجر» أي: يحدر، والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، قال في «النَّيْل»: الحديث أخرجه أيضاً البيهقى [في «السنن» ٢٨/١ - ٢٩] كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري ، عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، عن أبيه ، عن ابن عمر بهذا اللفظ ، وزاد البيهقي في رواية له عن جَدِّه وقال : إنها وهم ، وقال الحاكم في «علوم الحديث» (ص١٣١) : لم نكتب هذه اللفظة : «أو إناء فيه شَيءٌ من ذلك» إلا بهذا الإسناد ، وقال البيهقي : المشهور عن ابن عمر في المفضض موقوفاً عليه ، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح : أنه كان لا يشرب في قَدَح فيه حلقة فضة . ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس ، وفي حرف الباء الموحدة من «الأوسط» (٣٣٣٥) للطبراني من حديث أم عطية : نهانا رسول الله عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح(١). قال: تفرد به عُمَرُ بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ، ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة ، قال البخاري : يتكلمون فيه ، وقال ابنُ عدي : هذا حديث منكر . كذا في «الميزان» ، وفي «الكاشف» : ليس بالقوي ، وفي «الميزان» أيضاً : رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور .

<sup>(</sup>١) وبتمامه عند الطبراني: «فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح».

٩٧- حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعد ، قال : حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة ، قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال : حدثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةَ قال :

انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب ، فقال لنا : إن رسول الله علي الله علي بن أبي طالب ، فقال لنا : إن رسول الله علي نهى عن آنية الذهب والفضّة أن يُشرب فيها ، وأن يُؤكل فيها ، ونهى عن القسِّيِّ والميشَرَة ، وعن ثياب الحرير ، وخاتِم الذهب(١) . [باب الدباغ]

٩٨- حدثنا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحَضْرمي ، قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر

(ح) وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا إبراهيم بن هانئ ، قالا : حدثنا عَمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن يونس وعُقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله

٩٧- قوله: «عن القَسِّيِّ» وهي ثياب من كَتَّان مخلوط بحرير، نسبت إلى قرية قَس، بفتح القاف وقيل: بكسرها، وقيل: أصله قزي بالزاي نسبة إلى القز، ضرب من الإبريسم فأبدلت سيناً كذا في «المجمع».

٩٨- قوله : «عمرو بن الربيع بن طارق» هو الكوفي ثم المصري ، قال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبوحاتم وقال : صدوق .

قوله: «بإهابها» الإهابُ ككتاب: الجلد أو ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب إنما سمي شَناً وقربة وفي «الصحاح» والإهاب الجلد ما لم يدبغ. قاله الشوكاني.

<sup>=</sup> الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (١١٢٤) أتم من هذا ، وهو حديث صحيح .

عن ابن عباس : أن النبي على مرَّ بشاة ميتة ، فقال : «هلا انتفَعتُم بإهابها» قالوا : يا رسولَ الله إنَّها ميتة ، قال : «إنما حَرُمَ أكلُها»(١) .

زاد عُقيل: «أوليس في الماء والدباغِ ما يُطَهِّرُها؟» وقال ابن هانئ: «أوليس في الماء والقَرَظِ ما يطهرها؟».

99- حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق ، بهذا الإسناد مثلَه ، وقال : زاد عُقيل في حديثه : فقال رسول الله على الله

• • ١٠٠ حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعد ، قال : حدثنا عبدُ الجبار بنُ العلاء ومحمد بن أبي عبد الرحمن المُقرئ - واللفظ لعبد الجبار - قالا : حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن الزُّهري ، عن عُبيد الله بن عبد الله

عن ابن عباس: أن النبي على مرّ بشاة ميتة ، فقال: «ما هذه؟» فقالوا: أُعْطيَتْها مولاةٌ لميمونة من الصدقة ، قال: «أفلا أخذوا إهابها ،

٩٩- قوله : «والدباغ» أي : أليس في الماء والقرظ والدباغ ما يطهرها؟

<sup>=</sup> قوله: «القَرَظُ» هو حَبُّ معروف يخرج في غُلْف كالعدس من شجر العضاه، وبعضُهم يقولُ: القَرَظُ: وَرَقُ السَّلَم يُدبغ به الأديمُ، وهو تسامح، فإن الورق لا يُدْبَغُ به وإنما يُدْبَغ بالحَبُّ كذا في «المصباح».

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۳۲۹) و(۲۰۱۸) و(۳۰۰۲) و(۳۰۵۲) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۲۸) و و (۱۲۸۵) و (۱۲۸۵) و (۱۲۸۵) من طريق طلق عن ابن عباس ، وانظر رقم (۱۱۳) و (۱۱۵) من طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس بنحوه .

فدبغوه فانتفعُوا به!» قالوا: إنها ميتة ، فقال: «إنما حَرُمَ من الميتة أكلُها».

١٠١- حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز - إملاءً - والحسين بن إسماعيل ، وقُرِئ على ابن صاعد (١) قالوا: حدثنا أبو عُتبة الحِمصيّ ، والله عن عُبيد الله قال: حدثنا بقية بن الوليد ، قال: أخبرني الزّبيديّ ، عن الزّهري ، عن عُبيد الله

عن ابن عباس: أن النبي عَلَيْ مَرَّ بشاة داجن لبعض أهله قد نَفَقَتْ ، فقال: «ألا استَمْتَعْتُم بجلدها» قالوا: يا رسولَ الله إنها ميتة ، قال: «إن دباغَها ذَكاتُها».

وقال ابن صاعد: «إن دباغَه ذكاتُه».

١٠١- قوله: «مر بشاة دَاجِن» الداجنُ: المقيمُ بالمكان، ومنه الشاة إذا ألفتِ البيتَ .

قوله : «نفقت» أي : فنيت .

قوله: «ألا استمتعتم بجلدها» قال ابن أبي جمرة: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين لهم وجه التحريم، ويؤخذ منه جوازُ تخصيص الكتابِ بالسنة، لأن لفظ القرآن: ﴿حُرِّمَتْ عَليكُمُ المَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] وهو شامل لجميع أجزائها في كُلِّ حال، فخصت السنة ذلك بالأكل، وفيه حسنُ مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم: إنها ميتة، واستدل به الزهري بجوازِ الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً سواء دُبغَ أم لم يُدْبغ، لكن =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ) : «وأنا أسمع» نسخة .

= صحح التقييد من طرق أخرى بالدباغ ، وهي حجة الجمهور ، واستثنى الشافعي من الميتات : الكلب والخنزير وما تولّد منهما لنجاسة عينها عنده ، ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئاً أخذاً بعموم الخبر وهي رواية عن مالك .

وقد أخرجَ مسلم (٣٦٦) من حديث ابن عباس رفعه : «إذا دُبغَ الإهابُ فقد طَهُرَ» ولفظ الشافعي (٢٦/١) ، والترمذي (١٧٢٨) وغيرهما من هذا الوجه: «أيما إهاب دُبغَ فقد طَهُرَ» وأخرج مسلم (٣٦٦) إسنادَها ولم يَسُقُ لفظَها ، فأخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» (٤٠١/١) من هذا الوجه باللفظ المذكور، وفي لفظ مسلم (٣٦٦) (١٠٦) من هذا الوجه ، عن ابن عباس : سألنا رسولَ الله علي عن ذلك ، فقال : «دباغُه طهورُه» وفي رواية للبزار ، من وجه آخر قال : «دباغ الأديم طهورُه» . وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة ، ولكن لم أقف على ذلك صريحاً مع قوة الاحتمال فيه ، لكون الجميع من رواية ابن عباس . وقد تمسك بعضُهم بخصوص هذا السبب ، فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة . ويتقوى ذلك من حيث النظرُ بأن الدباغ لا يزيدُ في التطهير على الذكاة ، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ ، وأجاب من عَمَّمَ بالتمسك بعموم اللفظ ، فهو أولى من خصوص السبب ، وبعموم الإذن بالمنفعة ، ولأن الحيوان طاهرٌ يُنْتَفَعُ به قبل الموت ، فكان الدباغ بعد الموت قائماً له مقامَ الحياة ، والله أعلم .

وذهب قوم إلى أنه لا يُنْتَفَعُ مِن الميتة بشّيء سواء دُبغَ الجلدُ أم لم يُدْبَغ ، وتمسَّكوا بحديثِ عبد الله بن عُكيم ، قال : أتانا كتابُ رسول الله علي قبل موته : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه الشافعي (في «سنن حرملة» كما في «معرفة السنن والآثار ٢٤٧/١) ، وأحمد (١٨٧٨٢) ، والأربعة [أبسوداود (٤١٢٧) =

= و(٤١٢٨) ، وابن ماجه (٣٦١٣) والترمذي (١٧٧٩) والنسائي (١٧٥/٧)] . وصححه ابن حبان (١٢٧٧) و (١٢٧٨) و حسنه الترمذي ، وفي رواية للشافعي (١) ، ولا حمد (١٨٧٨) ولأبي داود (٤١٢٨) : قبّل موته بشهر . قال الترمذي : كان أحمد يذهبُ إليه ويقول : هذا آخِرُ الأمرِ ، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ، وكذا قال الخلال نحوه ، وردً ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب ، وقال : سمع ابن عكيم الكتاب يُقرأ ، وسمعه من مشايخ من جُهينة عن النبيّ على ، فلا اضطراب .

وأعله بعضُهم بالانقطاع وهو مردود، وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة ، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عُكيم لم يسمعه منه ، لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عُكيْم ، قال : فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي ، فأخبروني ، فهذا يقتضي أن في السند مَن لم يُسم ، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم ، فلا أثر لهذه العلة أيضاً ، وأقوى ما تمسك به مَن لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له ، وأنها عن سماع ، وهذا عن كتابة ، وأنها أصح مخارج ، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ ، وأنه بعد الدباغ لا يُسمى إهابا وإنما يُسمى قربة ، وغير ذلك ، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل ، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي .

وأبعدَ من جمع بينهما بحملِ النهي على جلد الكلب والخنزير ، لكونهما لا يُدبغان ، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره ، وحكى الماوردي عن بعضهم: أن النبيّ على لما مات كان لعبد الله بن عُكيم سنة ، وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً ، انتهى كلام الحافظ في «الفتح» (١٩٩/٩) بحروفه .

<sup>(</sup>١) في «سنن حرملة» كما في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ٢٤٧/١ .

۱۰۲ - حدثنا ابن صاعد ، قال : حدثنا أحمدُ بن أبي بكر المُقَدَّمي ، قال : حدثنا محمدُ بنُ كثير العَبْدي [وأبو سلمة المُنْقَري ، قالا : حدثنا سليمان بن كثير ، قال : حدثنا الزهري](١) ، عن عُبيد الله بن عبد الله

عن ابن عباس ، عن النبيِّ على بهذا ، وقال : «إنما حَرُمَ لَحْمُها ، ودباغُ إهابها طُهُورُها» .

۱۰۳ - حدثنا ابن صاعد ، قال : حدثنا هلال بن العلاء ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عبيد الله بن عَمرو ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزُّهري بهذا ، وقال :

«إنما حَرُّمَ عليكم لحمُها ، ورُخِّصَ لكم في مَسْكها»(٢) . هذه أسانيد صحاحٌ .

۱۰۶ - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدَّقَّاق ، قال : حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني أسامةُ بن زيد ، عن عطاء

عن ابنِ عباس أن النبي عباس أن النبي عباس أن النبي الله قال الأهل شاة ماتت: «ألا نَزَعْتُم إهابَها فدبغتُموه وانتفعتُم به».

۱۰٥ - حدثنا به أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن بِشْر ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد الأُموي

١٠٣ - قوله : «في مَسْكِها» الـمَسْكُ بفتح الميم وبسكون السين : الجلد .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من أصولنا الخطية ، وأثبتناه من «إتحاف المهرة» ٣٦٨/٧ لابن حجر ، ومن النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٩٨) من طريق عبيد الله عن ابن عباس.

(ح) وحدثنا محمد بن مخلد ، قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي ، قال : حدثنا مُسدَّد ، قال : حدثنا مُسدَّد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ابنِ جُريج ، عن عطاء

١٠٦ - حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحنّاط ، قال : حدثنا عبدالرحمن ، ابن يونس السّراج ، قال : حدثنا حجّاج بن محمد ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن الأسود

عن عائشة ، عن النبي عليه ، قال : «ذكاةُ الميتة دِباغُها» .

قال إبراهيم: وكان أصحابُ عبدِ الله يقولون: ذكاةُ الصوف غسلُه(١).

خالفه حسين المَرْوَرُوذي ، عن شريك فقال : عن الأعمش ، عن عُمارة بن عُمير ، عن الأسود

عن عائشة عن النبي عليه قال: «دِباغُها طُهُورها».

١٠٧- حدثنا ابن كامل ، قال : حدثنا ابن أبي خيثمة عنه .

١٠٦ - قوله: «حسين المَرْوَرُّوذي» والمروروذي بفتح الميم والواو الأولى وضم الراء الثانية المشدة أخره معجمة إلى مروالروذ أشهر مدن خراسان.

١٠٧ - قوله: «ابن أبي خيشمة عنه» عنه ، أي: حسين المَرْوَرُّوذي عن شريك ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۵۲۱٤) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۲۹۰) ، وهو حديث صحيح سيأتي بنحوه برقم (۱۲٤) و(۱۲٦) من طريقي عطاء بن يسار ومعاذة عن عائشة .

۱۰۸ - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا يونُس بنُ عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث والليثُ بن سعد ، عن كثير ابنِ فَرْقَدٍ ، عن عُبيد الله بن مالك بن حُذافة حدَّثه ، عن أمه العَالِية بنت سُبيع

أن ميمونة زوج النبي على حدَّثَتها: أنه مَرَّ برسولِ الله على نفرٌ من قريش يَجرُّون شاةً لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله على : «لو أخذتُم إهابَها» قالوا: إنها ميتة ، قال رسول الله على : «يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ»(١).

۱۰۹ - حدثنا محمد بن مَخْلد ، قال : حدثنا عبد الله بن الهيئم العَبدي ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن جَوْن بن قتادة

١٠٨- قوله: «بنت سنبيع» سنبيع بضم السين وفتح الباء وسكون الياء مصغراً ، كذا قيَّده ابن نقطة ، وقال ذكرها ابن منده ، وقال الحافظ في «التلخيص»: ورواه مالك وأبو داود (٤١٢٦) ، والنسائي (١٧٤/٧) ، وابن حببان (١٢٩١) ، والدارقطني من حديث العالية بنت سنبيع ، عن ميمونة أنه مَرَّ برسول الله عليه رجال يجرون شاةً لهم مثل الحمار ، فقال رسول الله عليه : «لو أخذتم إهابها» فقالوا: إنها ميتة ، فقال : «يطهرها الماء والقرظ» وصححه ابن السكن والحاكم .

١٠٩ قوله: «عن جون بن قتادة» الحديث أخرجه أبو داود (٤١٢٥) ،
 والنسائي (١٧٣/٧) عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن الحبق: أن النبي في غزوة تبوك دعا عاء من عند امرأة ، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة ، قال:
 «أليس قد دَبَعْتها؟» قالت: بلى ، قال: «فإن دباغَها طهورُها» انتهى ، ورواه ابن =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٢٦٧٩٥) ، و«صحيح» ابن حبان (١٢٩١) ، وهو حديث صحيح .

عن سلمة بن المُحَبِّق:أن رسولَ الله على خوة تبوكَ باءٍ من عند امرأة ، فقال: «أليس من عند امرأة ، فقال: «أليس قد دبغتها؟» قالت: بلى ، قال: «فإنَّ ذكاتَها دباغُها»(١).

• ١١٠ حدثنا ابن مخلد ، قال : حدثنا عبد الله بن الهيثم ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة بهذا ،

قال: «دِباغُ الأديم ذكاتُه».

١١١ حدثنا ابن مُخلد ، قال : حدثنا الدَّقيقي ، قال : حدثنا بَكْرُ بن بَكَّار ،
 قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن جَوْنِ بنِ قتادة

عن سلمة بن المُحَبِّق عن النبيِّ عِلَيْ بهذا ، وقال : «دباغُها طُهُورُها» .

١١١- قوله : «حدثنا الدقيقي» هو : عبدالله بن الهيثم .

<sup>=</sup> حبان (٢٥٩١) في «صحيحه» ، وأحمد في «مسنده» (١٥٩٠٨) ، قال في «الإمام» وأعله الأثرم بجون ، وحكى عن أحمد أنه قال : لا أدري من هو الجون بن قتادة . انتهى . ورواه الترمذي في «علله الكبرى» (١٩٥) وقال : لا أعرف جون بن قتادة في غير هذا الحديث ولا أدري من هو؟ انتهى ، قاله الزيلعي [ «نصب الراية» قتادة في غير هذا الحافظ ابن حجر : وقال أحمد : الجون لا أعرفه ، وقد عرفه غيره وعرفه على ابن المديني ، وروى عنه الحسن وقتادة ، وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة ، وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم كما أوضحته في كتابي في الصحابة .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۰۹۰۸) و(۱۰۹۰۹) ، و«صحيح» ابن حبان (٤٥٢٢) ، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» .

۱۱۲ - حدثنا ابن مَخْلد ، قال : حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، قال :حدثنا عفان والحَوْضي وموسى ، قالوا : حدثنا همام ، عن قتادة بهذا ، وقال :

«دباغُها ذكاتُها» .

۱۱۳ - حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا محمد بن بَكّار ، قال : حدثنا فُلْيْحُ بنُ سليمان ، عن زيد بنِ أسلم ، عن عبدالرحمن بن وَعْلَةَ المصرى

عن ابنِ عباس ، قال : قال رسولُ الله على : «دباغُ كُلِّ إِهابٍ طُهُورُه»(١) .

١١٤ حدثنا سعيد بن محمد الحَنَّاطُ ، قال : حدثنا ابن أبي مَذعور ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُّ ، حدثني زيدُ بن أسلم ، عن ابنِ وَعْلَة

عن ابن عباس ، أنَّ النبيُّ عِيْلًا ، قال : «إذا دُبغَ الإهابُ ، فقد طَهُرَ» .

118 - قوله: «قال: إذا دبّع الإهابُ فقد طَهُر» أمّا حديث ابن عباس فرواه النسائي في «سننه» (١٧٣/٧) في كتاب الفرع والعتيرة، والترمذي (١٧٢٨) وابن ماجه (٣٦٠٩) في كتاب اللباس من حديث زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح، فسره النضر بن شميل وقال: يقال: إهاب لجلد ما يؤكل لحمه، انتهى . ورواه مالك في «الموطأ» (٤٩٨/٢) عن زيد بن أسلم =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۹۰) و(۲۶۳۰) و(۲۰۲۲) و(۲۰۳۸) و(۲۰۳۸) و«صحيح» ابن حبان (۱۲۸۷) و(۱۲۸۸) ، و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۳۲٤۳) و(۲۲٤۳) و (۳۲٤۵) و (۳۲٤۵)

وسيأتي بعده ، وانظر ما سلف بنحوه برقم (٩٨) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس .

١١٥ حدثنا محمد بن مخلد ، قال : حدثنا العبَّاس بن محمد بن حاتم ،
 قال : حدثنا شبابة بن سَوَّارٍ ، قال : حدثنا أبو بكر الهُذَلي

(ح) وحدثنا أبو بكرالأزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البُهلول ، قال : حدثنا خديثنا جَدِّي ، قال : حدثنا زافر ، عن أبي بكر الهُذَليِّ ، عن الزهري ، عن عُبيدالله بن عبدالله

عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] قال: الطاعم: الآكِلُ ،

= عن ابن وعلة سواء ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٢٨٨) في النوع السادس والمئة من القسم الثاني ، ورواه أحمد (١٨٩٥) والشافعي (٢٦/١) ، وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم ، ورواه البزار في حديث يحيى بن سعيد ، عن ابن وعلة ، من حديث القعقاع بن حكيم عنه ، ثم قال : وإنما رويناه كذلك ، لأن لا يقول جاهل : إن عبدالرحمن رجل مجهول ، وروى عنه أيضاً عبدالله بن هبيرة . انتهى كلامه .

واعلم أن كثيراً من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عَزَوْا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم وهو وهم ، وبمن فعل ذلك البيهقي في «سننه» (٢٠/١) وإنما رواه مسلم (٣٦٦) (١٠٥) بلفظ: «إذا دُبغ الإهابُ فقد طَهُر» واعتذر عنه الشيخ تقي الدين (١) في كتاب «الإمام» فقال: البيهقي وقع له مثلُ ذلك في كتابه كثيراً ، ويريد به أصلَ الحديث لا كُلَّ لفظة منه ، قاله الزيلعي [ «نصب الراية» ١٩٥١] .

110- قوله: «أبو بكر الهذلي» اسمُه سُلمى بن عبدالله بن سُلمى البصري أخباري علامة ، لينُ الحديث ، عن الحسن وعكرمة ، وجماعة ، وعنه ابن المبارك ومسلم بن إبراهيم وطائفة ضعفه أحمد وغيره . وقال غندر وابن معين : لم يكن =

<sup>(</sup>۱) يعني الشيخ محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ) ، وكتابه «الإمام» في الحديث ، قال ابن حجر : عُدِمَ أكثره بعده «الدرر الكامنة» ٢١١/٤ .

فأمّا السّنُ والقَرْنُ والعظمُ والصوفُ والشّعرُ والوَبَرُ والعَصَبُ ، فلا بأسَ به ، لأنّه يُغْسَلُ ، وقال شَبابة : إنما حَرُمَ من الميتة ما يُؤكَلُ منها ، وهو اللحمُ ، فأمّا الجلدُ والسّنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ ، فهو حلالٌ(١) .

أبو بكر الهذلي ضعيف.

117 - حدثنا أبو طلحة أحمدُ بنُ محمد بن عبد الكريم ، قال : حدثنا سعيدُ ابن محمد ببيروت ، قال : حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا يوسفُ بن السَّفْر ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال :

سمعتُ أمَّ سلمةَ زوجَ النبي عَلَيْ تقول: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَل

يوسف بن السَّفْر متروك ، ولم يأتِ به غيرُه .

= بشقة ، وقال أبوحاتم : لين يكتب حديثه ، وقال النسائى : ليس بشقة ، وقال البخاري : ليس بالحافظ عندهم .

١١٦ قوله: «يوسف بن السفر» هو أبو الفيض الدمشقي كاتب الأوزاعي ،
 عن الأوزاعي ومالك ، وعنه بقية مع تقدمه ، وهشام بن عمار ومحمد بن مصفى
 وجماعة . قال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : متروك يكذب ، وقال ابن =

<sup>(</sup>١) سيأتي مرفوعاً برقم (١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٣/(٣٥٨) ، والبيهقي في «السنن» ٢٤/١ .

١١٧- حدثنا عبدُ الباقي بن قانع ، قال : حدثنا إسماعيلُ بن الفضل ، قال : حدثنا سليمانُ بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا يوسف بن السَّفْر ، بهذا الإسناد مثلًه سواء .

۱۱۸ - حدثنا محمد بن عليّ بن إسماعيل الأُبُلِّي ، قال : حدثنا أحمدُ بن إبراهيم البُسْري ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم ، عن الزهري ، عن عُبيد الله بن عبد الله

عن ابنِ عباس ، قال : إنما حَرَّمَ رسولُ الله وَ اللهِ من الميتة لحمَها ، وأمّا الجلدُ والشعرُ والصوفُ ، فلا بأسَ به (١) .

عبد الجبار ضعيف.

١١٩ - حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حدثنا يحيى ابنُ أيوب العابد ، قال : حدثنا عبّادُ بن عبّاد ، قال : حدثني شعبة ، عن أبي قيس الأوديّ ، عن هُزَيل بنِ شُرحبيل

= عدي : روى أباطيل ، وقال البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث . وقال أبو زرعة وغيره : متروك .

١١٧- قوله: «عبد الباقي» هو أبو الحسين الحافظ، قال الدارقطني: كان يحفظ لكنه يُخطئ ويصيب. وقال البرقاني: هو عندي ضعيف، ورأيت البغداديين يوثقونه، وقال الخطيب: لا أدري لماذا ضعفه البرقاني فقال: كان ابن قانع من أهل العلم والدِّراية، ورأيت عامّة شيوخنا يُوثقونه، وقد تغير في آخر عمره.

11/- قوله: «عبد الجبار». ذكره ابن حبان في «الثقات» بهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف برقم (۹۸) .

عن أمِّ سلمة أو زينبَ أو غيرهما من أزواج النبيِّ عَلَيْ : أن ميمونة ماتت شاةً لها ، فقال لها رسولُ الله على : «ألا استمتعتم بإهابها» فقالت : يا رسولَ الله كيف نَسْتَمْتعُ بها وهي ميتةٌ؟ فقال : «طَهُور الأديم دباغُه»(١) .

وقال غيره عن شعبة ، عن أبي قيس ، عن هُزيل بنِ شرحبيل ، عن بعض أزواج النبي على الله ، كانت لنا شاة فماتت .

۱۲۰ حدثنا محمد بن نوح الجُنْدَيْسابوريُّ ، حدثنا عليُّ بن حرب ، قال : حدثنا سليمان ، عن أبي بكر حدثنا سليمان ، عن أبي بكر اللهُ الهُدَلَى ، أن الزَّهري حدَّتُهم عن عبيد الله بن عبد الله

عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله على ، قال : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فَيما أُوحِي إِلَيَّ مُحَرَّماً على طاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] ألا كُلُ شيء من الميتة حلال إلا ما أُكل منها ، فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسِّنُ والعظمُ فكل هذا حلالٌ لأنه لا يُذَكَّى»(٢) .

أبو بكر الهذلي متروك.

۱۲۱ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، قال : حدثنا محمد بن عَقيل بن خُويلد ، قال : حدثنا حدثنا حفص بن عبد الله ، قال :حدثنا إبراهيم بن طَهْمَان ، عن أيوب ، عن نافع

۱۲۰ قوله: «الجُنْدَيْسابوري» الجُنْدَيْسابوري بضم الجيم وسكون النون والياء، والدال المهملة بينهما، نسبة إلى جنديسابور مدينة بخوزستان.

<sup>(</sup>١) سلف بنحوه من حديث ميمونة برقم (١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه أحمد في «مسنده» برقم (٣٠٢٦) ، وهو حديث صحيح .

عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : «أَيُّما إِهَابٍ دُبغَ ، فقد طَهُرَ»(١) .

هذا إسنادٌ حسن .

۱۲۲ حدثنا إسماعيل بن هارون بن مَرْدان شاه ومحمد بن مخلد ، قالا : حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق الصَّفَّار ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المُسَيَّب

عن زيد بن ثابت ، عن النبيِّ عَلَيْ ، قال : «دِباغُ جلودِ الميتةِ طَهُورُها» .

۱۲۳ حدثنا محمد بنُ علي بن حُبَيش ، قال : حدثنا أحمد بنُ القاسم بن مُساور ، قال : حدثنا سُويد ، قال : حدثنا القاسمُ بن عبد الله ، عن عبد الله بن دينار

عن ابنِ عمر: أن النبيُّ على شاة ، فقال: «ما هذه؟» فقال: ميتة ، قال النبيُّ على شاة ، فقال: «ما هذه؟» فقالوا: ميتة ، قال النبيُّ على الله الماسم ضعيف .

....

۱۲۳ – قوله: «القاسم ضعيف» قال أحمد: ليس بشيء كان يكذب ويضع الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء ، وقال أبو حاتِم والنسائى: متروك. وقال البخاريُّ: سكتوا عنه.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١٢٣) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في (م) : «طهور» .

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (١٢١) من طريق نافع عن ابن عمر بنحوه .

17٤ حدثنا محمد بن مَخْلَد وآخرون ، قالوا : حدثنا إبراهيم بنُ الهيثم ، قال : حدثنا زيدً قال : حدثنا زيدً ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار

عن عائشة ، عن النبيِّ ﷺ ، قال : «طَهُورُ كُلِّ أَديمٍ دِباغُه»(١) . إسناد حسن ، كُلُّهم ثقات .

۱۲۵ – حدثنا محمد بن مخلد ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف الرَّقي ، قال : حدثنا فرج بن فَضَالة ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد ، عن عَمْرَةَ

عن أمِّ سلمة : أنها كانت لها شاة تَحْتَلِبُها ، ففقدها النبيُّ عَلَيْ ، فقال : «أفلا انتفعتُم بإهابِها؟» فقال : «ما فعلتِ الشاةُ؟» قالوا : ماتت ، قال : «أفلا انتفعتُم بإهابِها؟» قلنا : إنها ميتة ، فقال النبيُ عَلَيْ : «إن دباغَها يُحِلُّ كما يُحِلُّ خلُّ الخمر»(٢) .

تفرد به فرج بن فَضَالة ، وهو ضعيف .

170 - قوله: «فرج بن فضالة ، وهو ضعيف» وقال أبوحاتم: صدوق لا يُحتج به . وقال ابن معين: صالح الحديث ، وضعفه النسائي والدارقطني ، وقال أحمد: إذا حدث عن الشاميين ، فليس به بأس ، لكن إذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (١٠٦) من طريق الأسود عن عائشة بنحوه .

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٧٠٧) ، وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٢) سيأتي برقم (٧١٦) من طريق فرج بن فضالة ، بهذا الإسناد ولفظه : «إن دباغها أحلَّها كما أحلَّ الخمرَ الخلُّ» .

١٢٦- حدثنا أحمد بن محمد بن المُغَلِّس ، قال : حدثنا أحمد بن الأزْهر البَلْخي ، قال : حدثنا معروف بن حسان ، قال : حدثنا عمر بن ذَرَّ ، عن مُعاذة

عن عائشة ، قالت : قال النبي على الله : «استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دُبِغَتْ ، تراباً كان أو رماداً أو ملحاً أو ما كان ، بعد أن تزيد صلاحَه»(١) .

# [ما جاء فيمن استيقظ من نومه وأراد أن يغمس يده في إنائه]

١٢٧ - حدثنا القاضي الحسينُ بن إسماعيل وعُمَرُ بنُ أحمد بن علي القطَّان ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاءِ ، عن عبد الله بن شقيق

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على : «إذا استيقظ أحدُكم مِنْ نومِهِ فلا يَغْمِسْ يدَه في إنائه أو في وَضوئه حتى يغسِلَها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتَتْ يَدُه منه»(٢) .

تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة .

۱۲۸ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وعبد الباقي بن قانع ، قالا : حدثنا الحسنُ بنُ العباس الرازي ، قال : حدثنا زياد الجسنُ بنُ العباس الملك بن أبي سليمان ، عن أبي الزُبير

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٣٢٦/٦ ، ومن طريقه البيهقي ٢٠/١ عن أحمد بن محمد بن المغلس ، بهذا الإسناد . وزاد في آخره : «أو تُزيل الشك عنه» ، وقال ابن عدي : وهذا منكر بهذا الإسناد ، ومعروف هذا قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة وكلها غير محفوظة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٩٨٦٩) ، و«صحيح» ابن حبان (١٠٦٤) و(١٠٦٥) ، وهو حديث صحيح . وسيأتي برقم (١٣٠) من طريق أبي مريم ، عن أبي هريرة .

عن جابر ، قال : قال رسولُ الله على : «إذا قام أحدُكم من النوم فأراد أنْ يتوضأ ، فلا يُدْخِلْ يدَه في الإناءِ حتى يغسِلَها ، فإنه لا يدري أين باتَتْ يدُه ولا على مَا وَضَعَها»

إسناد حسن.

۱۲۹ حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله

عن أبيه ، قال : قال رسولُ الله عن أبيه ، قال : «إذا استيقظ أحدُكم من منامِه ، فلا يُدْخِلْ يدَه في الإناءِ حتى يغسِلَها ثلاث مرات ، فإنه لا يدري أين باتت يدُه أو أين طافت يده (١)» .

فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ فحصبه ابن عمر ، وقال: أخبرك عن رسول الله على وتقول: أرأيت إن كان حوضاً.

إسناد حسن .

۱۳۰ حدثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر - إملاءً - ، وأبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثنى معاوية بن صالح ، عن أبي مريم ، قال :

١٣٠- قوله: «أين باتت يدُه أو أين باتت تطوفُ يده» فيه أن علةَ النهي احتمال هل لاقت يدُه ما يؤثِّر في الماء أو لا؟ ، ومقتضاه إلحاقُ مَنْ شكَّ في ذلك ، ولو كان مستيقظاً ، ومفهومُه: أن من دَرَى أين باتت يدُه ، كمن لَفَّ عليها =

<sup>(</sup>۱) في (ت) : «يداه» .

سمعت أبا هريرة ، قال : سمعت النبي على يقول : «إذا استيقظ أحد كم من نومه ، فلا يُدْخِلْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ، أو أين تطوف يده»(١) . وهذا إسناد حسن أيضاً .

= خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة ، وإن كان غسلُها مستحباً على الختار كما في المستيقظ ، ومن قال : بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يُفرق بين شاكً ، ومتيقن .

والحديث أخرجَه الأئمة الستة في كتبهم [البخاري (١٠٢) ، ومسلم (٢٧٨) ، وأبو داود (١٠٣) و (١٠٤) و (١٠٥) ، والترمذي (٢٤) ، وابن ماجه (٣٩٣) ، والنسائي ٢/١ و ٩٩ و ٢١٥ من طرق عن أبي هريرة]: فرواه البخاري (١٦٢) من والنسائي ١٦٠ و ٩٩ و ٢١٥ من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٢٧) من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) هذا يوهم أن البخاري أخرجه من هذه الطريق في «صحيحه» ، وهو ليس فيه ، وإنما هو عند أحمد في «المسند» برقم (٧٤٣٨) ، ومسلم (٢٧٨) (٨٧) ، وأبي داود (١٠٣) ، وانظر تمام تخريجه في «المسند» .

# [بابُ النية]

1٣١- حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل القاضي ، قال : حدثنا يوسفُ بنُ موسى ، قال : حدثنا يزيدُ بن هارون وجعفرُ بنُ عون - واللفظُ ليزيد - قال : أخبرنا يحيى بنُ سعيد ، أن محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبره ، أنه سَمعَ علقمةَ بنَ وقاص يُحدِّث

أنه سَمعَ عمر بن الخطابِ ، وهُو يقولُ : سَمِعْتُ رسولَ الله عليه عليه الله عمرتُه يقولُ : «إنَّما الأعمالُ بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه ، ومَن كانت هجرتُه إلى دُنيا يُصيبها ، أو امرأة يتزوَّجُها ، فهجرتُه إلى ما هَاجَرَ إليه»(١) .

١٣٢- حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم البزَّاز ، قال : حدثنا أبو حاتم الرازي ، قال : حدثنا الحَجَبئُ الحارث بن غسان

۱۳۱- قوله: «إنما الأعمال بالنية» والحديث أخرجه الأئمة الستة [ البخاري (١٩٠٧) و (٢٥٢٩) و (٢٩٥٣) و (٢٥٩٩) ، ومــسلم (١٩٠٧) ، وأبو داود (٢٠١١) ، وابن ماجه (٤٢٢٧) ، والترمذي (١٦٤٧) ، والنسائي ١٨٥٠ و٦/ ١٥٨ و١٣٧١] . وهو يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات ، وأنَّ ما وقع من الأعمال بدونها غيرُ معتد به .

۱۳۲- قوله: «عن أنس قال: قال رسول الله على الله على القيامة» هذا اسناد ليس فيه مجروح (٢) وقال المنذري في «الترغيب»: والحديث أخرجه البزار =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱٦٨) و(٣٠٠) ، و«صحيح» ابن حبان (٣٨٨) و(٣٨٩) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) بل فيه الحارث بن غسان ، قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل»  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 

(ح) وحدثنا محمد بن مَخْلَد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أنس ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهّاب الحَجَبيُّ ، قال : حدثنا الحارثُ بنُ غسان ، قال : حدثنا أبو عمران الجَوْني

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله على : «يُجاءُ يومَ القيامة بصُحُف مُختَّمة فتُنْصَبُ بين يدي الله تعالى ، فيقول الله لملائكته : القوا هذا ، واقبلوا هذا ، فتقول الملائكة : وعزَّتِكَ ما رأينا إلا خيراً ، فيقول الله تعالى - وهو أعلم - : إن هذا كان لغيري ، ولا أقبلُ اليومَ من العمل إلا ما كان ابتُغي به وجهي» .

۱۳۳ حدثنا يحيى بن صاعد وجعفر بن محمد بن يعقوب الصَّنْدلي ، قال : حدثنا إبراهيم بن مُجَشِّر ، قال : حدثنا عَبيدة بنُ حميد ، قال : حدثني عبد العزيز بنُ رُفَيع وغيره ، عن عَيم بن طَرَفة

عن الضَّحَّاك بن قيس الفِهري ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : «إِن الله عن الضَّحَّاك بن قيس الفِهري ، قال : قال رسولُ الله عني شريكاً فهو لشريكي ، تعالى يقول : أنا خيرُ شريك ، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي ،

<sup>= [ «</sup> كشف» - ٣٤٣٥] والطبراني [ في «الأوسط» : ٢٦٢٤ و٢٦٢٩ بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح ، والبيهقي [ في «الشعب» : ٦٨٣٦] .

<sup>-</sup> ١٣٣ قوله: «الضحاك بن قيس» ، قال المنذري: ورواه البزار [كـشف - ١٣٣] بإسناد لا بأس به والبيهقي ، لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته .

وراته رواة الصحيح فهو بناء على ما وقع في الرواية (٢٦٢٤) من كون راوي الحديث عن أبي عمران الجوني هو «الحارث بن عبيد أبو قدامة» وهو ذهول من بعض رواته أو من الطبراني نفسه ، والصواب : الحارث بن غسان .

يا أيها الناسُ أخلصوا أعمالكم لله تعالى ، فإن الله لا يقبل إلا ما خَلَصَ له ، ولا تقولوا: هذا لله وللرَّحِمِ ، فإنها للرَّحِمِ ، وليس لله منها شيء ، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم ، فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء » .

### [باب الاغتسال في الماء الدائم]

١٣٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، قال : حدثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبدُ الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن بُكَير بنِ عبد الله حدَّثه : أن أبا السائب مولى بنى زُهرة حدَّثه

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله على الله

إسناد صحيح .

### [باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة]

۱۳۵ - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة

١٣٥ قوله: «عن عائشة قالت: لقد رأيتني أنا ورسول الله على ، وأخرجه الشيخان [البخاري (٢٦١) ، ومسلم (٣٢١) (٤٥)] عن عائشة بلفظ: قالت:
 كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ، =

١٣٤- قوله : «إسناد صحيح» والحديث أخرجه مسلم (٢٨٣) بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>١) هو في «صحيح» ابن حبان (١٢٥٢) ، وهو حديث صحيح .

(ح) وحدثنا الحسين ، قال : حدثنا إبراهيم بن مُجَشِّر ، قال : حدثنا عَبدة

(ح) وحدثنا الحسين ، قال : حدثنا يعقوب - يعني ابن إبراهيم الدُّوْرَقي - قال : حدثنا شُجاع بن الوليد ، قال : حدثنا حارثة ، عن عَمْرة

عن عائشة قالت: لقد رأيتُني أنا ورسولُ الله عليه نتطهَّرُ مِنْ إناء واحد(١).

۱۳٦ حدثنا الحسين ، قال : حدثنا إبراهيم بن راشد ، قال : حدثنا عارم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن عُبيد بن عُمير :

أن عائشة ، قالت : لقد رأيتُني أتوضَّأُ مع النبيِّ في الإناءِ الواحد .

<sup>=</sup> وفي لفظ للبخاري (٢٧٣): من إناء واحد ، نغترف منه جميعاً ، ولمسلم (٣٢١) (٤٥): من إناء بيني وبينه واحد ، فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي . وفي لفظ النسائي (٢٠٢/١): من إناء واحد ، يبادرني وأبادره ، حتى يقول : «دعي لي» وأنا أقول : دع لي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۲۸) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن حارثة ، بهذا الإسناد ولفظه : كنت أتوضأ أنا ورسول الله على من إناء واحد ، قد أصابت منه الهِرَّة قبل ذلك . وسيأتي برقم (۲۱٤) وإسناده ضعيف . وأخرجه أحمد في «مسنده» (۲٤٠١٤) ، وابن حبان (۱۱۰۸) و(۱۱۱۱) و(۱۱۹۲) و و ۱۱۹۲) من طرق عن عائشة من غير هذه الطريق . وسيأتي بعده من طريق عبيد بن عمير عن عائشة .

۱۳۷ حدثنا علي بن أحمد بنِ الهيثم البَزَّاز ، قال : حدثنا عيسى بن أبي حرب الصَّفَّار ، قال : حدثنا يحيى بنُ أبي بُكير ، عن شريك ، عن سِمَاك ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس

عن ميمونة ، قالت : أجنبتُ فاغتسلتُ من جَفْنَة ، فَفَضَلَتْ فيها فَضْلَةٌ ، فَخَالَتْ منه ، فقلت : إني قد اغتسلتُ منه ، فقال : «الماءُ ليس عليه جنابة» فاغْتَسَلَ منه (۱) .

اختلف في هذا [الحديث ]على سماك ، ولم يقل فيه: عن ميمونة غير شريك .

١٣٨- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو هشام الرَّفاعي ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عُبيد الله ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : كنا على عهد رسول الله على يتوضَّأُ الرجلُ والمرأةُ من إناء واحد (٢) .

تابعه أيوب ومالك وابن جُريج وغيرهم .

١٣٧- قوله: «شريك» قال ابن معين: شريك القاضي ثقة يغلط، وقال العجلى: ثقة ، قال يعقوب بن سفيان: ثقة سيع الحفظ.

۱۳۸- قوله: «عن ابن عمر قال: كنا» والحديث أخرجه البخاري (۱۹۳)، ومالك (۵۲)، وأبو داود (۷۹ و ۸۰)، والنسائي (۵۷/۱ و۱۷۹)، وابن ماجه (۳۸۱)، بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲٦٨٠٢) ، وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (١٤١) .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (٤٤٨١) و(٩٩٨٥) و(٩٩٢٨) ، و«صحيح» ابن حبان (٢٦٣٣) ، ووصحيح» ابن حبان (٢٦٣٣) ، وهو حديث صحيح .

۱۳۹ حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا ابنُ جُريج : أخبرني عَمرو بنُ دينار ، قال : مبلغ علمي والذي يَرْكَنُ على بالي أن أبا الشَّعثاء أخبرني

أن ابن عباس أخبره: أن النبي على كان يَغتَسِلُ بفَضْلةِ مَيْمُونَة (١) . ١٤٠ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا ابن زنجويه (٢) ، قال : حدثنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عَمرو بن دينار ، قال : علمي والذي يخطر على بالي : أن أبا الشعثاء أخبرني

أن ابن عباس أخبره: أن رسول الله عليه كان يغتسلُ بفضل ميمونة . إسناد صحيح .

۱٤۱ - حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا أحمد بن منصور وزيد ابن أخزم ، قالا : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :

حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن النبي على توضاً بفَضْلِ غُسلِها من الجنابة .

۱٤٠ - قوله: «يغتسل بفضل ميمونة» والحديث أخرجه أحمد (٣٤٦٥)، ومسلم (٣٢٣) (٢٨).

<sup>1</sup>٤١ - قوله: «توضأ من فضل وضوئها من الجنابة» هذه الأحاديث كلها تدل على طهارة فضل المرأة من الغسل والوضوء.

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٣٤٦٥) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) في (م): «أحمد بن محمد بن يحيى بن زنجويه» .

وقال الرماديُّ : توضًّا مِن فَصْلِ وَضُونَها من الجنابة(١) .

١/١٤٢ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا زيد بن أخزم ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن عاصم الأحول ، قال : سمعت أبا حاجب يُحدّث

عن الحكم بن عمرو: أن النبي على الله نهى أن يُتوضاً بفضلِ وَضوءِ المرأة ، أو قال: شرابها(٢) .

٢/١٤٢ قال شعبة : وأخبرني سليمانُ التيميُّ ، قال : سمعتُ أبا حاجب ، يحدِّث

عن رجل من أصحاب النبي على : أن النبي على نهى أن يُتوضًا بفَضْل وَضوءِ المرأة(٣) .

أبو حاجب اسمه: سَوادةُ بنُ عاصم، واختلف فيه عنه، فرواه عمران بنُ حُدير وغزوانُ بن حُجير السدوسي عنه موقوفاً، من قول الحكم غيرَ مرفوع إلى النبي الله .

الحديث الحديث عاصم الأحول قال: سمعت أباحاجب الحديث أخرجه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال المنذري: قال البخاري: سوادة بن عاصم أبو حاجب يُعد في البصريين، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو، وقال النووي: حديث الحكم ابن عمرو ضعيف، ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، وقال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع في النهي لا يصح.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٣٧) أتم من هذا .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١٧٨٦٣) ، و«صحيح» ابن حبان (١٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٢٠٦٥٥) ، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه .

18٣ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو هشام الرّفاعي ، قال : حدثنا سالم حدثنا زيد بن الحُباب ، قال : أخبرنا خارجة بن عبد الله ، قال : حدثنا سالم أبو النعمان .

حدثتني مولاتي خَوْلَة بنتُ قيس: أنها كانت تختلفُ يدُها ويدُ رسول الله عَلَيْ في إناء واحد ، تَتوضَّأُ هي والنبيُّ عَلَيْ (١) . [باب الاستنجاء]

١٤٤ حدثنا ابن مَخْلد ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّاني ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن سلمان ، قال : قال له بعض المشركين وهو يَستهزئ به : إني لأرى صاحبكم يُعلِّمُكم كلَّ شيء حتى الخراءة . قال : أجل ، أمرنا على أن لا نَستقبل القبلة ولا نستدبرها ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها عَظْمٌ ولا رَجيعٌ (٢) .

إسناد صحيح.

۱٤٣ - قوله: «خولة بنت قيس» هي أم صببيّة الجُهنية، وحديثها أخرجه أبو داود (٧٨)، وابن ماجه (٣٨٢)، وأحمد بن حنبل (٢٧٠٦٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٤)، والطحاوي [في «شرح المعاني» ٢٥/١].

185- قوله: «حتى الخِراءة» قال النووي: الخِراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء بالمد، وهو اسم لهيئة الحدث، وأمّا نفس الحدث فبحذف التاء =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۷۰٦۷) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٣٧٠٣) وهو حديث صحيح .

١٤٥ حدثنا يعقوب بن إبراهيم البَزَّاز ، قال : حدثنا حُميد بن الربيع ،
 قال : حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ، قالوا : حدثنا الأعمش ،
 بإسناد مثله .

١٤٦ - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا يعقوب الدُّورقي

(ح) وحدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر ، قال : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور والأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن سلمان ، قال : قال المشركون : إنّا نَرى صاحِبَكم قد علّمكم كل شيء ، حتّى الخِراءَة قال : أجل ، إنه ليَنهانا أن يَسْتَنْجِي أحدُنا بيمينه ، أو يستقبل القبلة ، وينهانا عن الرَّوثِ والعظامِ ، وقال : «لا يستنجى أحدُكم بدون ثلاثة أحجار» .

إسناد صحيح .

1٤٧ حدثنا ابن صاعد والحسينُ بن إسماعيل ، قالا : حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن مسلم - إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن مسلم - وهو ابن قُرط - عن عُروة

۱٤٦ - قوله : «الروث» هو رجيع ذوات الحوافر .

١٤٧ - قوله: «فليستطب»: فليستنج، يقال: استطاب الرجل إذا استنجى، فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب ها هنا الطهارة، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا يَنْقُص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد.

<sup>=</sup> وبالمد مع فتح الخاء وكسرها انتهى . والحديث أخرجه مسلم (٢٦٢) ، والترمذي (١٦٦) ، والنسائي (٣٨/١) ، وابن ماجه (٣١٦) .

١/١٤٨ حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزَّيات ، قال : حدثنا الحسنُ ابن أبي الربيع الجُرْجَاني

- (ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر بن زنجويه
- (ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني ، حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمر ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ابن قيس

عن ابن مسعود: أن رسولَ الله على ذهبَ لحاجَته ، فأمرَ ابنَ مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجارٍ ، فجاءه بحجرين ورَوْثَة ، فألقى الروثة ، وقال: «إنها رجْسٌ ائتنى بحجر»(٣).

تابعه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ، عن أبي إسحاق .

<sup>=</sup> قوله: «إسناد حسن» والحديث أخرجه أحمد (٢٤٧٧١) ، وأبو داود (٤٠) ، والنسائي (٤١/١) ، وابن ماجه (٤) ، وصححه الدارقطني في «العلل».

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٤٧٧١) وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «صحيح» نسخة .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٤٢٩٩) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) تبع أبو الطيب العظيم آبادي الحافظ ابن حجر في عزو هذا الحديث إلى ابن ماجه ، وهو ذهول منه فلم يخرجه ابن ماجه في «سننه» .

١٤٨/ ٢- حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البُهلول ، قال : حدثنا جَدّي ، قال : حدثنا أبي ، عن أبي شيبة ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة

عن عبد الله قال: خرجت يوماً مع النبي على الله قال: فأمرني أن الله الله قال: فألقى الروثة ، قال: فألقى الروثة ، وقال: «إنها ركْسٌ ، فأتني بغيرها».

اختلفَ على أبي إسحاق في إسنادِ هذا الحديث ، وقد بينتُ الاختلاف في موضع أخر .

٣٠/١٤٥ قوله: «فأتني بغيرها» . واستدل مَنْ جوز الاستنجاء بأقلٌ من ثلاثة أحجار بما رواه سيِّد المحدثين البخاري في «صحيحه» (١٥٦) وغيره ، عن عبدالله بن مسعود يقول: أتى النبيُّ الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجد ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال: «هذا ركس» واستدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة ، قال: لأنه لو كان مشترطاً ، لطلب ثالثاً كذا قال ، أقول: وغفل الطحاوي عن هذا الحديث الذي أخرجه المؤلف ، وأخرجه أحمد أيضاً في «مسنده» (٢٩٩٤) من طريق معمر ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن ابن مسعود بهذه الزيادة ، أي: قوله: وقال: «إنها ركس ائتني بحجر» . وقال الحافظ: رجاله ثقات أثبات . انتهى . واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك ، لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة ، فلم يجدد الأمر بطلب الثالث .

۱٤٩ -- حدثني جعفرُ بنُ محمد بن نُصير ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ علي بن شَبيب ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، قال : حدثنى يحيى بن أبي عَمرو السَّيْباني ، عن عبد الله بن فيروز الدَّيْلمي

عن عبد الله بن مسعود ، قال: نهانا رسول الله عليه أن نستجمر (١) بعظم أو رَوْث أو حُمَمَة (٢) .

إسناده شامي ليس بثابت.

١٥٠ حدثنا عبد الملك بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى ،
 حدثنا ابنُ وهب ، حدثني موسى بن عُلَيٍّ ، عن أبيه

عن عبد الله بن مسعود: أن النبي على أن يُستَنجى بعَظْمِ حائلِ أو روثة أو حُمَمَة (٣) .

عُلَيُّ بن رباح لا يثبتُ سماعُه من ابنِ مسعود .

189 - قوله: «يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني» السيباني بفتح المهملة والموحدة بينهما تحتانية ، وسيبان: بطنً من حمير، هو أبو زرعة الحمصي وثَّقه أحمد ودحيم وابنُ خِراش والعجلي.

قوله: «حُمَمَة» حممة بضم المهملة وفتح الميمين، قال الخَطَّابي: هو الفَحْم وما احترق من الخشبِ والعظام ونحوها.

٠٥٠- قوله : «بعظم حائل» حائل ، أي : متغير .

<sup>(</sup>۱) في هامش (غ): «نستنجي».

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده من حديث على بن رباح ، عن ابن مسعود ، وانظر سابقيه .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٤٣٧٥) ، وهو حديث صحيح .

101 - حدثني جعفرُ بن محمد بن نُصير ، حدثنا الجَسن بن علي ، حدثنا أبو طاهر وعَمرو بن سَوَّاد ، قالا : حدثنا ابنُ وهب ، عن عَمرو بن الحارث ، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري ، عن عبدالله بن عبدالرحمن

عن رجل من أصحاب النبي على من الأنصار أخبرَه ، عن رسول الله على ، أنه نهى أن يستطيب أحدٌ بعظم أو رَوْث أو جلد .

هذا إسناد غد ثابت أنضاً .

۱۵۲ - حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهل بن زياد ، قالا : حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، قال : حدثنا يعقوب بن كاسب

(ح) وحدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا الحَسَن بن العباس الرازيُّ ، حدثنا يعقوب بن حُمَيد ، حدثنا سَلَمة بن رجاء ، عن الحسن بنِ فُرات القَزَّاز ، عن أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي

عن أبي هُريرة: أن النبي ﷺ نَهَى أن يُسْتَنْجَى بروث أو عظم ، وقال: إنهما لا يُطَهِّران (١).

إسناده صحيح .

١٥٣- حدثنا علي بنُ أحمد بن الهَيْثم العَسْكري ، حدثنا علي بن حَرْب ،

10٣- قوله: «حَجَرين للصفحتين» أي: جانبي الخرج.

١٥٢- قوله: «لا يطهران» وفي هذا ردٌّ على من زَعَم أن الاستنجاء بهما يُجزئ وإن كان منهياً عنه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١١٧٩/٣ .

حدثنا عَتِيق بن يعقوب الزُّبيريُّ ، حدثنا أُبَيُّ بن العبَّاس بن سهل بن سعد ، عن أبيه

عن جَدِّه سهل بن سَعد: أن النبي عَن سُئِلَ عن الاستطابة فقال: «أولا يجدُ أحدُكم ثلاثة أحجارٍ: حَجَرين للصَّفْحتين، وحجر للمَسْرَبة (١).

إسناد حسن .

١٥٤ - حدثنا أبو جعفر محمدُ بن سليمان النَّعماني ، حدثنا أبو عُتبة أحمد ابن الفَرَج ، حدثنا بقِيَّة ، حدثني مُبَشِّر بن عُبيد ، حدثني الحجاج بن أَرْطَاة ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه

لم يروه غير مُبَشِّر بن عُبيد ، وهو متروك الحديث .

<sup>=</sup> قوله: «للمسرَبة» هو بفتح الراء وضمها: مجرى الحَدَث من الدُّبر.

١٥٤ - قوله: «يتنكّب القبلة» أي: يُميلُهَا ، يقال: نَكّبه ، أيْ: عدل عنه واعتزل ، وتنكّبه ، أي: تجنبه ، وتنكب القوسَ ، أي: ألقاها على منكبه .

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي ١٦/١، والبيهقي ١١٤/١. قلنا: وأبيُّ بن العباس ضعيف.

100- حدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا أحمد بن الحسن المُضَريُّ ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا زَمْعة بن صالح ، عن سلَمة بن وَهْرَام ، عن طاووس

عن ابن عباس ، قال : قالَ رسولُ الله على الله على أحدُكم حاجتَه فليستَنْجِ بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حَثَيات من التراب» .

قال زَمعَة : فحدَّثتُ به ابنَ طاووس ، فقال : أخبرني أبي ، عن ابن عباس بهذا سواء .

لم يسنده غير المُضري ، وهو كذاب متروك .

وغيرُه يرويه عن أبي عاصم ، عن زَمعة ، عن سَلَمة بن وَهْرام ، عن طاووس مرسلاً ، ليس فيه ابن عباس .

وكذلك رواه عبد الرزاق وابن وَهْب ووكيع وغيرُهم عن زَمعة .

ورواه ابن عُيينة ، عن سلَمة بن وَهْرام ، عن طاووس قوله . وقال : سألتُ سلَمة عن قول زَمعة أنه عن النبئ على فلم يعرفه .

100- قوله: «أحمد بن الحسن المُضَري» المضري بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: بصري ضعيف، وهو أحمد بن الحسن بن أبان المضري الأيلي، عن أبي عاصم وغيره، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وقال ابن حبان: كذاب دجال يضع الحديث على الثقات.

قوله: «سلمة بن وهرام» وثقه ابنُ معين وأبو زرعة وابن حبان ، وضعفه أبو داود.

١٥٦ - حدثنا محمدُ بن إسماعيل الفارسيُّ ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عَبَّاد ، حدثنا عبد الرَّزاق ، عن زَمْعَة بن صالح ، عن سَلَمة بن وَهْرام ، قال :

سمعت طاووساً ، قال : قال رسولُ الله على : «إذا أتى أحدكم البَرَاز ، فليُكْرِم قبلة الله تعالى ، فلا يستَقبلُها ولا يستَدْبرْها ، ثم ليستَظب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حَثَيات من تراب ، ثم ليقل : الحمدُ لله الذي أخرجَ عني ما يؤذيني ، وأمسك علي ما ينفعنى» .

۱۵۷ - حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا إبراهيم بنُ إسحاق الحَرْبي ، حدثنا هارون بن مَعْروف ، حدثنا ابن وَهْب ، حدثنا زَمعة ، عن سَلَمة بن وَهْرام وابنِ طاووس ، عن طاووس ، عن النبي على ، بهذا مرسلاً .

١٥٨ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيع ، عن زَمْعة ، عن سَلَمة بن وَهْرام ، عن طاووس ، عن النبيِّ عَلَيْ ، بهذا .

١٥٩ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار وحمزة بن محمد ، قالا : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا علي ، حدثنا سفيان ، حدثني سلَمة بن وَهْرام : أنه سمع طاووساً يقول نحوَه ، ولم يرفعه .

قال عليِّ: قلت لسفيان: أكان زَمعةُ يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلَمة عنه فلم يعرفه ، يعنى لم يرفعه.

#### [باب السواك]

۱٦٠ حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقَاق ، حدثنا محمد بنُ أحمد بن الوليد ابن بُرْد الأَ نطاكي ، حدثنا موسى بن داود ، حدثنا مُعلَّى بن ميمون ، عن أيوب ، عن عِكرمة

عن ابن عباس ، قال : في السّواك عشرُ خصال : مَرْضاةٌ للربّ تعالى ، ومَسْخَطةٌ للشيطان ، ومَفْرَحَةٌ للملائكة ، جيّدٌ للَّغَةِ ، ويَذْهَبُ بالحَفْرِ ، ويجلو البَصَرَ ، ويطيّبُ الفم ، ويقلل البلغم ، وهو من السُّنّةِ ، ويزيد في الحَسَنات .

قال الشيخ أبو الحسن: معلَّى بن ميمون ضعيف متروك.

## [باب استقبال القبلة في الخلاء]

۱۲۱- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا صَفُوان ابن عيسى ، عن الحَسن بن ذَكُوان ، عن مروان الأصفَر قال :

رأيتُ ابن عُمر أناخَ راحلَتَه مستقبل القبلة ، ثم جَلَس يبولُ إليها ، فقلتُ : أبا عبد الرحمن ، أليس قد نُهي عن ذلك؟ قال : بلى ، إنما نُهي

١٦٠- قوله: «مُعلَّى بن ميمون» قال النسائي: متروك ، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ، وقال ابن عدى: أحاديثه مناكير.

<sup>171-</sup> قوله: «فلا بأس» أي: فلا خوف من ارتكابِ ذلك ، فإنه جائز ، والحديثُ رواه أبو داود (١١) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٠) والحاكم في «المستدرك» (١٥٤/١) ، وقال: صحيح على شرط البخاري ، وفي نسخة: على شرط مسلم ، وقال الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص٣٨): هو حديث حسن .

عن ذلك في الفَضاء ، فإذا كان بينَك وبين القبلة شيءٌ يسترُك ، فلا بأسن .

۱۹۲ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البَزَّاز ، حدثنا محمد بن شُوْكر ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا أبو الأزْهر ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم بن سَعْد ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني أبَانُ بن صالح ، عن مجاهد

عن جابر ، قال : كان رسولُ الله على قد نهانا أن نستدبر القبلة ، أو نستقبلَها بفُرُوجنا إذا أهْرقنا الماء ، ثم قد رأيتُه قبل موتِه بعام يبولُ مستقبلَ القبلة (١) .

وقال ابن شُوْكر: أن نستقبِلَ القبِلة ، أو نستدبِرَها .

١٦٢- قوله: «قد رأيته قبل موته» قال الحافظ في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»: الحديث أخرجه أحمد (١٤٨٧٢)، وأبو داود (١٣)، والترمذي (٩)، وابن ماجه (٣٢٥)، وابن الجارود (٣١)، وابن خزيمة (٨٥)، وابن حبان (١٤٢٠)، والحاكم (١٥٤/١)، وزاد ابن حبان: ويستدبرها، وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار، وصححه أيضاً ابن السبّكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية المؤلف ورواية أحمد وغيره، وقال ابن القيم [في «تهذيب السنن» ٢٧/١]: وفي الاحتجاج بهذا الحديث نظر، لأنها حكاية فعل لا عُمومَ لها، ولا يُعلم: هل كان في فضاء أو بُنْيان، وهل كان لِعذر من ضيق مكان ونحوه، أو اختياراً، فكيف يُقدَّم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱٤٨٧٢) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤٢٠) ، وهو حديث حسن .

١٦٣- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، حدثنا السَّرِي بن عاصم أبو سَهْل ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن أبي عَوانة ، عن خالد الحذَّاء ، عن عراك بن مالك

عن عائشة ، قالت : ذُكِرَ للنبيُّ عَلَيْهُ أَنَّ قوماً يكرَهون أَن يستقبلوا القِبلة بغائط أو بول ، فأمَرَ النبيُّ عَلَيْهُ موضع خَلائِه أَن يُستقبل به القبلة (١) .

174 حدثنا عبدُ الله بنُ محمد بن سعيد الجَمَّالُ ، حدثنا العباسُ بن محمد ، حدثنا حجَّاج بن نُصيرٍ ، حدثنا القاسمُ بن مُطَيَّبٍ ، عن خالد الحَذَّاء ، قال :

كانوا عند عمر بن عبدالعزيز فقال: ما استقبلت القبلة بغائط مُذ كنت رجلاً ، وعراك بن مالك عنده ، فقال عراك : قالت عائشة: بَلَغَ رسولَ الله عليه أنَّ قوماً يكرهونه ، فأمر بِمَقْعَدَتِه فَحُوِّلت إلى القبلة .

تابعه يحيى بن مطر ، عن خالد .

١٦٥ - حدثنا العباسُ بن العبّاس بن المُغيرة ، حدثنا عمّي ، حدثنا هشام بن بَهْرام ، حدثنا يحيى بن مَطَر ، حدثنا خالد الحَذّاء ، عن عِرَاك بن مالك

عن عائشة ، قالت : سمع رسول الله على القرم يكرَهون أن يَستقبِلوا القبلة بغائط أو بول ، فحوَّل مَقْعَدتَه إلى القبلة .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۰۰۲۳) وإسناده ضعيف لاضطرابه ، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه .

هكذا رواه أبو عَوانةَ والقاسم بن مُطيَّب ويحيى بن مَطَر ، عن خالد الحذَّاء ، عن عراك .

ورواه عليُّ بن عاصم وحمَّادُ بن سلَمة ، عن خالد الحذاء ، عن خالد بن أبي الصَّلْت ، عن عِرَاك . وتابعهما عبدُ الوهاب الثَّقَفي ، إلا أنه قال : عن رجل .

١٦٦ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا هارون بن عبد الله ،
 حدثنا علي بن عاصم ، عن خالد الحذّاء ، عن خالد بن أبي الصلّلت ، قال :

كنت عند عُمر بن عبد العزيز في خلافته ، وعنده عِرَاك بن مالك ، فقال عمر : ما استقبلت القبلة ولا استدبرتُها بغائط ولا بَوْل منذ كذا وكذا ، فقال عِراك : حدثتني عائشة قالت : لما بلغ رسول الله عَلَيْهِ قول الناس في ذلك ، أمر بَقْعدته فاستَقْبَل بها القبلة .

١٦٧ - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا بِشْر بن موسى ، حدثنا يشر بن موسى ، حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا حماد بن سلَمة

(ح) وحدثنا جعفرُ بنُ محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بَكْر ، حدثنا وكيع ، عن حماد بن سلّمة ، عن خالد الحَذَّاء ، عن خالد بن أبى الصَّلْت ، عن عِرَاك بن مالك

عن عائشة بهذا ، قالت : فقال رسولُ الله عليه السنة السنة المناه الله عن عائشة ، استقبلوا بمَقْعَدَتي القِبلة » .

وقال يحيى بنُ إسحاق: خرج النبيُّ عَلَيْهِ وهم يذكُرون كراهِيَةَ استقبال القِبلة بالفُروج، فقال النبي عَلَيْه: «قد فَعَلوها، حوّلوا مَقْعَدتي إلى القِبلة».

١٦٧- قوله: «قد فعلوها، حوّلوا مَقْعَدتي إلى القبلةِ» المراد بَمَقعدتي: ما كانَ يَقْعُد عليه حال قضاء حاجته.

١٦٨ - حدثنا جعفر بنُ محمد ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بَكْر ، حدثنا الثَّقَفي ، عن خالد ، عن رجل ، عن عِراك

عن عائشة : أنَّ رسول الله عَلَيْهِ أَمرَ بخلائِه فحُوَّل إلى القبلة ؛ لما بلغه أن الناسَ قد كَرهوا ذلك .

179 - حدثنا الحسينُ بن إسماعيل وعثمان (١) بن جعفر الأحْوَل ، قالا : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسي ، حدثنا عُمر بن شَبيب ، عن عيسى الحَنَّاط ، عن الشَّعبي

عن ابن عُمر ، قال : أتيتُ النبيَّ عَلَيْ في حاجة ، فلما دخلتُ إليه فإذا النبيُّ عَلَيْ في المَحْرَجِ على لَبِنتين مستقبلَ القبلة (٢) . قال الشيخ أبو الحسن : عيسى بنُ أبي عيسى الحنَّاط ضعيف .

١٦٩- قوله: «فإذا النبيُّ عِيْنَ في الحَرَجِ» الحرج ، أي: المكان (٤).

<sup>=</sup> والحديث رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» (٢٥٠٦٢) ، وابن ماجه (٣٢٤) ، من طريق خالد بن أبي الصَّلت ، وهو مجهول لا ندري من هو ، قاله ابن حزم ، وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته : هذا الحديث منكر . لكن قال النووي في «شرح مسلم» (١٥٤/٣) : إن إسنادَه حسن (٣) .

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: «محمد بن عثمان بن جعفر» وهو نسخة في هامش (غ) ، والصواب ما أثبتناه ، وعثمان بن جعفر له ترجمة في «تاريخ بغداد» ٢٩٧/١١ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١٧٢) من طريق واسع بن حبان عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) بل إسناده ضعيف على نكارة فيه ، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» برقم (٣) .

<sup>(</sup>٤) كذا وقعت لشمس الحق «في الحرج» والصواب: المخرج، كما في أصولنا الثلاثة، والمخرج: الخلاء، وانظر «فتح الباري» ٢٤٧/١.

۱۷۰ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعِقَة ، حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عُمر ، حدثنا وَرْقاء ، عن سعد بن سعيد ، عن عُمر بن ثابت

۱۷۱ - حدثنا إسماعيلُ بن محمد الصَّفَّار ، حدثنا العباس بن محمد التُّوري ، حدثنا موسى بنُ داود ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عيسى بن أبي عيسى ، قال :

قلتُ للشعبي : عجبتُ لقولِ أبي هُريرة ، ونافع عن ابن عُمر . قال : وما قالا؟ قلتُ : قال أبو هُريرة : لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، وقال نافعٌ عن ابن عمر : رأيتُ النبيَّ عِيْلِهُ ذهب مَذْهباً مُواجِهَ القبلة (٢) .

فقال: أمَّا قول أبي هريرة ففي الصحراء ، إنَّ لله تعالى خَلْقاً من عباده يُصلُّون في الصحراء ، فلا تستقبلوهم ، ولا تستدبِرُوهم ، وأمَّا بيوتُكم هذه التي تتخذونها للنَّنْ ، فإنه لا قبلة لها .

عيسى بن أبي عيسى : هو الحناط ، وهو عيسى بن مَيْسَرة ، وهو ضعيف .

۱۷۱- قوله: «عيسى بن أبي عيسى ميسرة» ضعفه أحمدُ وغيره، قال الفَلاَّس والنسائي: متروك.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (٢٣٥٢٤) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤١٦) و(١٤١٧) من طريق عطاء بن يزيد عن أبي أيوب ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده من طريق واسع بن حبان عن ابن عمر .

۱۷۲ حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم البَزَّاز وأحمدُ بن عبد الله الوكيل ، قالا : حدثنا الحَسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ، عن عمّه واسع بن حَبَّان

سمعت ابنَ عمر بن الخطاب يقول: ظهرتُ على إجَّارِ على بيت حفصة في ساعة لم أظن أحداً يخرُجُ في تلك الساعة ، فاطلعت فإذا أنا برسول الله على لَبنتين مستقبل بيت المقدس (١) .

#### [باب في الاستنجاء]

۱۷۳ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا خلَف بن هشام ، حدثنا أبو يعقوب عبد الله بن يحيى التَّواَم ، عن عبد الله بن أبي مُلَيكة ، عن أمّه (٢)

١٧٢- قوله : «على إجَّار» الإجَّار : السطحُ بلغَة أهل الشام والحجاز ، والجمع أجاجير وأجاجرة .

١٧٣- قوله: «كانت سُنةً» الحديث أخرجه ابنُ ماجه (٣٢٧) ، في باب من بال ولم يَمَسَّ ماءً ، وكذا أخرجه أبو داود (٤٢) في باب الاستبراء ، لكن إدخال =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٤٦١٦) و(٤٦١٧) و(٤٩٩١) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤١٨) و(١٤٢١) ، وهو حديث صحيح .

وقد سلف برقم (١٦٩) من طريق الشعبي عن ابن عمر ، وبرقم (١٧١) من طريق نافع عن ابن عمر .

<sup>(</sup>Y) في الأصول: «عن أبيه» ، والمثبت من هامش (غ) نسخة وهو الصواب. فقد أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (٤٢) عن خلف بن هشام ، عن أبي يعقوب به . فقال: «عن أمه» ، وهو طريق المصنف نفسه ، ثم قد رواه غير خلف عن أبي يعقوب كما في مصادر التخريج فقالوا فيه: «عن أمه».

عن عائشة ، قالت : بال رسولُ الله على فاتّبعه عُمر بكُوزٍ من ماء ، فقال رسولُ الله على الله ع

تفرد به أبو يعقوب التَّوأم ، عن ابن أبي مُلَيكة ، حدَّث به عنه جماعة من الرُّفعاء .

= هذا الحديث في هذا الباب لا يخلو عن تكلُّف ، نعم أخرج الطبراني [ في «الأوسط» : ٤٥٨١]، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٥٤/٤) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : رأينا عُمر بال ، ثم مسح ذَكره بالتراب ثم التفت إلينا وقال : كذا عُلِّمنا .

وأخرج عبد الرزاق عن عُمَرَ أنه كان يبول ، ثم يمسح ذكره بحَجَر . أو بغيره ، فإذا توضأ لم يمس ذكره بالماء (٢) .

وقال الشيخ المحدِّث وليُّ الله الدّهلوى في «إزالة الخفا عن خِلافة الخلفا»: أخرج أبو بكر عن يسار بن نُمير: كان عمر إذا بال مَسَحَ ذكرَه بحائط أو حجر، ولم يسه ماء. قلت: أجمع على ذلك علماء أهل السنة، وليس فيها حديث مرفوع، وإنما هو مذهب عمر قياساً على الاستنجاء من الغائط، أطبق على تقليده العلماء. انتهى.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (٢٤٦٤٣) .

<sup>(</sup>٢) وقع في الطبعة الهندية: «ثم يسح الماء»، والتصويب من «مسند الفاروق» لابن كثير، فقد أورده ونسبه إلى عبد الرزاق، وهذا الحديث لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف» عبد الرزاق، ويبدو أنه سقط مع القطعة التي سقطت من الطهارة منه.

۱۷۶ حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا محمد (۱) بن مسعدة ،
 حدثنا محمد بن شعيب ، أخبرني عُتبة بن أبي حَكِيم ، عن طَلْحة بن نافع ،
 أنه حدّثه ، قال :

حدثني أبو أيوب وجابرُ بنُ عبدالله وأنسُ بن مالك الأنصاريون ، عن رسولِ الله على في هذه الآية ﴿فيه رجالٌ يُحِبُّون أَن يَتَطَهَروا واللهُ يُحِبُّ اللَّطَّهِرين ﴾ [التوبة: ١٠٨] فقال: «يا معشرَ الأنصار، إنَّ الله قد أثنى عليكم خيراً في الطُّهور، فما طُهوركم هذا؟» قالوا: يا رسولَ الله نتوضاً للصلاة ، ونغتسل من الجنابة ، فقال رسولُ الله على : «فهل مع ذلك من غيره؟» قالوا: لا ، غيرَ أَنَّ أحدَنا إذا خرَجَ من الغائط أحبً أن يستنجى بالماء ، فقال: «هو ذاك فعَلَيْكُموه».

 $[2^{(Y)}]$  عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي

۱۷۵- قوله: «عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي» وأخرج ابن ماجه (٣٥٥) أيضاً من طريقه ، قال الزَّيلعي (٢١٩/١): سنده حسن ، لكن فيه عُتْبة بن أبي حكيم فيه مقال ، قال أبو حاتم: صالح الحديث ، وقال ابنُ عدي [ في «الكامل» ٥/٥٩٥]: أرجو أنه لا بأس به ، وضعفه النسائي . وعن ابن معين فيه روايتان ، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٥٥/١ و٣٣٤/٣ – ٣٣٥) وصححه ، ورواه البيهقي في «سننه» (١٠٥/١) .

<sup>(</sup>١) في (م) : «حُمَيْد» مجودة ، وهو خطأ . ومحمد بن مسعدة : هو البيروتي ، وأثبتناه على الصواب من (ت) و(غ) ، ومن «إتحاف المهرة» ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول ، وأثبتناه من هامش (غ) والمطبوع .

# [ما جاء في سُؤُر الكلب والسِّنُّور وغيرهما من الحيوان]

١٧٥ حدثنا محمدُ بن إسماعيل الفارسيُّ ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم الصنعانيُّ ، حدثنا عبد الرَّزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن داودَ بن الحُصَين ، عن أبيه

عن جابرِ بن عبد الله : أنَّ رسول الله ﷺ توضَّأَ بما أفضلَتِ السِّباعُ .

إبراهيمُ: هو ابن أبي يحيى ، ضعيف ، وتابعه إبراهيمُ بن إسماعيل بن أبي حَبيبةَ ، وليس بالقوي في الحديث .

١٧٦- حدثنا أبو بَكْر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا الرَّبيع بن سُليمان ، أخبرنا الشافعيُّ ، أخبرنا سعيدُ بن سالم ، عن ابن أبي حَبِيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن أبيه

عن جابر، قال: قيل: يا رسولَ الله أنتوضاً بما أفضلَتِ الحُمُر؟ فقال: «وبما أفضلَت السّباع»(١).

١٧٥ - قوله: «توضأ بما أفضلت السباعُ» هذا الحديث وكذا ما بعده: يَدُلُّ على طهارة سُوُّر السباع لكن في كُلُها مقالٌ من جهة الإسناد، وقال الإمام ابنُ تيمية (٢) في «المنتقى»: حديث ابن عمر في القُلَّتين يدُلُّ على نجاسة أسار =

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده» ۲۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) هو العلامة أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين الحراني المعروف بابن تيمية ، ولد سنة (٩٠هم) وتفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في الفقه ، وتوفي بحران سنة (٣٥٦هـ) ، وهو جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم شيخ ابن القيم ، وكتابه «المنتقى» مطبوع في مجلدين وقد شرحه الشوكاني في ثمانية أجزاء وسماه «نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار».

۱۷۷ - حدثنا أبو سهل بنُ زياد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، قال : وحدَّث الشافعيُّ ، عن سعيد بن سالم ، عن ابنِ أبي حَبِيبة ، عن داود بن الحُصَين ، بهذا نحوَه .

۱۷۸ حدثنا محمدُ بن أحمد بن زيد الحِنَّائي ، حدثنا محمد بن أحمد بن داود بن أبي عتَّاب ، حدثنا أبو كامل ، حدثنا يوسف بن خالد السَّمْتيُّ ، عن الضحاك بن عثمان (۱) ، عن عكرمة

عن ابن عباس: أن رسول الله على قال «ثَمَنُ الكلب خبيثٌ ، وهو أخبث منه»(٢).

[ يوسف السمتي ضعيف]<sup>(٣)</sup> .

۱۷۹ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمدُ بن منصور ، حدثنا أبو النَّضْر ، حدثنا عيسى بن المسيِّب ، حدثنى أبو زُرَّعة

= البهائم ، وإلا يكون التحديد بالقُلَّتين في جواب السؤال عن ورودها على الماءِ عبثاً .

۱۷۸ - قوله: «يوسف السَّمْتي ضعيف» وكذَّبه يحيى بن معين ، وضعفه ابنُ سعد ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال البخاري: سكتوا عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «بن عباد» وهو خطأ ، صوبناه من هامش (غ) ، و «إتحاف المهرة» ٥٢٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» برقم (٢٥١٢) حديث ابن عباس هذا دون قوله: «وهو أحبث منه» ، وإسناده حسن ، ويشهد له حديث رافع بن خديج عند مسلم برقم (١٥٦٨) ، وهو في «المسند» برقم (١٥٨١٢) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول ، وأثبتناه من هامش (غ) والمطبوع .

عن أبي هريرة ، قال : كان رسولُ الله عليه عن أبي دار قوم من الأنصار ودونَهم دار ، في شقُ (١) ذلك عليهم ، فقالوا : يا رسولَ الله ، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا ، فقال النبي عليه : «لأنَّ في داركم كلباً ، قالوا : فإنَّ في دارهم سنِنُوراً ، فقال النبي عليه : «السِنَّور سَبُع»(٢) .

عيسى بن المسيِّب صالح الحديث.

۱۸۰ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا سلم بن جُنادة ، حدثنا وكيع لم المحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا محمد بن ربيعة ، جميعاً عن عيسى بن المُسيّب عن أبى زرعة

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عِيْدِ : «السِّنُّور سَبُّعُ» .

وقال وكيع: «الهرُّ سبع».

۱۸۰- قوله: «السّنّور سَبُع» الحديثُ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۸۳/۱) وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وعيسى هذا ليس بالقوي، تفرّد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يُجرح قطُ . انتهى . وتعقبّه الذهبي في «مختصره» وقال: ضعفه أبو داود وأبو حاتم . انتهى . وقال ابن أبي حاتم في «علله» (٤٤/١): قال أبو زُرْعة: لم يرفعه أبو نُعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي . انتهى . قاله الزّيلعي [«نصب الراية» ١٩٣٤] .

قوله: «الهِرُّ سَبُعٌ» ورواه أحمد (٩٧٠٨) ، وابن أبي شيبة (٣٢/١) ، وإسحاق ابن راهويه (١٧٨) ، أيضاً في مسانيدهم ، عن وكيع به ، بلفظ: الهر سبع ، أخرجه =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «فشق» نسخة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٨٣٤٢) و(٩٧٠٨) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٦٥٦) ، وهو حديث ضعيف .

# [باب وُلوغُ الكلب في الإناءِ]

۱۸۱ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عباس بن الوليد النَّرْسيُّ ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الأعمش ، حدثنا أبو صالح وأبو رَزين

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عليه الله عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عليه الله عنه الكلبُ في إناء أحدكم ، فليغسلُه سبع مرَّات (١) .

١٨٢- حدثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا إسماعيل بن الخليل ، حدثنا علي بن مُسْهِر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح وأبي رزين

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على الله الله الله الله الكلبُ في إناء أحدكم فليُهْرقه ، وليغسله سبع مرات» .

إسناد حسن ، ورواتُه كلهم ثقات .

۱۸۱- قوله: «فليغسله سبع مرات» وفيه دليلٌ على وجوب غَسْل نجاسة وُلُوغ الكلب سبع مرات، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: يكفي غسلُه ثلاث مرات، والحديث يَردُّ عليه.

<sup>=</sup> العُقيلي في كتاب «الضعفاء» (٣٨٦/٣) عن عيسى بن المسيّب به ، وضعّف عيسى عن يحيى بن معين ، وقال : لا يتابعه إلا من هو مثلُه أو دونَه . انتهى .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۷٤٤٧) و(۹٤٨٣) و(۹٤٨٣) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۰۲۲) ، وهو حديث صحيح . وسيرد برقم (۱۸٤) من طريق الحسن ، عن أبي هريرة ، وبرقم (۱۸۵) و(۱۸۸) و(۱۸۸) و(۱۸۸) من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، وبرقم (۱۹۰) من طريق أبي رافع ، عن أبي هريرة .

١٨٣ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا حجّاج بن الشّاعر ، حدثنا
 عارمٌ ، حدثنا حماد بنُ زيد ، عن أيوب ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن أيوب ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن أيوب ، عن أيوب ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن أيوب ، عن أيوب ، عن أيوب ، عن أيوب ، عن محمد إلى الشّاعر ، عن أيوب ،

عن أبي هريرة في الكلب يَلَغُ في الإناءِ ، قال : يُهْراق ، ويُغسَل سبع مرَّات . موقوف .

١٨٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يزيد بن سِنَان بن يزيد ، حدثنا خالدُ بن يحيى الهِلالي ، حدثنا سعيد - يعني ابن أبي عَروبة - ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة . ويونسُ ، عن الحسن

عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «طُهورُ إناء أحدكِم إذا وَلَغ فيه الكلبُ ، يُغْسَل سبع مرات ، الأُولى بالتراب»(١) .

۱۸٥ - حدثنا ابنُ صاعد ، حدثنا بَحْرُ بن نَصْر ، حدثنا بِشْر بن بكر ، حدثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على : «طُهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلغَ فيه الكلبُ أن يغسِلَه سبع مرات ، أُولاهن التراب» .

۱۸٦ حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا بكَّارُ بن قُتَيبة وحمادُ بن الحسن ، قالا : حدثنا أبو عاصم ، حدثنا قُرَّة بن خالد ، حدثنا محمد بن سيرين

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٧٦٠٤) و(٩٥١١) و(١٠٣٤١) و(١٠٥٩٥) ، و«شرح مشكل الأثار» للطحاوي (٢٦٤٨) و(٢٦٤٩) و «صحيح» ابن حبان (١٢٩٧) وهو حديث صحيح ، وسيرد برقم (١٩٠١) من طريق أبي رافع ، عن أبي هريرة ، وبرقم (١٩٥) من طريق الأعسرج ، عن أبي هريرة ، وقد سلف برقم (١٨١) من طريق أبي صالح وأبي رزين ، عن أبي هريرة .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «طُهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ الكلب فيه ، يُغْسَل سبع مرات ، الأُولى بالتراب ، والهِرَّةُ مرَّةً أو مرتين» . قرةُ يَشك .

۱۸۷ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا محمد بنُ يحيى ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبان ، حدثنا قتادة ، أن محمد بنَ سِيرين حدَّثه

أن أبا هريرة حدَّثه ، أن نبي الله على ، قال: «إذا وَلَغَ الكلب في الإناء ، فاغسلوه سبع مرات ، السَّابعة بالتراب» .

١٨٨- حدثنا أبو بكر ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، حدثنا أبو غَسَّان ، حدثنا الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، بإسناده مثله .

۱۸۹ حدثنا أبو بكر عبدُ الله بن محمد بن زياد ، ، حدثنا إبراهيم بنُ هانئ ، حدثنا محمد بن بَكّار ، حدثنا سعيد بن بَشِير ، عن قتادة بإسناده نحوه ، إلا أنه قال : «الأُولى بالتراب» .

• ١٩٠ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد ، حدثنا يزيد بن سينان ، حدثنا معاذ بن هِشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن خِلاس ، عن أبي رافع

عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «إذا وَلَغ الكلب في الإناء فاغسلُوه سبع مرات ، أُولاهن بالتراب»(١) .

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۱۸۱) من طريق أبي صالح وأبي رزين ، عن أبي هريرة ، وبرقم (۱۸۵) من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .

۱۹۱ - حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا عبد الرحمن بن بِشُر بن الحَكَم ، حدثنا بَهْزُ بن أسد ، حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، قال : سمعت مطرِّفاً

عن عبد الله بن مُغَفَّل: أن رسول الله على أمرَ بقتل الكلاب ، ثم قال: «مالَهم ولَها» فرخَّص في كلب الصيد ، وفي كلب الغنّم ، وقال: «إذا وَلَغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبع مرات ، والثامنة عفِّروه في التراب»(١).

۱۹۲ - حدثنا محمد بن أحمد بن زيد الجنّائي ، حدثنا محمود بن محمد المَوْوَزي ، حدثنا الخَضر بن أصْرَم ، حدثنا الجارود ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هُبَيرة

عن علي ، قال: قال رسول الله علي : «إذا ولغ الكلب في إناءِ أحدكم فليغسله سبع مرات ، إحداهن ً بالبَطْحاء»(٢) .

١٩١- قوله : «والثامنة عفِّرُوه في التراب» التعفير : التمريغ بالتراب .

والحديث فيه حُكم غَسْلة ثامنة ، وأن غَسْلة التراب غيرُ الغَسلات السبع بالماء ، وبه قال الحسنُ البصري ، وأفتى بذلك أحمدُ بنُ حنبل وغيره . وروي عن مالك أيضاً ، قال ابن دقيق العيد : قوله : «عفِّروه الثامنة بالتراب» ، ظاهرٌ في كونها غَسْلة مستقلة ، لكن لو وقع التعفيرُ في أوله قبلَ ورود الغسلات السبع ، كانت الغسلات ثمانيةً ، ويكون إطلاقُ الغسلة على التراب مجازاً .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۲۷۹۲) و(۲۰۵۱۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۲۹۸) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٩٥) وعنده في أوله زيادة .

19۳ - حدثنا جعفر بنُ محمد بن نُصير ، حدثنا الحسن بن علي المَعْمَري ، حدثنا عبد الوهّاب بن الضَّحَّاك ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة ، عن النبي عن الكلب يَلَغُ في الإناء أنه يغسلُه ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً(١) .

١٩٤ - حدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا الحُسين بن إسحاق ، حدثنا عبدالوهاب بن الضَّحَّاك ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش ، بهذا الإسناد

عن النبي على ، قال : «يُغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» .

تفرد به عبدالوهاب ، عن إسماعيل وهو متروك الحديث ، وغيره يرويه عن إسماعيل ، بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعاً» وهو الصواب .

١٩٥ - حدثنا محمدُ بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا أحمد بنُ عبدالوهّاب ابن نَجْدة ، حدثنا أبى ، حدثنا إسماعيل

(ح) وحدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن خالد بن عَمرو الحِمْصي ، حدثنا أبي ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش ، بهذا الإسناد

عن النبي على الله ، قال: «فاغسِلوه سبع مرات» وهذا هو الصحيح (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سيأتي برقم (۱۹۵) .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٧٣٤٦) و(٧٣٤٧) و(٩٩٢٩) ، و«صحيح» ابن خبان (١٢٩٤) ، وهو حديث صحيح .

وقد سلف برقم (١٨١) من طريق أبي صالح وأبي رزين ، عن أبي هريرة وبرقم (١٨٥) من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .

١٩٦ - حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا سَعْدان بن نَصْر ، حدثنا إسحاق الأزرق

(ح) وحدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عليُّ بن حَرْب ، حدثنا أسباطُ بن محمد ، قالا : حدثنا عبدُ الملك ، عن عطاء

عن أبي هريرة ، قال: إذا وَلَغَ الكلب في الإناء فأهرِقه ، ثم اغسله ثلاث مرات .

هذا موقوف ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء ، والله أعلم .

١٩٦- قوله: «هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك» قال البيهقي في «المعرفة» (٣٠٩/١): وأمّا الذي يروى عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة موقوفاً عليه : إذا ولغَ الكلبُ في الإناء ، فأهرقه ثم اغسلُه ثلاثُ مرات . فإنه لم يروه غير عبد الملك ، وعبد الملك لا يقبل منه ما يُخالف فيه الثقات ، وقد رواه محمد بن فُضيل عن عبد الملك مضافاً إلى فعل أبي هريرة دون قوله ، وروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة من قوله نحواً من روايته عن النبي على ، ورُوي عن على وابن عمر وابن عباس مرفوعاً في الأمر بغسله سبعاً ، والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه وقوة إسناده ، وعبد الملك تفرد به من بين أصحاب عطاء ، ثم أصحاب أبي هريرة ، ولخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته ، تركه شعبة بن الحجاج ، فلم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في «الصحيح» ، وحديثُه هذا مختلف عليه ، فروي عنه من قول أبي هريرة ، وروي عنه من فعله ، فكيف يجوزُ ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً ، برواية أحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض أحاديثه ، انتهى ملخصاً .

١٩٧- حدثنا محمد بن نُوح الجُنْدَيْسَابوريُّ ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا ابن فُضَيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء

عن أبي هريرة: أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهْرَاقَه وغَسلَه ثلاث مرات.

# [باب سُؤْر الهرَّة]

۱۹۸ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا أبو صالح ، حدثني الليثُ ، عن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبيه ، عن عُرُوة بن الزُّبير

عن عائشة أنها قالت: كان رسولُ الله على تمرُّ به الهرَّة ، فيصْغى (١) لها الإناء فتشرب منه ، ثم يتوضأ بفَضْلها(٢) .

قال أبو بكر: يعقوب هذا هو أبو يوسف القاضي ، وعبد ربّه: هو عبد الله بن سعيد المّقبّري ، وهو ضعيف .

194 - قوله: «عبد ربه» هو عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، والحديث أخرجه الطحاوي [ في «شرح المعاني»: ١٩/١] من طريق علي بن معبد، قال: حدثنا حالد بن عمرو الخراساني، قال: حدثنا صالح بن حسان، قال: حدثنا عروة بن الزبير، عن عائشة: أن رسول الله على كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله. وفيه ضعف أيضاً، صالح بن حسان منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) أي : يُميله ليَسهُلَ عليها الشرب منه . «النهاية» ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢١٨) .

۱۹۹ - حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا وَهْب ابن جَرير ، حدثنا هشام ، عن محمد

عن أبي هريرة ، في سُؤْر السِّنَّور ، قال : يُهْراق ، ويُغْسَل الإناء مرَّة أو مرَّتين .

٠٠٠- حدثنا أبو بكر ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا هشام بن حسَّان ، عن محمد

عن أبي هريرة ، قال : إذا وَلغَ الهرُّ في الإناءِ فأَهْرِقْه ، واغسله

٢٠١ حدثنا أبو بكر<sup>(۱)</sup> ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرَّزاق ،
 أخبرنا مَعمَر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين

عن أبي هريرة ، قال في الهرِّ يَلَغُ في الإناء ، قال : اغسِلْه مرةً وأهرقه .

٢٠٢- حدثنا أبو بكر ، حدثنا إبراهيم الحربي

(ح) وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ، قالا : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة ، حدثنا إسماعيل ابن عُلَيّة ، عن ليث ، عن عطاء

عن أبي هريرة أنه قال في السِّنُّور: إذا وَلَغَتْ في الإناء، قال: يُغْسَل (٢) سبع مرات.

<sup>(</sup>١) في هامش (غ): «النيسابوري» نسخة .

<sup>(</sup>٢) في هامش (غ): «يغسله» نسخة .

٣٠٣ - حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، حدثنا وكيع ، عن الحسن بن على ، قال :

سمعت عطاءً يقول في الهِرِّ يَلَغُ في الإناءِ ، قال : يغسِلُه سبع مرَّات .

٢٠٤ - حدثنا جعفرٌ ، حدثنا موسى بن إسحاق ، قال : وحدثنا أبو بكر بنُ أبى شيبة ، حدثنا غُنْدَر ، حدثنا همَّام ، عن قتادة َ

عن سعيد بن المسيِّب ، قال : يغسلُه مرتين أو ثلاثة .

٢٠٥ حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا حماد بن الحَسن وبكَّار بن قُتَيبة ،
 قالا : حدثنا أبو عاصم ، حدثنا قُرَّةُ بن خالد ، حدثنا محمد بن سيرين

قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً ، ورواه غيرُه عن قُرّة : ولوغ الكلب مرفوعاً . وولوغ الهرِّ موقوفاً .

٢٠٥ قوله: «حدثنا أبو عاصم، حدثنا قُرّةُ بنُ خالد، حدثنا محمد بن سيرين». قال الحافظ في «المعرفة» (٣١٥/١ – ٣١٦) وأمّا حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: إذا ولغ الهر غسل مرة. فقد أدرجه بعضُ الرواة في حديثه عن النبي على في ولوغ الكلب، ووهموا فيه، الصحيح أنه في ولوغ الكلب، مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف، ميزه عليُّ بنُ نصر الجهضمي عن قُرّة =

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٨٦) بشطره الأول ، ولوغ الكلب فقط .

٢٠٦ حدثنا أبو بكر ، حدثنا أحمدُ بن يوسف السُّلَمي وإبراهيم بن هانئ ،
 قالا : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا قُرَّة ، عن محمد بن سيرين

عن أبي هريرة في الهرِّ يَلَغُ في الإناء ، قال : اغسله مرَّةً أو مرَّتين . وكذلك رواه أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة موقوفاً .

٧٠٧ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا عَلاَّن بن المُغيرة ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا يحيى بنُ أيوب ، أخبرني خَيْر بن نُعَيم ، عن أبي الزُّبير ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: يُغسل الإناء من الهرِّ كما يُغسل من الكلب.

۲۰۸ حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا رَوْح بن الفَرَج ، حدثنا سعيد ابن عُفَير ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جُريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح

٢٠٧ قوله: «هذا موقوف ولا يثبت» وقال البيهقي [ في «المعرفة»
 ٣١٦]: ورُوي عن أبي صالح ، عن أبي هريرة: يُغسل الإناء من الهر كما
 يغسل من الكلب ، وليس بمحفوظ .

<sup>=</sup> ابن خالد ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات ، وزعم الطحاوي [ في «شرح المعاني» ١٩/١] أن حديث قُرَّة ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة في ولوغ الهر عن النبي صحيح ، ولم يعلم أن الثقة من أصحابه قد مَيّزه عن الحديث ، ونقله من قول أبي هريرة ، وهو عن أبي هريرة مختلف فيه ، ولو كانت رواية صحيحة عن النبي النبي الم يختلف قوله فيها .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الهرّ كما يُغسَل من الكلب» .

قال الشيخ : لا يثبت هذا مرفوعاً ، والمحفوظ من قول أبي هريرة ، واختُلف عنه .

٢٠٩ حدثنا المحامِلي ، حدثنا الصَّاغاني ، حدثنا ابن عُفَير بإسناده مثلًه ،
 وقوفاً .

٢١٠ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأزْهر ، حدثنا عليُّ بن
 عاصم ، حدثنا ليث بن أبي سُليم ، عن عطاء

عن أبي هريرة ، قال : إذا ولَغَ السُّنُّور في الإناء غُسِل سبع مرات . موقوف [ لا يثبت ، وليث سيئ الحفظ ] (١) .

٢١١ - حدثنا أبو بكر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُ ، حدثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة -حدثنا ابن عُليَّة ، عن ليث ، بهذا مثله .

٢١٢ حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا عبدالرزَّاق ، أخبرنا مَعمر وابن جُريج ، عن ابن طاووس

عن أبيه : أنه كان يَجعَلُ الهرَّ مثلَ الكلب ، يَغسِلُ سبعاً .

قال : وحدثنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الهرا قال : هي بمنزلة الكلب ، أو شراً منه .

٢١٠ قوله: «موقوف لا يشبت ، وليث سيئ الحفظ» وقال البيهقي المارات): وعن عطاء عن أبي هريرة ، وهو خطأ من ليث بن أبي سليم ، إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول وأثبتناه من هامش (غ) والمطبوع .

٣١٣- حدثنا أبو بكر ، حدثنا هِلال بن العلاء ، حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر

(ح) وحدثنا أبو بكر ، وحدثنا سُليمان بن شعيب ، حدثنا علي بن مَعْبَد ، قالوا : حدثنا عُبيدُ الله بن عمرو ، عن عبد الكريم

عن مجاهد أنه قال في الإناء ، يَلَغُ فيه السِّنُّور ، قال : اغسِلْه سبع مرات .

٢١٤- حدثنا الحُسينُ بن إسماعيل ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا ابنُ أبي زائدة ، حدثنا حارثة بن محمد ، عن عَمرة

عن عائشة ، قالت : كنت أتوضأ أنا والنبيُّ عَيَيْ من إناء واحد ، وقد أصابَت الهرةُ منه قبل ذلك(١) .

هذا حديث صحيح .

710 - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ إدريس أبو حاتم الرَّازي ، حدثنا عَمرو بن عَون ، حدثنا قَيْس بن الربيع ، عن الهيثم - يعني الصَرَّاف - ، عن حارثة ، عن عَمْرة

عن عائشة ، قالت : كنتُ أغتسِل أنا والنبيُّ عَلَيْهِ من إناءٍ قد أصابت منه الهرَّةُ قبل ذلك .

٢١٤ - قوله: «حارثة بن محمد» هو حارثة بن أبي الرجال ، ضعفه أحمد وابن معين ، وقال النسائي: متروك ، وقال البخاري: منكر الحديث ، قاله الذهبي في «الميزان». قال الزيلعي: قال الدارقطني: وحارثة لا بأس به.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٦٨) .

٣١٦ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الرَّمَادي ، حدثنا يحيى ابن بُكَير ، حدثنا الدَّرَاوَرْدِي ، عن داود بن صالح بن دينار التَّمَار ، عن أُمَّه

عن عائشة : أن هرَّةً أكلت من هَرِيسة ، فأكلت عائشة منه ، وقالت : رأيتُ رسولَ الله عليه يتوضًأ بفَضْلها .

٧١٧- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ إدريس أبو حاتم ، حدثنا محمد بنُ عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، حدثنا سليمان بنُ مُسافِع الحَجَبى ، عن منصور بن صَفِيَّة ، عن أُمِّه

عن عائشة ، أن النبي على الله ، قال : «إِنَّها ليست بنَجَسٍ ، هي كبعض أهل البيت» يعنى الهرَّ .

تفرد به سُليمان بن مُسافع .

٣١٦- قوله: «عن داود بن صالح بن دينار» الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (٧٦) ، وسكت عنه هو والمنذري ، وأخرجه البيهقي في «المعرفة» (١٧٧٠) .

٧١٧- قوله: «سليمان بن مسافع» قال الذهبي: لا يُعرف، وأتى بخبر منكر، قلت: لكن أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٠٢) عن سليمانَ بنِ مُسَافع بن شَيْبة الحَجَبي قال: سمعتُ منصور بنَ صفية بنت شيبة يُحدُّث عن أمّه صفية، عن عائشة: أن رسولَ الله على قال: «إنها ليست بنَجَس، هي كبعضِ أهلِ البيت» - يعني الهرة - . انتهى . ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٠/١) ، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

٢١٨ حدثنا الحُسين ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عُمر ،
 حدثنا عبدًالحميد بن عِمْران بن أبي أنس ، عن أبيه ، عن عُروة ، عن عائشة ،
 عن النبي .

قال: وحدثنا عبدُ الله بن أبي يحيى ، عن سعيد بن أبي هِنْد ، عن عَرْوة

عن عائشة: أنه كان يُصْغِي إلى الهِرَّة الإناء حتى تشرب، ثم يَتُوضًا بفَضْلها(١).

٢١٩ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن إسماعيل السَّهُمى ، حدثنا مالكٌ

(ح) وحدثنا الحُسين ، حدثنا يوسفُ بن موسى ، حدثنا إسحاق ابنُ عيسى ، حدثنا مالكُ ، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طَلْحة ، عن حُميدة بنت عبيد ، عن كَبْشة بنت كَعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة-

أن أبا قَتَادة الأنصاري دَخَلَ ، فسكَبت له وَضُوءاً ، فجاءت هرّة لتشربَ منه ، فأصْغَى لها أبو قتادة الإناء حتى شربَتْ ، قالت : فرآني

۲۱۸ - قوله : «محمد بن عمر» هو الواقدي ضعيف الحديث .

٢١٩ قوله: «عن كبشة بنت كعب» والحديث أخرجه أبو داود (٧٥) ،
 والترمذي (٩٢) ، والنسائي (٥/١٥ و١٧٨) وابن ماجه (٣٦٧) ، وقال الترمذي :
 هذا حديثٌ حسن صحيح ، وقال : وهو أحسنُ شَيءٍ في هذا الباب ، وقد جوَّدَ =

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۱۹۸) .

أنظرُ إليه ، قال : تَعجَبين يا ابنة أخي؟ قالت : قلت أنعم . قال : إنَّ رسول الله على قال : إنَّ عليكم والطوَّافات» (١) .

٠٢٠ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن محمد ، حدثنا مَسْعَدة بن اليسَع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه

أن علياً سُئِلَ عن سُؤْرِ السِّنُّورِ ، فقال : هي من السِّباع ، ولا بأسَ به . . .

= مالك هذا الحديث ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، ولم يأت به أحد أثم من مالك ، وقال محمد بن إسماعيل البخاري : جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث ، وروايته أصحُّ من رواية غيره ، انتهى . وأخرجه مالك في «الموطأ» (٥٤) ، وابن خزية (١٠٤) ، وابن حبان (١٢٩٩) وابن منده في «صحاحهم» ، والحاكم في «المستدرك» (١٦٠/١) وقال : وقد صحح مالك هذا الحديث ، والحاكم في «موطئه» قاله الزيلعي . قلت : هذا الحديث مجمع على صحته واحتج به في «موطئه» قاله الزيلعي . قلت : هذا الحديث مجمع على صحته يدل على طهارة سؤر الهرة ، وهو قول أكثر العلماء ، وهذا هو الحق ، ومُعَارضُه إن كان مرفوعاً ، فما ورد منها كُلُها ضعاف لا يُحتج بمثلها ، وإن كان موقوفاً ، فهو وإن كان صحيحاً من جهة بعض أسانيده ، لكن لا يُساوي الموقوف ، ولا تقابِل الآثار الحديث المرفوع .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۲۵۸۰) و(۲۲٦٣٦) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۲۹۹) ، وهو حديث صحيح .

#### [باب التسمية على الوُضوء]

٢٢١ حدثنا محمد بن مَخْلَد العطّار وإسماعيل بن محمد الصفّار ، قالا :
 حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن ثابت وقتادة

عن أنس (١) قال : نَظَر أصحاب النبي عَنِي وَضُوءاً فلم يجدوا ، فقال النبي عَنِي وَضَع يدَه على النبي عَنِي وَضَع يدَه على النبي عَنِي وَضَع يدَه على الإناء الذي فيه الماء ، ثم قال : «توضؤوا بسم الله» ، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ، والقوم يتوضؤون حتى فَرَغوا من آخرهم .

قال ثابت : قلت لأنس نكم تُراهم كانوا؟ قال : نحواً من سبعين رجلاً (٢) .

# [ما جاء فيمن لم يُسمِّ الله على وُضُوئه]

۲۲۲ حدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمود بن محمد أبو يزيد الظُفري ،
 حدثنا أيوب بن النَّجار ، عن يحيى بن أبي كَثير ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عنه الله عنه عنه أمن لم يَذكُر

٣٢٧- قوله: «وما أحبني من لم يحب الأنصار» قال الحافظ في «التلخيص» (٧٣/١): أخرج الدارقطني والبيهقي (٤٤/١) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلّى من لم يتوضأ» ومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه يحيى بنُ معين يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً: «التقى آدم وموسى».

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «بن مالك» نسخة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١٢٦٩٤) ، و«صحيح» ابن حبان (٦٥٤٤) ، وهو حديث صحيح .

اسمَ الله عليه ، وما صلَّى من لم يتوضَّأ ، وما آمنَ بي مَنْ لم يُحبَّني ، وما أحبَّني مَنْ لم يحبَّ الأنصارَ»(١) .

۲۲۳ حدثنا أحمد بن موسى بن العباس بن مُجاهد ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو عامرٍ ، حدثنا كثير بن زيد ، حدثنا رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد ، عن أبيه

عن جَدِّه ، عن النبي على قال : «لا وُضُوءَ لمن لم يَذْكرِ اسمَ الله عليه»(٢) .

۳۲۳ قوله: «كثير بن زيد، حدثنا ربيح بن عبد الرحمن» والحديث أخرجه أحمد (۱۱۳۷)، والدارمي (۲۹۷)، والترمذي في «العلل» (۱۸)، وابن ماجه (۳۹۷)، وابن عدي (۱۰۳٤/۳) وابن السَّكَن والبزار والحاكم (۱٤٧/۱) والبيهقي (۳۹۷)، من طريق كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وأمّا حال كثير بن زيد، فقال ابن معين: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وربيح قال أبو حاتم: شيخ، وقال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بالمعروف، وقال المروزي: لم يصححه أحمد، وقال: ليس فيه شيءٌ يثبت، وقال البزار: روى عنه فُليح بن سليمان، وكثير بن زيد وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، وكل ما رُوي في هذا الباب، فليس بقوي، ثم ذكر أنه روى عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هُريرة، وقال العقيلي: الأسانيدُ في هذا الباب فيها لين، وقد قال أحمد عن التسمية، فقال: لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً، أقوى = السعدي: سئل أحمد عن التسمية، فقال: لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً، أقوى =

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي برقم (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١١٣٧٠) و(١١٣٧١) ، وهو حديث ضعيف .

۲۲٤ حدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا محمد بن عُبيد الله بن
 المُنَادي ، حدثنا أبو بَدْر ، حدثنا حارثة بن محمد

(ح) وحدثنا أحمد بنُ علي بن العلاء ، حدثنا أبو عُبيدة بن أبي السَّفَر ، حدثنا أبو غَسَّان ، حدثنا جعفرٌ الأحمر ، عن حارثة بن أبي الرِّجال ، عن عَمْرَة

عن عائشة ، قالت : كان رسولُ الله على إذا مَسَّ طَهورَه أَسْمَى الله تعالى ، ثم تعالى ، وقال أبو بَدْر : كان يقوم إلى الوضوء فيسمِّي الله تعالى ، ثم يُفرغ الماء على يديه .

٧٢٥ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا ابنُ أبي

۲۲۶- قوله: «عن حارثة بن أبي الرِّجَال». أبو الرجال هو محمد، والحديث أخرجه البزار (۲۲۱- كشف) وأبو بكر بن أبي شيبة (۲) في «مسنديهما» وابن عدي (۱۹۸/۲) وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف، وضعف به، قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في «جامع» إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث قد أخرجه، هذا الحديث، فأنكره جداً، وقال: أول حديث يكون في «الجامع» عن حارثة؟! وروى الحربي عن أحمد أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه.

٢٢٥ قوله: «عن أبي ثِفال المُرِّي، أنه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن،
 عن جدته، عن أبيها». والحديث أخرجه الترمذي (٢٥) و(٢٦)، والبزار، وأحمد =

<sup>=</sup> شَيء فيه حديثُ كثير بن زيد عن ربيح ، وقال إسحاقُ بنُ راهويه : هو أصحُ ما في الباب (١) .

<sup>(</sup>١) قلنا إسناده ضعيف ، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» (١١٣٧٠) .

<sup>(</sup>۲) وهو في «المصنف» ۳/۱.

فُدَيك ، حدثنا عبدالرحمن بن حَرْملة ، عن أبي ثِفال الْرِّي أنه قال : سمعتُ رَباح بنَ عبدالرحمن بن أبي سُفيان بن حُويطِب يقول : أخبرَتني جدَّتي

عن أبيها: أنَّ رسول الله عليه عليه الله عليه ، ولا صلاة لمن لا وُضوء له ، ولا وُضوء له ، ولا وُضوء لم يؤمن بي ، ولا يؤمن بي مَن لم يحبَّ الأنصارَ»(١) .

قال ابن صاعد: يقال: إن أباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل.

= (١٦٦٥١ و٢٣٢٣٦) ، وابن ماجه (٣٩٨) ، والعقيلي (١٧٧/١) والحاكم (٢٠/٤) ، من طريق عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال ، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها ، قال : سمعت أ رسول الله على ، قال الترمذي : وقال محمد (٢) : أحسنُ شَيءِ في هذا الباب حديثُ رباح . ولابن ماجه بزيادة : «لا صلاةً لمن لا وضوءً له» وصرح العُقيلي والحاكم بسماع بعضهم من بعض ، وزاد: «لا يؤمن بالله مَنْ لا يؤمن بي ، ولا يُؤمن بي من لا يُحب الأنصار» ، وزاد الحاكم في روايته : حدثتني جدتي أسماءً بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سَمِعَتْ رسولَ الله على ، فأسقط منه ذكرَ أبيها . وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه ، فقال وهيبٌ وبشرٌ بنُ المفضل وغيرٌ واحد هكذا ، وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم : عن ابن حرملة ، عن أبي ثفال ، عن رباح عن جدته : أنها سمعت ، ولم يذكروا أباها . ورواه الدَّرَاوَرْدي ، عن أبى ثفال ، عن رباح ، عن ابن ثوبان مرسلاً . ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبى ثفال ، عن أبى بكر بن حويطب مرسلاً . وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور ، قاله الترمذي .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (١٦٦٥١) و(٢٣٢٣٦) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسماعيل البخاري .

٢٢٦ حدثنا المحامليُّ (١) ومحمد بن القاسم بن زكريا ، قالا : حدثنا هارون ابن أبى فُدَيك ، بإسناده مثله .

٧٢٧- حدثنا أبو حامد - هو محمد بن هارون الحَضْرمي - حدثنا نَصْر بن على ، حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثِفَال ، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب ، أنه سمع جدَّته تُحدِّث

عن أبيها ، أنَّ رسول الله عليه ، ولا عن أبيها ، أنَّ رسول الله عليه ، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه ، ولا يؤمن بي مَنْ لا يحبُّ الأنصارَ».

۲۲۸ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا ابن زَنْجَوَیه ، حدثنا عفانٌ ، حدثنا وهیب ، حدثنا عبد الرحمن بن حَرْملة ، أنه سمع أبا ثِفَال یقول : سمعت رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفیان بن حُویطب یقول : حَدثَتني جدَّتي أنها

سمَعت أباها يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا صلاة لن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه . .» الحديث .

٣٢٩ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا ابن زَنْجويه ، حدثنا أصْبَغ بن الفَرَج ، حدثنا ابنُ وَهْب ، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ، أن عبد الرحمن بن حَرْملة حدثه ، عن أبي ثِفَال المُرِّي ، عن رباح بن عبد الرحمن ، عن جدته أنها

سمعت أباها سعيد بن زيد بن عَمرو بن نُفَيل يقول: سمعت رسول الله على يقول: «لا صلاة لمن لا وُضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله».

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ) : «الحسين» نسخة .

۲۳۰ حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، حدثنا مُسَدَّد ،
 حدثنا بشْر بن المُفَضَّل ، عن ابن حَرْملَة ، بإسناده مثلَه .

## [باب التشهُّد بعد الوضوء]

٢٣١ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي الشوك ، حدثنا الحسن بن مُكْرَم ،
 حدثنا يحيى بن هاشم

- (ح) وحدثنا محمد بنُّ عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن غالب
- (ح) وحدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سُنَيْن ، قالا : حدثنا يحيى بن هاشم ، حدثنا الأعمش ، عن شَقِيق

عن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله على يقول : «إذا تطهّر أحدُكم فليَذكر اسم الله تعالى ، فإنه يطهّر جسدَه كلّه ، وإن لم يَذكر اسم الله تعالى على طُهوره ، لم يَطهر منه إلا ما مرّ عليه الماء . فإذا فَرَغَ من طُهوره فليشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه ، فإذا قال ذلك ، فتحت له أبو الله السماء»(١) .

٢٣٢ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا أبو بكر محمد بنُ عبد الله الزُّهَيْرِيُّ ،

٧٣١- قوله: «فتحت له أبوابُ السماء» ، قال الحافظ في «التلخيص» (٧٦/١) : وفي إسناده يحيى بنُ هاشم السَّمْسار ، وهو متروك .

٢٣٢ قوله: «مِرْداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة ، حدثنا محمد
 ابن أبان» ، قال الذهبيُّ: مرداسُ بن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبان =

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٤٤/١ .

حدثنا مِرْداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بُرْدة ، حدثنا محمد بن أبّان ، عن أيوب بن عائذ الطَّائي ، عن مجاهد

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على الله عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على الله عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على الله الله لم يتطهّر إلا مَوضعُ تَطهّر جسدُه كله ، ومن توضّاً ولم يَذكُرِ اسمَ الله لم يتطهّر إلا مَوضعُ الوضوء»(١) .

٣٣٣ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا هشام بن بَهْرام ، حدثنا عبد الله بن حَكِيم ، عن عاصم بن محمد ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : قال رسولُ الله على الله عن أَوضَّا فَذَكَر اسمَ الله تعالى على وُضوئه كان طُهوراً لِحَسده ، ومَنْ توضَّاً ولم يذكر اسمَ الله على وُضُوئه كان طُهوراً لأعضائه»(٢) .

٣٣٣- قوله: «عبدُ الله بن حكيم» ، هو عبد الله بن حكيم الداهري البصريُّ ، قال أحمد: ليس بشيء . وكذا قال ابن المديني وغيره . قاله الذهبي في «الميزان» . وقال ابن حجر في «التلخيص» (٦٧٦/١) : هو متروك .

<sup>=</sup> الواسطي ، لا أعرفه ، وخبرُه منكر في التسمية على الوضوء ، ومحمد بن أبان هو الواسطيُّ محدِّث شهير ، روى عن مهدي بن ميمون وهُشَيم والطبقة ، في مقال ، قال الأزدي : ليس بذاك ، وقال ابن حبان في «الثقات» : ربما أخطأ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى ١٤٤/١.

## [باب الوُضوء بالنَّبيذ]

٢٣٤ حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقَّاق ، حدثنا أبو القاسم يحيى بنُ عبد الباقي ، حدثنا المُسَيَّب بن واضِح ، حدثنا مُبَشِّر بن إسماعيل الحَلَبي ، عن الباقي ، عن يحيى بن أبي كَثير ، عن عِكرمة

عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله على : «النبيذُ وَضوءُ من لم يَجد الماءَ»(١) .

قال أبو محمد (٢): يعني الذي لا يُسكر ، كذا قال . ووَهِمَ فيه المُسيّب بن واضح في موضعين: في ذِكْره ابنَ عباس ، وفي ذِكْره النبي عباس ، والمحفوظ أنه من قول عِكْرمة غير مرفوع إلى النبي عباس ، والمسيّب ضعيف ، وقد اختُلف فيه على المسيّب .

٧٣٥ - حدثنا به محمد بن المُظَفَّر ، حدثنا محمد بن محمد بن سليمان ، حدثنا المُسيّب ، بهذا الإسناد موقوفاً غير مرفوع إلى النبي على الله المستب

٣٣٦- حدثنا أحمدُ بن محمد بن زياد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا الحَكَم بن موسى ، حدثنا هِقُل ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كَثير ، قالَ :

قال عكرمة : النَّبيذُ وَضُوء مَن لم يَجِد غيرَه (٣) .

٣٣٤ - قوله: «قال: ووهم فيه المسيب بن واضح» وقال البيهقي [ في «السنن»: (١٢/١)]: وهم فيه المسيب بنُ واضح في موضعين: في ذكره ابن عباس، وفي ذكره النبي المنه ، والمحفوظ فيه من قول عكرمة ، كذا رواه هقل بن زياد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، وكذلك رواه شيبانُ النحوي وعلي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة ، وكان المُسيّب رحمه الله كثير الوهم. والله أعلم. انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١١/١-١٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (٥٣٩٥).

٧٣٧ حدثنا محمد بن مَخْلَد العَطَّار ، حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا أبي ، عن يحيى بن أبي كَثِير

عن عكرمة قال: النَّبيذُ وَضوءٌ إذا لم يَجِد غيرَه.

قال الأوزاعيُّ: إن كان مُسْكِراً فلا يُتَوضَّأُ به .

قال عبدُ الله : قال أبي : كلُّ شيء تحوَّل عن اسم الماء فلا يُعجِبُني أن يُتَوضًا بالنَّبيذِ .

٢٣٨- حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا إبراهيم الحربي ، حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا شَيْبان ، عن يحيى

عن عِكرمة ، قال : الوُضوء بالنَّبيذِ إذا لم يَجِدِ الماء .

٢٣٩ حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ،
 حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن علي بن المبارك ،
 عن يحيى بن أبي كَثير

عن عكرمة قال: النَّبيذُ وَضوءُ من لم يَجِدِ الماء .

٠٤٠ حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، حدثنا عبدُ الله بن عمر ، حدثنا أبو تُمَيلة ، عن عيسى بن عُبيد ، قال :

سمعتُ عِكْرمة وسُئِلَ عن الرجلِ لا يَقْدِر على الماء ، قال : يَتَوضأ بالنَّبيذ .

۲٤١ حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا محمد بن سِنَان ، حدثنا أبو بكر الحَنَفي ، حدثنا عبد الله بن مُحرَّر ، عن قتادة ، عن عكرمة

عن ابن عباس ، قال : النّبيذُ وَضُوء من لم يَجِد الماء . ابن مُحَرَّر متروك الحديث .

٧٤٢ حدثنا عبد الباقي بنُ قانع ، حدثنا السَّرِيُّ بن سَهْل الجُنْدَيْسابوريُّ ، حدثنا عبد الله بن رُشَيد ، حدثنا أبو عُبيدة مُجَّاعة بن الزُّبير ، عن أبانَ ، عن عكرمة

عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله على : «إذا لم يَجِد أحدُكم ماءً ، ووَجَدَ النَّبيذَ فليَتَوضَّأُ به » .

أبان هو ابن أبي عَيَّاش متروك الحديث ، ومُجَّاعة ضعيفٌ ، والمحفوظُ أنه رأي عكرمة غير مرفوع .

٣٤٣ حدثنا أبو الحسن المصري علي بن محمد الواعظ ، حدثنا أبو الزِّنباع روح بن الفَرَج ، حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا ابن لَهِيعة ، حدثني قَيْس بن الحَجَّاج ، عن حَنَش ، عن ابن عباس

عن ابن مسعود: أنَّه وَضَّأَ النبيَّ ﷺ ليلةَ الجِنِّ بنبيذٍ فتَوَضَّأَ به، وقال: «شرابٌ وطَهور»(١).

٣٤٣ قوله: «عن ابن عباس عن ابن مسعود» أخرجه ابن ماجه (٣٨٥) من
 هذه الطريق مسنداً إلى ابن عباس ولفظه: عن عبد الله بن عباس ، أن رسول
 الله على قال لابن مسعود ، الحديث ، لكن الطبراني في «معجمه» (٩٩٦١) جعله =

<sup>(</sup>۱) هو في «مـسند» أحـمـد (۳۷۸۲) و (۳۸۱۰) و (۲۹۹۱) و (٤٣٠١) و (٤٣٠١) و (٤٣٠١) ، وهو حديث ضعيف ، انظر ما سيأتي بنحوه (٢٤٧) و (٢٤٨) و (٢٤٩) و (٢٥١) و (٢٥١) و (٢٥٠)

ابن لَهِيعة لا يُحتَجُّ بحديثه ، وقيل : إنَّ ابن مسعود لم يشهد مع النبيِّ عَلَيْهُ اللهَ الجِنِّ ، كذلك رواه عَلْقَمة بن قَيْس وأبو عُبيدة بن عبد الله وغيرُهما عنه أنه قال : ما شهدتُ ليلةَ الجنِّ .

٧٤٤ حدثنا أبو الحُسين بن قانع ، حدثنا الحُسين بن إسحاق ، حدثنا محمد بن المُصفَقى ، حدثنا عثمان بن سعيد الحِمْصي ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن قَيْس بن الحجاج ، عن حَنش ، عن ابن عباس

تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث.

م ٢٤٥ حدثنا أبو محمد بن صاعد ، حدثنا أبو الأشعث ، حدثنا بِشُر ابن المُفَضَّل ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن عامرٍ ، عن عَلْقَمة بن قَيْس ، قال :

قلتُ لعبدالله بن مسعود: أشَهِدَ رسولَ الله عِلَيْ أحدٌ منكم ليلةَ أتاه

<sup>=</sup> من مسند ابنِ مسعود ، وكذلك البزار في «مسنده» (١٤٣٧) ولفظهما بالإسناد المذكورِ ، عن ابن عباس ، عن ابن مسعود : أنه وضأ النبيّ ليلة الجن بنبيذ ، فتوضأ وقال : «ماء طهور» انتهى . قال البزار : هذا حديث لا يثبت ، لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت ، وبقي يقرأ من كتب غيره ، فصار في أحاديثه مناكير ، وهذا منها . انتهى .

داعي<sup>(١)</sup> الجِنِّ؟ قال : لا<sup>(٢)</sup> .

قال الشيخ : هذا إسناد صحيح لا يُختَلَف في عدالة رواته .

7٤٦ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا علي بن الجَعْد ، أخبرنا شُعبة ، عن عمرو بن مُرَّة قال :

قلت لأبي عُبيدة : حضرَ عبدُ الله بن مسعود ليلة الجِنِّ؟ فقال : لا .

٧٤٧ - قُرِئ على أبي القاسم بن مَنِيع - وأنا أسمع - حدَّثكم محمد بن عَبَّاد المكي ، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا حماد بن سلَمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي رافع

عن ابن مسعود: أنَّ النبيَّ ﷺ قال له ليلة الجِنِّ: «أمعَكَ ماءً؟» قال: لا . قال: «أمَعَك نبيذ؟» قال: نعم . أحسبُه قال: فتوضأ به (٣) .

٣٤٨ حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد بن نَصْر ، حدثنا محمد بن عَبْدُوس بن كامل ، حدثنا محمد بن عبّاد ، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا حماد بن سلّمة ، بهذا الإسناد نحوه .

٢٤٨ قوله: «وأبو رافع لم يثبت سماعُه من ابن مسعود» قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وهذا الطريق أقرب من طريق أبي فزارة ، وإن كان طريق أبي فزارة أشهر ، فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق ، قال : وقول الدارقطني : وأبو رافع لم يثبت سماعُه من ابن مسعود ، لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن =

<sup>(</sup>١) قوله: «أتاه داعي» لم يرد في (م).

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (٤١٤٩) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤٣٢) و(٦٣٢٠) و(٢٥٢٧) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٢٤٣) من طريق ابن عباس ، عن ابن مسعود .

على بن زيد ضعيف ، وأبو رافع لم يَثبُت سماعُه من ابن مسعود ، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلَمة ، وقد رواه أيضاً عبد العزيز بن أبي رِزْمة وليس هو بقوي .

۲٤٩ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ومحمد بن مَخْلَد ، قالا : حدثنا أحمد بن منطسور (١) زَاج ، حدثنا عبد العزيز بن أبي رِزْمة ، حدثنا حماد -يعني ابن سلَمة - عن علي بن زيد ، عن أبي رافع

عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسولُ الله عليه الله الجنِّ الله الحِنِّ : «أَمَعَكَ ماء؟» قال : لا ، معي نَبيذ ، قال : فدَعَى به فتوضّاً .

٢٥٠ حدثنا محمد بن الحسن ، حدثنا الفَضْل بن صالح الهاشمي ، حدثنا الحسين بن عبيد الله العِجْلي ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل قال :

<sup>=</sup> إدراكه وسماعه منه ، فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي ، قال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» : هو مشهور من علماء التابعين ، وقال في «الاستيعاب» : لم ير النبي الله ، فهو من كبار التابعين اسمه نفيع ، كان أصله من المدينة ثم انتقل إلى البصرة ، روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وروى عنه خلاس بن عمرو الهَجَري والحسن البصري ، وقتادة وثابت البُناني وعلي بن زيد ، ولم يرو عنه أهل المدينة ، وقال في «الاستيعاب» : عُظْم روايته عن عمر وأبي هريرة ، ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة ، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة ، وقد أطنَبَ مسلمٌ في الكلام على هذا المذهب . انتهى كلامه .

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (غ) زيادة : ابن راشد .

سمعت ابن مسعود ، قال : كنت مع النبي على ليلة الجن ، فأتاهم ، فقرأ عليهم القرآن ، فقال لي رسول الله على في بعض اللّيل : «أمعَكَ ماء يا ابن مسعود؟» قلت : لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ ، فقال رسول الله على : «تَمرة طيبة ، وماء طهور» ، فتوضًا به رسول الله على (۱) .

الحسين بن عُبيد الله هذا يَضع الحديث على الثقات.

٢٥١ حدثنا عثمان بن أحمد الدُّقَاق ، حدثنا محمد بن عيسى بن حيًان ،
 حدثنا الحسن بن قتيبة ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إلحوص
 أبي عُبيدة وأبي الأحوص

عن ابن مسعود قال: مَرَّ بي رسولُ الله عَلَيْ فقال: «خذ معكَ إداوةً من ماء». ثم انطلَقَ وأنا معه ، فذكر حديثه ليلةَ الجِنِّ ، قال: فلما أفرغتُ عليه من الإداوة إذا هو نَبيذٌ ، فقلت: يا رسولَ الله ، أخطأتُ بالنَّبيذ ، فقال: «تمرةٌ حُلُوة ، وماءٌ عَذْب»(٢)

تفرد به الحسن بن قُتيبة ، عن يونس بن أبي إسحاق . والحسن بن قُتيبة ، ومحمد بن عيسى ضعيفان .

۲۰۲- حدثني محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسًان ، حدثنا هشام بن خالد الأزرق ، حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم- ، حدثنا معاوية بن سلام ، عن أخيه زَيد ، عن جدّه أبي سلام ، عن فلان بن غيدن الثّقفي

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف برقم (٢٤٣) .

الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول ، قيل : اسمه عَمرو ، وقيل : عبد الله بن عمرو بن غَيلان .

٣٥٣ - حدثنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بن شاذان ، حدثنا مُعَلَّى بن منصور ، حدثنا مروان بن معاوية ، حدثنا أبو خُلدة قال :

قلت لأبي العالِية: رجلٌ ليس عنده ماءٌ ، وعنده نبيذٌ ، أيغتسل به من جَنَابة؟ قال: أَنْبِذَتُكُم هذه الخِنِّ ، فقال: أَنْبِذَتُكُم هذه الخَبيثة ، إنما كان ذلك زَبيباً وماء .

٢٥٤ - حدثنا أبو بكر الشافعيُّ ، حدثنا محمد بن شاذان ، حدثنا مُعلَّى (ح) وحدثنا جعفر بنُ محمد ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بكر ، قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن حجَّاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث

عن عليٌّ ، قال : كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنَّبيذ .

٢٥٥ حدثنا أبو بكر الشافعيُّ ، حدثنا محمد بن شاذان ، حدثنا مُعلَّى ،
 حدثنا هُشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن مَزِيدة بن جابر ، عن عليً

٢٥٤ - قوله: «عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث» حجاج: هو ابن أرطاة ، مدلس ، والحارث: هو الأعور ، ضعيف جدًا .

٢٥٥ قوله: «عن أبي ليلى الخراساني» ، قال الذهبي: أبو ليلى الخراساني ،
 عن أبي عُكَاشة مجهول وأتى بخبرٍ منكرٍ ، وعنه وكيع .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٤٣) .

(ح) وحدثنا أبو سَهْل ، حدثنا إبراهيم الحربيُّ ، حدثنا عبد الله بن عُمر ، حدثنا وكيع ، عن أبي ليلي الخُراساني ،عن مَزِيدة بن جابر

عن علي ، قال : لا بأسَ بالوُضوء بالنَّبيذ . الحجاج وأبو ليلى ضعيفان ، والحديث فيه نظر .

### [باب التسمية في الوُضوء]

٢٥٦ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ، حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا ابن أبي فُدَيك ، حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن سلَمة الليثى ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه «لا صلاة لمن لا وُضوء له ، ولا وُضوء لمن لم يَذْكُر اسمَ الله عليه »(١) .

۲۵۷ حدثنا أحمد بن كامل ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا قتيبة
 بعني ابن سعيد - حدثنا محمد بن موسى المخزومي ، بإسناده مثله .

### [باب وُضوء رسول الله على ]

٢٥٨ - حدثنا محمد بنُ القاسم بن زكريا المُحاربي ، حدثنا عبَّادُ بن يعقوب ، حدثنا محمد بن الفَضْل ، عن زيد العَمِّي ، عن معاوية بن قُرَّة

٢٥٦- قوله: «يعقوب بن سلمة الليثي» ، قال البخاريُّ في «تاريخه الكبير»: لا يُعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ، ولا ليعقوب من أبيه ، انتهى .

٢٥٨- قوله: «عن زيد العمي عن معاوية» ، والحديث أخرجه البيهقي في =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٩٤١٨) ، وهو حديث ضعيف .

عن عبدالله بن عُمر ، قال : دعا رسولُ الله على باء ، فتوضأ مرّةً مرّةً ، ثم قال : «هذا وظيفةُ الوُضوء الذي لا يَقبَل الله تعالى صلاةً إلا به» ، ثم دعا باء فتوضأ مرّتين مرّتين ، ثم قال : «هذا وُضوءٌ مَن توضأ به ، كان له أجرُه مرّتين» ، ثم مكث ساعةً ، ثم دعا باء فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ، ثم قال : «هكذا وُضوئي ، ووُضوءُ النّبيّين قَبْلي» (١) .

= «سننه» (۸۰/۱)، والطبراني في «معجمه» (۲) [ «الأوسط» : (۲۲۸٤)] من طريق عبد الرحيم بن زيد عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه ، قال البيهقي أنه هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه ، وخالفهما غيرُهما وليسا في الرواية بقويين ، انتهى . وقال ابن أبي حاتم في «علله» (۲۰/۱) سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه ، عن معاوية بن قُرة ، عن ابن عمر ، عن النبي و فذكره بلفظ البيهقي ، فقال أبي : عبد الرحيم بن زيد ، متروك الحديث ، وأبو ه زيد ، ضعيف الحديث ، ولا يصح هذا الحديث عن النبي أنه أنه أنه و عندي حديث واه ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ، الحديث ، فقال : هو عندي حديث واه ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ، انتهى . ثم وجدته في «معجم» الطبراني «الأوسط» (۲۲۸٤) عن مرحوم بن عبد العزيز ، عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي عن أبيه ، عن معاوية بن قرّة عن أبيه ، عن جده فذكره ، قال : هكذا رواه مرحوم بن عبد العزيز ، عن عبد الرحيم بن زيد ، فقال فيه : عن ابن عمر ورواه بسند = ورواه الحَجَبى وغيره ، عن عبد الرحيم بن زيد ، فقال فيه : عن ابن عمر ورواه بسند =

<sup>(</sup>۱) انظر رقم (۲٦١) من طريق عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، ورقم (٢٦٢) من طريق نافع ، عن ابن عمر بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواية الطبراني من حديث معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده .

٢٥٩ - حدثنا محمد بنُ القاسم ، حدثنا إسماعيل بنُ موسى السُّدِّي ، حدثنا زافِر بن سُليمان ، عن سَلاَّم أبي عبدالله ، عن زيد العَمِّي ، عن مُعاوية ابن قُرَّة ، عن ابن عُمر ، عن النبي على نحوَه .

٢٦٠ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا قبيصة بن عُقبة ، حدثنا سكلاً م الطويل

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل أيضاً ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصبَّاح ، حدثنا شبَابة ، حدثنا سلاَّم بن سلَّم ، عن زيد العَمِّي ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن ابن عمر ، عن النبي الله بذلك .

النَّقَلة عن زيد العَمِّي ضُعفاء ، وزيد العَمِّي ليس بالقوي .

٢٦١ - حدثنا إسماعيل بنُ محمد الصَّفَّار ، حدثنا العبّاس بن الفَضْل بن رئسد

= ابن ماجه (١): ابن حبان في كتاب «الضعفاء» (١٦١/٢-١٦٢) وأعله بعبد الرحيم ابن زيد العمّي وأبيه وضعفهما ، قال في «الإمام»: وزيدٌ العمّي مختلف فيه ، فضعفه النسائي وأبو زرعة ، وقال الحسن بن سفيان: هو ثقة ، وقال أحمد: صالح ، وإنما سمي العَمّي ، لأنه كان إذا سئل قال: حتى أسأل عمي ، انتهى . قاله الزيلعي .

٣٦١ قوله: «تفرد به المسيبُ بنُ واضح عن حفص بن ميسرة ، والمسيب ضعيف» ، قال الزيلعي : حديثُ عبد الله بن عمر له طرق ، أمثلُها ما رواه الدارقطني من حديث المسيب بن واضح ، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر ، ورواه البيهقي في «سننه» (٨٠/١) ، وقال هو =

<sup>(</sup>۱) وهو في «سننه» برقم (٤١٩).

(ح) وحدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا الحسن بن سُفيان ، قالا : حدثنا المُسيّب بن واضح ، حدثنا حفص بن مَيْسَرة ، عن عبد الله بن دينار

عن ابن عُمر ، قال : توضأ رسولُ الله عَلَيْ مرَّةً مرَّةً ، وقال : «هذا وُضوءً من لا يَقبَل الله منه صلاةً إلا به» ثم توضأ مرَّتين مرَّتين ، وقال : «هذا وُضوء من يُضاعِف الله تعالى له الأجرَ مرَّتين مرَّتين » ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، وقال : «هذا وُضوئي ووُضوءُ المُرسَلين من قَبْلي»(١) .

تفرد به المسيّب بن واضح ، عن حفص بن مَيْسرة ، والمسيّب ضعيف .

٣٦٧ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا الأسود بن عامر ، حدثنا أبو إسرائيل ، عن زيد العَمِّي ، عن نافع

عن ابن عُمر ، عن النبي على ، قال : «من توضأ مرة واحدة فتلك وظيفة الوُضوء التي لا بُدَّ منها ، ومَن توضأ ثِنْتين فله كِفْلان ، ومن توضأ ثلاثاً فذلك وُضوئي ووُضوء الأنبياء من قَبْلي »(٢) .

<sup>=</sup> والدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف ، وقال في «المعرفة» (۷۰۷ و ۷۰۸): المسيب بن واضح غير محتج به ، وقد روي هذا الحديثُ من أوجه كلها ضعيفة . انتهى . وقال عبد الحقِّ في «أحكامه» (۱۸۳/۱): هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث ، ونقل عن ابن أبي حاتم أنه قال : المسيّب صدوق ، ولكنه يخطئ كثيراً .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٥٨) من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٥٧٣٥) ، وهو حديث ضعيف .

٣٦٣ - حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا إسماعيل بن مَسْلَمة بن قَعْنَب ، حدثنا عبد الله بن عَرَادة الشَّيباني ، عن زيد بن الحَوَاري ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن عُبيد بن عُمير

عن أبيّ بن كعب: أن رسولَ الله على دعا بماء فتوضاً مرّة مرّة ، وقال: «هذه وظيفة الوُضوء ، ووُضوء ، مَنْ لم يتوضَّأهُ (١) لم تُقبل له صلاة » ثم توضأ مرّتين مرّتين ، فقال: «هذا وُضوء ، مَنْ توضَّأهُ أعطاه الله تعالى كِفْلَين من الأجر » ثم توضَّأ ثَلاثاً ثلاثاً ، ثم قال: «هذا وُضوئى ووُضوء المُرسلين قَبْلى » .

٢٦٤ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبدُ الله بن عمر الخطَّابي ، حدثنا الدَّراوَرْديُّ ، عن عَمرو بن أبي عَمرو ، عن عُبيد الله بن أبي رافع

عن أبيه ، قال : رأيتُ رسولَ الله ﷺ يتوضَّأُ ثلاثاً ثلاثاً ، ورأيتُه يتوضَّأُ مرَّةً مرَّةً (٢) .

٣٦٣- قوله: «عن أبيّ بن كعب» حديث أبيّ بن كعب أخرجه ابن ماجه (٤٢٠) أيضاً ، وفيه راويان ضعيفان ، قال ابن مَعين : عبد الله بن عَرَادة ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .

وقال ابنُ معين في زيد بن الحواري: ليس بشّيء ، وقال النسائي: ضعيف ، وقال أبو زُرعة: واهى الحديث.

٢٦٤- قوله : «ورأيته يتوضأ مرةً مرةً» إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «من لم يتوضأ» وعليها ضبة ، وأثبتناه على الجادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ٣٠/١.

٢٦٥ - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا إسماعيل ابن بنت السُّدِّي ، حدثنا شريك ، عن ثابت - يعني الشُّمالي - ، قال : قلت لأبي جعفر :

حدَّثَك جابر: أنَّ رسولَ الله ﷺ توضًا مرَّة مرَّة ، ومرَّتين مرَّتين ، ومرَّتين مرَّتين ، وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم .

الثمالي ليس بالقوي ، وابن بنت السُّدِّي ثقة .

۲٦٦ حدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن يَزيد ، حدثنا سُفيان بن
 عُيينة ، عن عَمرو بن يحيى بن عُمَارة ، عن أبيه

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي أُريَ النداءَ: أنَّ رسول الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي أريَ النداءَ: أنَّ رسول الله وَصَالًا فغسل وجهه ثلاثاً ، ويديه مرّتين ، ورِجليه مرتين (١) .

٢٦٦ قوله : «كذا قال ابن عيينة» سنده صحيح إلا قول ابن عيينة .

١٦٥ - قوله: «عن ثابت يعني الثمالي» أخرج الترمذي (٤٥) عن إسماعيل ابن موسى الفزَاري ، حدثنا شريك ، عن ثابت بن أبي صَفيَّة ، قال: قلت لأبي جعفر: حدَّثَك جابر: أن النبيَّ يَنِي توضأ مرةً مرةً ، ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم ، قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث ، عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابرٌ: أن النبيَّ يَنِي توضأ مرةً مرةً؟ قال: نعم ، حدَّثنا بذلك هنَّاد وقتيبة قالا: حدثنا وكيع ، عن ثابت ، وهذا أصح من حديث شريك ، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع ، وشريك كثير الغلط ، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثَّمالي ، انتهى كلامه . وثابت الثَّمالي كوفي رافِضي ، قال النسائي: ليس بثقة .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي برقم (٢٧٠) .

كذا قال ابنُ عيينة ، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، وليس هو الذي أُريَ النّداء .

٧٦٧- حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا ، حدثنا أحمد بن شُعيب ، أخبرنا محمد بن منصور ، حدثنا سُفيان ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه

عن عبد الله بن زيد الذي أُرِيَ النّداء ، قدال : رأيتُ النبيَّ عَلَيْهُ اللّهُ وَصَلَّم وَعَسَل رِجليه مرَّتين ، ومسّح برأسه مرَّتين .

٢٦٨ حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا
 أبو بكر ، حدثنا ابن عيينة ، بهذا الإسناد ، قال :

ومسَح برأسه ورجليه مرّتين.

٢٦٩ حدثنا دَعْلَج ، حدثنا محمد بن علي بن زَيد ، حدثنا سعيد بن
 منصور ، حدثنا سُفيان ، بهذا :

أن النبيُّ ﷺ غَسَل وجهَه ثلاثاً ، ويديه مرَّتين مرَّتين .

٧٧٠ حدثنا ابنُ صاعد ، حدثنا محمد بنُ يعقوب بن عبد الوهّاب الزُّبيري ، حدثنا محمد بن فُلَيح بن سُليمان ، عن عَمرو بن يحيى بن عُمَارة بن أبي حسن المازني ، عن أبيه :

أن عَمرو بن أبي حسن المازني أتى إلى عبد الله بن زَيد - وهو ابنُ عاصم المازني صاحب رسول الله على - فقال : هل تستطيعُ أن تُريني كيف كان رسولُ الله على يتوضَّأُ؟ قال : نعم ، قال : فدعا له بتَورِ ماء ،

<sup>·</sup> ٢٧٠ قوله: «ثم غسل رجليه إلى الكعبين» سنده صحيح.

فأكفأ التَّورَ على يده اليُمنى ، فغسَل يده اليُمنى ، ثلاث مرّات ، ثم أدخل يديه يُكفِئ التَّورَ على يديه ، ثم يَغسِل يديه ثلاث مرّات ، ثم أدخل يديه في التَّور ، فَغَرف غَرْفةً من ماء فمضْمض بها واستنشق ، ثم استنثر ثلاث غَرَفات ، ثم غسل وجَهَه ثلاث مرّات ، ثم غسل كلَّ يد مرتين إلى المرْفق ، ثم أخذ من الماء فمسَح برأسِه ، أقبَلَ بهما وأدبَرَ ، ثم غسل رجُليه إلى الكَعبين (۱) .

۲۷۱ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا يونُس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شِهاب ، عن عطاء بن يزيد : أنه أخبره أن حُمران مولى عثمان أخبره

أن عثمان بن عفّان دعا يوماً بوضوء ، فتوضّاً فغَسَل كفّيه ثلاث مرار ، ثم مَضْمَض ، واستَنْثَر ، ثم غَسَل وجهه ثلاث مرّات ، ثم غسل يدَه اليُسرى مثلَ ذلك ، يدَه اليُمنى إلى المرْفق ثلاث مرّات ، ثم غسل يدَه اليُسرى مثلَ ذلك ، ثم مسَحَ برأسه ، ثم غسل رجله اليُمنى إلى الكعبين ثلاث مرّات ، ثم غسل اليُسرى مثلَ ذلك ، ثم قال : رأيتُ رسول الله على توضّاً نحو وضوئي هذا ، ثم قال رسول الله على « «من توضّاً نحو وضوئي هذا ، ثم

٢٧١- قوله: «أسبغُ ما يتوضأ به أحد للصلاة» سنده صحيح.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (۱۶٤٣١) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۰۷۷) و(۱۰۸٤) و و (۱۰۸٤) و (۱۰۸٤)

قَامَ فركَعَ ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه ، غَفَر الله له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنبه»(١).

قال ابنُ شهاب : وكان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء أسبَغُ ما يَتَوضَّأُ به أحدً للصلاة .

٢٧٢ حدثنا أبو جعفر أحمدُ بن إسحاق بن البُهْلول ، حدثنا عَبَّاد ابن يعقوب ، حدثنا القاسم بنُ محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن حَدِّه

عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسولُ الله ﷺ إذا توضًا أدارَ الماء على مرْفَقَيه (٢) .

7٧٢ - قوله: «القاسمُ بن محمد بن عبد الله» ، قال الذهبي: القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي الطَّالبي ، قال أبو حاتم: متروك ، وقال أحمد: ليس بشَيء ، وقال أبو زُرعة: أحاديثُه منكرة .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٤١٨) و(٤١٩) و(٤٢١) و(٤٢٨) ، و«صحيح» ابن حبان (١٠٥٨) هو في «مسند» أحمد (١٠٦٠) ، وهو حديث صحيح .

وسيأتي برقم (٢٨٣) من طريق أبي علقمة عن عثمان ، وبرقم (٢٨٤) من طريق بسر عن عثمان ، وبرقم (٢٨٦) من طريق عن عثمان ، وبرقم (٢٨٦) من طريق أبي أنس عن عثمان ، وبرقم (٣٠٥) من طريق ابن دارة عن عثمان ، وبرقم (٣٠٥) من طريق ابن البيلماني عن عثمان ، وبرقم (٣٠٨) من طريق سعيد الخزومي عن عثمان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن» ٥٦/١ .

٣٧٣ حدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ، حدثنا أبو قِلابة ، حدثنا مُعَمَّر بن محمد بن عُبيدالله بن أبي رافع ، حدثني أبي ، عن عُبيد الله

عن أبي رافع: أن النبيُّ عِنْ اللهِ كان إذا توضَّأَ ، حرَّك خاتَمه(١) . مُعَمَّ بن محمد وأبوه ضعيفان .

٢٧٤ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا عُبيد الله بن سَعد بن إبراهيم ، حدثنا عَمِّي ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن مُعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله بن عثمان (٢) التيمي ، عن حُمْران مولى عثمان بن عفان ، أنه حدَّثه

أنه سمع من عشمان بن عفان ، قال : هَلُمُّوا أَتُوضَّأُ لَكُم وُضُوءَ رسول الله على المُرْفَقين حتى مَسَّ أطراف العَضُدَين ، ثم مسَحَ برأسِه ، ثم أمرَّ يديه على أُذُنيه ولحيتِه ، ثم غَسَل رجْليه (٣) .

٧٧٣ - قوله: «مُعَمَّر» هو بضم الميم كمحمَّد ، كذا قيده عبدالغني بن سعيد .

٣٧٤ - قوله : «حتى مس أطراف العضدين» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢٩٢/١) : إسناده حسن .

<sup>. (</sup>١) أخرجه البيهقي 1/00 . وانظر ما سيأتي (٢١١) .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصول الخطية إلى : «معمر» ، والمثبت من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (٢٧١) .

#### [باب المضمضة والاستنشاق]

۲۷٥ حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا الحسين بن علي بن مهران ،
 حدثنا عصام بن يوسف ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن
 سئيمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عُروة

عن عائشة ، أن رسولَ الله عليه قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بُدّ منه»(١) .

۲۷٦ حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ومحمد بن الحسن المقرئ ، قالا : حدثنا محمد بن حَمِّ بن يوسف الترمذي ، حدثنا إسماعيل بن بشر البَلْخي ، حدثنا عصام بن يوسف ، بهذا الإسناد نحوه ، إلا أنه قال :

«منْ الوُضوء الذي لا يتمُّ الوُضوءُ إلا بهما».

تفرَّد به عصام ، عن ابن المبارك ووَهِمَ فيه ، والصواب : عن ابن جُريج ، عن سُليمان بن موسى مرسلاً عن النبي عَلَيْ : «من توضَّاً فلْيُمَضْمِضْ ، وليستنشق» .

وأحسَبُ عصاماً حدَّث به من حِفْظه ، فاختلطَ عليه ، واشتَبَه بإسناد حديث ابن جُريج عن سُليمان بن موسى ، عن الزُّهري ، عن عُروة ، عن عائشة ، عن النبي على قال : «أيُّما امرأة نكحت بغير إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطل» . والله أعلم .

وأمّا حديث ابن جُريج ، عن سُليمان بن موسى في المضمضة والاستنشاق :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي 1/10 ، وانظر ما سيأتي برقم (1/1) و(781) .

۲۷۷ فحدثنا به محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني ،
 حدثنا وكيع ، حدثنا ابن جُريج

عن سُلیمان بن موسی ، قال : قال رسولُ الله عن سُلیمان بن موسی ، قال : قال رسولُ الله عنه الله

۲۷۸ حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا عبَّاد بن يعقوب ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش ، عن ابن جُريج

عن سليمان بن موسى ، قال : قالَ رسول الله عليه : «من توضَّأَ فليُمَضْمض ، وليَستنشق» .

٢٧٩ حدثنا جعفر بن أحمد المؤذّن ، حدثنا السَّرِي بن يحيى ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سُفيان ، عن ابن جُريج

عن سليمان بن موسى ، قال : قال رسولُ الله عن سليمان بن موسى ، قال : قال رسولُ الله عنه عنه الله عنه ال

حدثنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا بِشْر بن موسى ، حدثنا الحُميدي ،
 حدثنا سُفيان ، حدثنا ابن جُريج ، عن سُليمان بن موسى الشامي ، قال : قال رسولُ الله على ، مثلَه سواء .

۲۸۱ حدثنا علي بن الفضل بن طاهر ، حدثنا حمَّاد بن محمد بن حَفْص ببَلْخ ، حدثنا محمد بن الأزْهر الجُوزجَاني ، حدثنا الفضل بن موسى السِّينَاني ، عن الزُّهري ، عن عُرُوة عن النُّهري ، عن عُرُوة

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٢٨١) موصولاً .

عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ توضَّأَ فليُمَضْمِضْ وَلْيَسْتَنْشَقْ» (١) .

محمد بن الأزْهَر هذا ضعيف ، وهذا خطأ ، والذي قبلَه المرسَلُ أصحُّ ، والله أعلم .

٣٨٢ حدثنا أبو سهل بنُ زياد ، حدثنا الحسن بن العباس ، حدثنا سُويد بن سعيد ، حدثنا القاسم بن غُصْن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله على : «المَصْمَضةُ والاستنشاقُ سُنَّة »(٢) .

٣٨٣ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن المِقْدام ، حدثنا محمد بن بَكْر ، حدثنا عبدالله بن عُبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح ، حدثنا عبدالله بن عُبيد ابن عُمير ، عن أبي عَلْقمة َ

عن عثمان بن عفان ، قال : دعا يوماً بوضوئه ، ثم دعا ناساً من أصحاب رسول الله على ، فأفرَغ بيده اليمنى على يده اليسرى وغسلها ثلاثاً ، ثم مضمض ثلاثاً ، واستنشق ثلاثاً ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه ثلاثاً ثلاثاً إلى المرْفقين ، ثم مسَح برأسه ، ثم غسل رجليه فأنقاهُما ، ثم قال : رأيت رسول الله على يتوضاً عثل هذا الوضوء الذي رأيتُمونى توضاً ثه من توضاً فأحسن الوضوء ، ثم صلى رأيتُمونى توضاً ثه ، ثم قال : «من توضاً فأحسن الوضوء ، ثم صلى

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٧٥) وسيتكرر برقم (٣٤٠) وهناك زاد في متنه : «الأذنان من الرأس» .

<sup>(</sup>٢) سيتكرر برقم (٣٤٦) ، وزاد في متنه : «والأذنان من الرأس» .

ركعتين ، كان من ذُنوبه كيوم ولدَّته أمَّه » ثم قال : أكذلك يا فلان؟ قال : نعم ، حتى استَشْهد(١) نام ، ثم قال : أكذلك يا فلان؟ قال : نعم ، حتى استَشْهد(١) ناساً من أصحاب رسول الله على ، ثم قال : الحمدُ لله الذي وافقتُمونى على هذا .

٢٨٤ حدثنا أحمدُ بن محمد بن زياد ، حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن حدثنا أبي ، عن محمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن الأشجَعي ، حدثنا أبي ، عن سلم أبي النَّضْر ، عن بُسْر بن سعيد ، قال :

أتى عثمان المقاعد ، فدعا بِوَضوء فَمَضْمَض ، واستَنشَق ، ثم غَسَل وجهَه ثلاثاً ، ويدَيه ثلاثاً ثلاثاً ، ورجلَيه ثلاثاً ثلاثاً ، ثم مسَحَ برأسِه ، ثم قال : رأيتُ رسولَ الله على هكذا يتوضَّأ ، يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا : نعم - لِنَفَر من أصحاب النبي على عنده (٢) .

تفرّد به ابنُ الأشجعي ، عن أبيه ، عن سُفيان ، بهذا الإسناد وهذا اللفظ ، ورواه العَدنيَّان : عبدُ الله بن الوليد ، ويزيدُ بن أبي حَكِيم ، والفرْيابي ، وأبو أحمد ، وأبو حُذَيفة (٣) ، عن الثوري بهذا الإسناد ، وقالوا كلُّهم : إنَّ عثمان توضًا ثلاثاً ثلاثاً ، وقال : هكذا رأيتُ رسول الله على يتوضًا ، لم يزيدوا على هذا ، وخالفهم وكيعٌ ، رواه عن الثوري ، عن أبي النَّضُر ، عن أبي أنس ، عن عثمان : أنَّ النبي على توضًا ثلاثاً ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) انظر ما بعده بصفة الوضوء ، وقد سلف برقم (٢٧١) من طريق حمران عن عثمان .

٢٨٥ حدثنا إبراهيم بن حمَّاد ، حدثنا العباس بن يزيد ، حدثنا وكيع ،
 حدثنا سُفيان ، عن أبي النَّضْر ، عن أبي أنس :

أن عُثمان توضَّأَ بالمقاعد ، وعندَه رجالٌ من أصحاب النبي عَلَيْهِ ، فتوضَّأَ ثلاثاً ثلاثاً ، ثم قال : أليس هكذا رأيتم رسولَ الله عَلَيْهِ يتوضَّأُ؟ قالوا : نعم (١) .

٢٨٦ حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا أبو كُريب ، حدثنا مُصْعَب بن المقدام ، عن إسرائيل

(ح) وحدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، حدثنا عبد الله بن نُمَير ، حدثنا إسرائيل ، عن عامر بن شَقيق ، عن أبي وائل ، قال :

رأيت عثمان بن عفان يتوضَّأ ، فغَسَل يدَيه ثلاثاً ، وغَسَل وجهه ثلاثاً ، ومَضْمَض ثلاثاً ، واستَنشَق ثلاثاً ، وغَسَل ذراعيه ثلاثاً ، ومسَح برأسه وأُذُنيه ظاهرِهما وباطنهما ، ثم غسَلَ قَدَميه ثلاثاً ، ثم خلَّل أصابعه ، وخلَّل لحيته ثلاثاً حين غسَل وجهه ، ثم قال : رأيت رسول الله على فعَل كالذي رأيتموني فعلت (١) .

<sup>-7</sup>٨٦ قوله: «عامر بن شقيق عن أبي وائل» والحديث أخرجه الترمذي (٣١) ، وابن ماجه (٤٣٠) ، من حديث عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل ، =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٤٠٤) ، وهو حديث صحيح .

وقد سلف قبله من طريق بسر بن سعيد عن عثمان وانظر رقم (٢٧١) .

 <sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (٤٠٣) ، و«صحيح» ابن حبان (١٠٨١) ، وهو حديث صحيح .
 وسيأتي برقم (٣٠٢) ، وانظر ما قبله وما سلف برقم (٢٧١) .

لفظهما سواءٌ حرفاً بحرف.

قال موسى بن هارون : وفي هذا الحديث موضعٌ فيه عندنا وهمٌ ، لأن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق .

وقد رواه عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل بهذا الإسناد ، فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غَسْل الوجه ، وتابعه أبو غسَّان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل ، فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه ، وهو الصواب .

=عن عثمان : أن رسول الله على كان يُخلل لحيته ، وقال الترمذي : إنه عليه السلام توضأ وخلل لحيته ، وقال : حديث حسن صحيح . قال محمد بن إسماعيل -يعنى البخاري -: أصحُّ شَيء في هذا الباب حديثُ عامر بن شقيق عن أبي وائل ، عن عثمان . انتهى . ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٠٨١) والحاكم في «المستدرك» (١٤٩/١) وقال : صحيح الإسناد ، وقد احتجا - يعنى البخاري ومسلماً - بجميع رواته غيرَ عامر بن شقيق ، قال : ولا أعلمُ في عامر طعناً بوجه من الوجوه ، وله شاهد صحيح عن عمار بن ياسر (١٤٩/١) وأنس (١٤٩/١) وعائشة (١٥٠/١) ، ثم أخرج أحاديثهم الثلاثة : أن النبي ﷺ توضأ وحَلَّلَ لحيته ، وزاد في حديث أنس : وقال : «بهذا أمرني ربي» ، وتعقبه شيخنا العلامة شمس الدين الذهبي في «مختصره» وقال: إن عامرَ بنَ شقيق ضعَّفه ابن معين . انتهى . وكذلك قال الشيخُ تقى الدين . قال ابنُ معين : عامرُ بن شقيق ، ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، قال : وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق ، وليس في شَيء منها ذكرالتخليل ، والله أعلم . انتهى . وقال الترمذي في «علله الكبير» (١١٥/١) : قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - : أصحُّ شَيء عندي في التخليل حديث عثمان ، وهو حديث حسن . انتهى . كذا في «نصب الراية» (٢٣/١ - ٢٤) للحافظ الزَّيلعي .

٧٨٧ حدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا محمد بن أحمد بن النَّضْر ، حدثنا أبو غَسَّان ، حدثنا إسرائيل

(ح) وحدثنا دَعْلَج قال: وحدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبو خَيْثمة ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا إسرائيل ، عن عامر بن شَقيق ، عن شَقيق بن سَلَمة ، قال:

رأيت عشمان بن عفان توضأ فغسَل كفَّيه ثلاثاً ، ومَضْمَض واستَنشَق ثلاثاً ، وغَسَل وجهه ثلاثاً ، وغسَل وراعيه ثلاثاً ، وغسَل برأسه وأُذُنيه ظاهرَهما وباطنَهما ، وخلَّل لحيته ثلاثاً ، وغسَل قدميه ، وخلَّل أصابع قدميه ثلاثاً ، وقال : رأيت رسول الله على فعل كما فعلت . يتقاربان فيه .

### [باب مسح الرأس ببلل اليدين]

١٨٨ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا زيد بن أخْزَم ، حدثنا عبدُ الله ابن داود ، حدثنا سُفيان ، عن ابن عَقيل

عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ: أن النبي عَيِّ توضَّأ ومستحَ رأسه ببَلَل يده (١) .

٢٨٩ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ، حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن عقيل

٢٨٩ قوله: «فيمسح رأسه بما فضل في يديه من الماء» قال الترمذي: روى
 ابن لهيعة عن ابن حَبَّان بن واسع عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد: أن النبي الله عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) انظر ما بعده .

عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ قالت: كان النبي عَلَيْ يأتينا ، فيتوضأ فيمسَحُ رأسَه بما فَضَل في يديه من الماء ، ومسح هكذا ؛ ووَصَفَ عبدُ الله ابن داود ، وقال بيديه من مُؤخَّر رأسِه إلى مُقدَّمه ، ثم ردَّ يديه من مُقدَّم رأسِه إلى مُقدَّمه .

[باب ما روي في جواز تقديم غَسْل اليد اليسرى على اليمنى]
- ٢٩٠ حدثنا ابن صاعد ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا مروان ،
حدثنا إسماعيل ، عن زياد قال:

= توضأ وأنه مسح رأسته بماء غير فضل يديه ، ورواية عمرو بن الحارث عن حَبَّان أصح ، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره : أن النبي الخذ لرأسه ماء جديداً . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديداً . انتهى كلامُ الترمذي ، والحديث فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل ، قال الذهبي : روى جماعة عن ابن معين : ضعيف ، وقال ابن المديني : لم يُدخِل مالك في كتبه ابن عقيل ، واحتج به أحمد وإسحاق ، وقال أبو حاتم وغيره : لين الحديث ، وقال ابن خزية : لا يحتج به ، وقال الترمذي : صدوق ، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، وقال ابن حبان : رديء الحفظ ، يجيء بالحديث على غير سنّنه ، فوجبت مجانبة أخباره ، وروى الترمذي عن البخاري قال : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه ، فقال علي : كان يحيى بن سعيد لا يُحدّث عن ابن عقيل ، انتهى . وقال في «سبل السلام» (١٩٤١) : فأخذُ ماء بديد للرأس ، هو أمرٌ لا بُدً منه ، وهو الذي دلّت عليه الأحاديث .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٧٠١٥) وإسناده ضعيف .

جاء رجلٌ إلى علي بن أبي طالب ، فسأله عن الوُضوء ، فقال : أبدأُ باليمين أو بالشّمال؟ فأضْرَطَ علي به ، ثم دعا بماء فبدأ بالشّمال قبل اليمين .

۲۹۱ حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا إسماعيل ابن بنت السُّدِّي ، حدثنا علي بن مُسْهِر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد مولى بنى مَخْزوم قال :

سأل رجل علياً: أبدأ [بشمالي](١) قبل يميني في الوضوء؟ فأضْرَطَ به على ، ثم دعا بماء فبدأ بشماله قبل يمينه .

791- «فأضرط عليّ» قال الجوهري: وقولهم: أضرط وضرَّط به، أي: هزئ به. انتهى. وقال في «الجمع»: أضرط بالسائل، أي: استخف به وأنكر قوله، من تكلم فلان فأضرط به فلان، وهو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتاً يشبه الضرطة استهزاء. انتهى. وفي «النَّيْل» فأضرط به عليّ، أي: صوَّت بفيه مستهزئاً بالسائل، والحديث فيه زياد مولى بني مخزوم، قال يحيى بن معين: لا شيء، قال الحافظ في «التلخيص» (ΛΛ/۱): وذكره البيهقي (Λγ/۱) من هذا الوجه، قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ، وهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٣١٤)، وروى أبو عبيد في «الطهور» له (٣٢٤)أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك علياً فبدأ بمياسره، ورواه أحمد بن حنبل [ في «العلل ومعرفة الرجال» ٢٩/١] عن الأنصاري، عن عوف، عن عبد الله بن عَمرو بن هند ، عن على ، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول.

٢٩٢ حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد مولى بني مخزوم قال :

قيل لعليِّ : إن أبا هريرةَ يبدأُ بَميامنِه في الوضوء ، فدعا بماء ٍ فتوضّاً فبدأَ بمياسره .

79٣ حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا مُعتمِر بن سُليمان ، عن عوف ، عن عبدِ الله بن عَمرو بن هند ، قال :

قال عليٌّ: ما أُبالي إذا أتممتُ وُضوئي بأيِّ أعضائي بدأت .

٢٩٤ حدثنا محمد بن القاسم ، حدثنا إسماعيل بن موسى ، حدثنا مُعتمر وخلف بن أيوب ، عن عوف ، بهذا .

۲۹٥ حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا
 حفص بن غِياث ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد ، قال :

قال على ": ما أبالي لو بدأت بالشِّمال قبلَ اليمين إذا توضَّأْت .

۲۹۲- حدثنا جعفر ، حدثنا موسى ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا حفص بن غِيَاتْ ، عن ابنِ جُريج ، عن سليمانَ بن موسى ، عن مجاهد ، قال :

قال عبدُ الله : لا بأسَ أن تبدأ برِجلَيكَ قبلَ يديك . هذا مرسل ولا يَثْبُتُ .

٣٩٣ - قوله: «عبد الله بن عمرو بن هند» قال الذهبي في «الميزان»: هو المخرومي، روى عن علي فقط، وروى عنه عوف، قال الدارقطني: ليس بقوي.

79٧ حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله الوكيل ، حدثنا الحسنُ بنُ عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن عبدالرحمن المَسْعودي ، حدثني سَلَمة بن كُهَيل ، عن أبي العُبَيْدَين عن عبد الله بنِ مسعود: أنه سُئِلَ عن رجل توضأ ، فبدأ بمَياسره ، فقال: لا بأسَ .

## [باب صفة وُضوء رسول الله عليه ]

۲۹۸ حدثنا محمد بن محمود الواسطيُّ ، حدثنا شُعيب بن أيوب ، حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني ، عن أبي (١) حنيفة

وحدثنا الحسن بن سعيد بن يوسف المروروذي ، قال : وجدت في كتاب جَدِّي ، حدثنا أبو حَنِيفة ، عن خالد بن عَلْقمة ، عن عبد خير

عن على : أنه توضأ فغَسَلَ يديه ثلاثاً ، ومَضْمَض واستنشَقَ ثلاثاً ، وغسَل وجهه ثلاثاً ، وغسل رجليه وغسَل وجهه ثلاثاً ، وذراعيه ثلاثاً ، ومسح برأسه ثلاثاً ، وغسل رجليه ثلاثاً ، ثم قال : من أحب أن ينظر إلى وُضوء رسول الله على كاملاً فلينظر إلى هذا(٢) .

وقال شُعيب: هكذا رأيتُ رسولَ الله عليه يفعل (٣)(٤).

٢٩٨- قوله: «المَرْوَرُوذِيّ» هو بفتح الميم والواو الأولى وضم الراء الثانية المشددة آخره معجمة ، نسبة إلى مرو الرُّوذ أشهر مدن خُراسان ، قاله السيوطي .

<sup>(</sup>١) جاء في نسخة في هامش (غ): «حدثنا أبو حنيفة» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٨٧٦) وهو حديث صحيح لغيره ، وانظر جميع مواضعه وتخريجه فيه .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (غ): «يتوضأ» نسخة .

<sup>(</sup>٤) سيأتي بعده بتمامه ، وفيه مسح الرأس مرة واحدة .

كذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن عُلقمة قال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً ، وخالفه جماعة من الحفّاظ الثقات ، منهم: زائدة بن قدامة ، وستُفيان الثوري ، وشُعبة ، وأبو عَوانة ، وشريك ، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث ، وهارون بن سعد ، وجعفر بن محمد ، وحَجَّاج بن أرْطاة ، وأبانُ بن تغلب ، وعليُ بن صالح بن حي ، وحازم بن إبراهيم ، وحسن بن صالح ، وجعفر الأحمر ، فرووه عن خالد بن عُلقمة ، فقالوا فيه: ومسح رأسه مرَّة ، إلا أن حَجَّاجاً جعل من بينهم مكان «عبدخير»: «عَمراً ذا مُرَّ» ووَهَم فيه ، ولا نعلم أحداً منهم قال في حديثه: إنه مسك رأسه ثلاثاً غير أبي حنيفة (۱) ، ومع خلاف أبي حنيفة فيما روى لسائر من روى هذا الحديث ، فقد خالف في حكم المسح فيما رَوَى عن عليً عن النبي عَنِينًا ، فقال : إن السّنة في الوضوء مسْحُ الرأس مرةً واحدة .

ورواه إبراهيم بنُ أبي يحيى وأبو يوسُف ، عن الحجَّاج ، عن خالد ، عن عبدِ خَير ، عن علي .

٢٩٩ - حدثناه الفارسيُّ ، حدثنا إسحاق ، حدثنا عبد الرزَّاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن حَجَّاج

(ح) وحدثنا على بنُ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان القطَّان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي

(ح) وحدثنا أحمد بن محمد بن سعدان بِواسِط ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا حسين بن على الجُعْفي

٢٩٩- قوله: «حتى غمرها» أي: غطاها الماء.

<sup>(</sup>۱) قلنا: لكن أورد المؤلف حديثاً آخر برقم (٣٠١) و(٣٠٤) ذكر فيه مسح الرأس ثلاثاً، وكذا برقم (٣٠٣) لكن قد يتوهم منه مسح الرأس مرة إلا أن رواية أبي داود (١٠٧)، والبيهقي ٢٢/١ بالإسناد نفسه توضح أنه مسحه ثلاثاً، وإسناد هذه الرواية الثالثة حسنٌ وانظر «المسند» (١٣٦٠).

(ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البَزَّاز ، حدثنا جعفر بن محمد بن فُضَيل الرَّاسبي ، حدثنا الوليد ويحيى بن أبي بُكير ، قالوا : حدثنا زائدة بن قدامة ، حدثنا خالد بن عَلْقمة ، حدثني عبد خير ، قال :

جلس على بعدما صلَّى الفجر في الرَّحْبَة ، ثم قال لغُلامه : ائتني بطَهور ، فأتاه الغلام بإناء فيه ماءٌ ، وطَسْت ، ونحن ننظر إليه ، فأخذ بيمينه الإناء ، فأكفأه على يده اليُسرى ، ثم غَسَلَ كفَّيه ، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء ، فأفرع على يده اليسرى ، ثم غسل كفَّيه ، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء ، فأفرغَ على يده اليُسرى ، ثم غسَلَ كفَّيه ، فعل ذلك ثلاث مرّات - قال عبدُ خيرٍ: كلُّ ذلك لا يُدخِل يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات - ثم أدخل يده اليمني في الإناء ، فمَضْمَضَ ، واستنشقَ ، ونثر بيده اليسرى ، فعل ذلك ثلاث مرّات ، ثم أدخل يده اليمني في الإناء ، فغَسَل وجهه ثلاث مرّات ، ثم غسَلَ يده اليُّمني إلى المرفق ثلاث مرّات ، ثم غسَلَ يدَه اليُّسرى إلى المرفق ثلاث مرّات ، ثم أدخل يدّه اليُّمني في الإناء ، حتى غَمرها الماء ، ثم رفعها بما حَمَلت من الماء فمسحها بيده اليُسرى ، ثم مسَحَ رأسه بيديه كلتَيْهما مرَّةً ، ثم صبَّ بيده اليمنى على قدمه اليمنى ثلاث مرّات ، ثم غسلَها بيده اليُسرى ثلاث مرات ، ثم صبَّ بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات ، ثم غسلها بيده اليُسرى ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمني في الإناء فغَرَف بكفِّه ، فشرب ، ثم قال : هذا طُهورُ نبيِّ الله عَلَيْ ، من أحب أن ينظر إلى طُهور نبيًّ الله علي فهذا طُهوره (١) .

وبعضهم يزيد على بعض الكَلِمةَ والشيءَ ، ومعناهم قريب .

#### [باب تجديد الماء للمسمع]

• ٣٠٠ حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن القطَوانيُّ ، حدثنا حسن بن سيف بن عَمِيرة ، حدثني أخي عليُّ ابن سيف ، عن أبان بن تَغْلِب ، عن خالد بن عَلْقمة ، عن عبد خيرٍ

عن علي : أن رسولَ الله وَ تَوْضأ ثلاثاً ثلاثاً ، وأَخَذَ لِرأسِهِ ماءً جديداً .

#### [دليل تثليث المسح]

٣٠١ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل بن يوسنُف السُّلَمي ، حدثنا أيوب بن سلُيمان بن بلال ، حدثني أبو بكر ، عن سلُيمان بن بلال ، عد إسحاق بن يحيى ، عن مُعاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، عن أبيه عبدالله بن جعفر

عن عُثمان بن عفان: أنه توضَّأَ ، فغسَلَ يديه ثلاثاً كلَّ واحدة منهما ، واستَنثر ثلاثاً ، ومَضمَض ثلاثاً ، وغسل

٢٩٩- قوله: «حتى غمرها» أي: غطاها الماء.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۸۷٦) و(۹۱۰) و(۹۱۹) و(۹۲۸) و(۹۲۸) و(۹۸۹) و(۹۸۹) و(۹۸۹) و(۹۸۹) و (۹۸۹) و (۹۸۹) و (۱۳۲۳) ، و (۱۱۳۲) و (۱۱۹۷) و (۱۱۳۳) و (۱۱۳۳) و وابن حبان (۱۰۰۱) و (۱۰۷۹) ، وهو حدیث صحیح . وانظر ما سیأتی برقم (۳۰۹) و (۳۲۹) .

ذِراعيه كلَّ واحدة منهما ثلاثاً ثلاثاً ، ومسَحَ برأسه ثلاثاً ، وغَسلَ رَجليه ثلاثاً ، كلَّ واحدة منهما ، ثم قال : رأيتُ رسول الله عَيْنِ يَتُوضًا هكذا(١) .

هذا إسناد لم يُختَلف فيه ، إلا أن إسحاق بن يحيى ليس بالقوي .

٣٠٢ حدثنا دَعْلَج ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبي ، حدثنا يحيى ابن أدم ، حدثنا إسرائيل ، عن عامر بن شَقِيق بن جَمْرة ، عن شَقِيق بن سَلَمة قال :

رأيتُ عشمان توضَّأَ ، فمضمض واستنشقَ ثلاثاً ، وغَسَل وجهه ثلاثاً ، وخلَلَ لِحيته ثلاثاً ، وخسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح برأسه ثلاثاً ، وغسل رجليه ثلاثاً ، ثم قال : رأيتُ رسول الله على فعل هذا(٢) .

٣٠٣ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسُف بن موسى ، حدثنا أبو عاصم النَّبِيلُ ، عن عبد الرحمن بن وَرْدَان ، أخبرني أبو سلَمَة ، أن حُمْران أخبره:

أن عثمانَ دعا بوضوء ، فغسل يديه ثلاثاً ، ووجهَه ثلاثاً ، وذراعيه

٣٠٢- قوله: «عامر بن شقيق» هو مختلف الاحتجاج به كما تقدم (٢٨٦) .

٣٠٣ - قوله: «وقال: من توضأ أقل من ذلك أجزأه» والحديث أخرجه البزار في «مسنده» (٤١٨) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو عامر، حدثنا =

<sup>(</sup>١) سيأتي بعده من طريق أبى وائل عن عثمان .

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۲۸٦) .

٣٠٤ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ عبدالله المُخَرِّميُّ ، حدثنا صَفُوان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله بن أبي مريم ، عن ابن دَارَة مولى عثمان ، قال :

دخلت عليه - يعني عثمان - منزله فسمعني وأنا أمضمض ، فقال: يا محمد ، قلت: لبيّك ، قال: ألا أحدّثك عن وُضوء رسول الله عليه ؟ قلت: بلى ، قال: رأيت رسول الله عليه أتي بماء وهو عند المقاعد فمضمض ثلاثاً ، ونَثر ثلاثاً ، وغسَل وجهه ثلاثاً ، وذراعيه ثلاثاً ، وغسل قدمَيه ثلاثاً ، ثم قال: هذا ثلاثاً ، ومسح برأسه ثلاثاً ، وغسل قدمَيه ثلاثاً ، ثم قال: هذا وضوء رسول الله عليه أحببت أن أريكموه (٢) .

<sup>=</sup> عبدالرحمن بن وَرْدان ، حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن ، عن حُمْران ، عن عثمان به ، قال البزار : ولا نعلم روى أبو سلمة بن عبدالرحمن ، عن حُمران إلا هذا الحديث ، انتهى . ورواه أبو داود في «سننه» (١٠٧) عن عبدالرحمن بن وردان ، به ، وعبدالرحمن بن وَردان أبو بكر الغفاري قال فيه ابن معين : صالح ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : لا بأس به .

٣٠٤ - قوله: «ابن دارة» قال الحافظ في «التلخيص» (٨٤/١): ابنُ دارة مجهول الحال. انتهى ، وراويه عنه محمد بن عبدالله بن أبي مريم هو الخزاعي مولاهم ، ويقال: مولى ثقيف ، قال أبو حاتم: شيخٌ مدنيٌّ صالح ، وقال يحيى =

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٧١) بصفة الوضوء مطولاً .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف برقم (٢٧١) من طريق حمران ، عن عثمان .

٣٠٥ حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيل ، حدثنا شعيب بن محمد الحَضْرميُ عكة ، حدثنا الرَّبيع بن سُليمان الحَضْرمي ، حدثنا صالحُ بنُ عبد الجبار ، حدثنا البَيْلَماني ، عن أبيه

عن عثمان بن عفان: أنه توضًا بالمقاعد -والمقاعد بالمدينة حيث يُصلَّى على الجنائز عند المسجد - فغسل كَفَّيه ثلاثاً ثلاثاً ، واستنثر ثلاثاً ، ثم مَضْمَض ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً ، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ، ومسح برأسه ثلاثاً ، وغسل قدّميه ثلاثاً ، وسلَّم عليه رجل وهو تتوضًا ، فلم يردَّ عليه حتى فَرَغ ، فلما فَرَغ كلَّمه يعتذر ، وقال: لم يتوضًا ، فلم يردَّ عليه إلا أني سمعت رسول الله يعلى يقول: «من توضًا هكذا ولم يتكلَّم ، ثم قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله ، غُفرَ له ما بين الوضوءين»(۱) .

<sup>=</sup> مولاهم ، ويقال : مولى ثقيف ، قال أبو حاتم : شيخ مدني صالح ، وقال يحيى القطّان : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤١٩/٧) ذكره الزرقاني في جامع بيع الطعام من «شرح الموطأ» (٢٩٦/٣) وهو من شيوخ مالك بن أنس رحمه الله . وهو روى عن سعيد بن المسيب ، كما في «الموطأ» (٦٤٨/٢) وعن أبي سلمة كما في «سنن أبي داود» تعليقاً [ بإثر الحديث ٤٥] في حديث إعفاء اللحية ، والله أعلم .

٣٠٥ - قوله: «صالح بن عبد الجبار»، قال ابنُ القطان في كتابه (٩٣/٣): صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وهو مجهولُ الحال، ومحمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني قال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث، انتهى. قاله الزَّيلعي («نصب الراية» ٣٢/١).

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٧١) .

٣٠٦ حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا أبو كُريب ، حدثنا مُسْهر ابن عبد الملك بن سلّع ، عن أبيه ، عن عبد خير

عن علي ً رضي الله عنه: أنه توضاً ثلاثاً ثلاثاً ، ومسَحَ برأسه وأُذُنيه ثلاثاً ، وقال: هكذا وُضوء رسول الله على أحببتُ أنْ أُرِيكُموه (١) .

٣٠٧- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا شُعيب بن محمد بن سعيد الحَضْرمي أبو محمد ، حدثنا الرَّبيع بن سليمان الحَضْرميُّ ، حدثنا صالح بن عبد الجبَّار الحَضْرمي وعبد الحميد بن صبيح ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني ، عن أبيه

عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله على الله على الله عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله على الله الله عنه ثلاثاً ، واستنثر ثلاثاً ، ومَضْمَض ثلاثاً ، وغسلَ وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسَحَ برأسه ثلاثاً ، وغسلَ رجليه ثلاثاً ثلاثاً ، ثم قال: أشهدُ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله قبل أن يتكلم ، غُفِر له ما بينه وبين الوضوءين» .

٣٠٨- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بنُ محمد بن يحيى ابن سَعيد ، حدثنا زيد بن الحُبَاب ، حدثني عُمر بن عبد الرحمن بن سعيد المَخْزُومي ، حدثني جَدِّي

٣٠٨ - قوله: «أحببت أن أريكم كيف توضأ النبي على « هذا إسناد صالح ، وليس فيه مجروح .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٩٩) مطولاً .

أن عثمان بن عفان خرَجَ في نَفَر من أصحابه حتى جَلَسَ على المقاعد، فدعا بوضوء، فغسلَ يديه ثلاثاً، ومَضْمَض ثلاثاً، واستَنشق ثلاثاً، وغسَل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه مرَّةً واحدةً، وغسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله علي يتوضأً، كنتُ على وُضوء، ولكني أحببتُ أن أُريكم كيف توضاً النبيُّ يتوضأً،

٣٠٩ حدثنا محمد بن جعفر المطيريُّ ، حدثنا علي بن حَرْب ، حدثنا زيد ابن الحُبَاب ، حدثنا عبد الله بن الفَضْل ، عن عبد الله بن الفَضْل ، عن عبد الله بن الفَضْل ، عن الأعرج

عن أبي هريرة: أنَّ النبيُّ عِينَ توضًّأ مرَّتين مرَّتين (٢).

٣١٠- حدثنا علي بن محمد الصري ، حدثنا يوسنف بن يزيد بن كامل

٣٠٩- قوله: «عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» هو الدمشقي الزاهد، وثقه دُحيم، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وكان مُحاب الدعوة، وقال أبو حاتم: ثقة، وروى عثمان بن سعيد عن ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه على ضعفه والحاصل أن الحديث صالح الإسناد.

<sup>•</sup> ٣١٠ قوله : «عبد الله بن زيد : أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين السناده حسن .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٧٨٧٧) و(٨٧٦٢) ، و«صحيح» ابن حبان (١٠٩٤) ، وهو حديث صحيح لغيره .

إملاءً ، حدثنا سَعيد بن منصور ، حدثنا فُلَيح بن سُليمان ، عن عبد الله بن أبي بَكْر ، عن عَبَّاد بن تميم

عن عبد الله بن زَيد: أن النبيَّ ﴿ اللهِ تَوضَّأُ مرَّتين مرَّتين (١) .

٣١١ - حدثنا أبو عُبيد القاسم بن إسماعيل ، حدثنا علي بن سَهْل بن المغيرة ، حدثنا مُعَمَّر بن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع ، قال : أخبرني أبي محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع

عن أبي رافع قال: كان النبيُّ عَلَيْهِ إِذَا تُوضًا وُضُوءَه للصلاة ، حَرَّكُ خَاتَه في إصبعه (٢) .

# [باب مقدار الماء المُتَطهَّر به]

٣١٢- حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجَهْم ، حدثنا أبو حفص عَمرو بن على ، حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل ، حدثنا أبو رَيْحانة

عن سَفينة مولى أم سَلَمة ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْ يوضَّتُه الله عَلَيْ يوضَّتُه الله عَلَيْ يوضَّتُه المُدُّ ، ويُغَسِّلُه الصَّاعُ (٣) .

٣١١ - قوله: «حَرَّكُ خاتَمه في إصبعه» الحديث أخرجه ابن ماجه (٤٩٩) أيضاً ، وفي إسناده مُعمَّر بن محمد بن عُبيد الله عن أبيه ، وهما ضعيفان ، وقد ذكره البخاري [قبل الحديث رقم (١٦٥)] تعليقاً عن ابن سيرين ، ووصله ابن أبي شيبة (٣٩/١) ، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحتّه من الأوساخ ، وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحِلية ونحوهما .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (١٦٤٦٤) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٢١٩٣٠) ، وهو حديث صحيح لغيره .

٣١٣- حدثني محمد بن منصور بن أبي الجَهْم ، حدثنا عَمرو بن علي ، حدثنا مُعاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن صَفِيَّة بنت شَيبة

عن عائشة ، قالت : كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأُ بنحو الله ، ويَغتَسِل بنحو الصَّاع (١) .

٣١٤ - حدثنا أحمد بنُ محمد بن زياد وعلي بن الحُسين السَّوَّاق ، قالا : حدثنا محمدُ بن غالب ، حدثنا أبو عاصم موسى بن نَصْر الحَنَفي ،حدثنا عَبْدة ابن سُليمان ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن جرير بن يزيد

عن أنس بن مالك: أن النبي على كان يتوضَّأُ برِطْلَين ، ويغتسِلُ بالصَّاع ثمانية أرْطال (٢) .

تفرَّد به موسى بن نَصْر ، وهو ضعيف الحديث .

٣١٣ قوله: «عن صفية بنت شيبة» الحديث أخرجه أبو داود (٩٢) وسكت عنه المنذري. وقال أبو داود: ورواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية ، ففي رواية أبان قد صرح قتادة بالسماع ، فارتفعت مَظِنَّة التدليس عنه في الرواية السابقة المعنعنة ، قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي (١٧٩/١) ، وابن ماجه (٢٦٨) ، وأخرج البخاري (٢٠١) ، ومسلم (٣٢٥) (٥١) من حديث عبد الله بن جَبْر عن أنس بن مالك ، قال: كان النبيُّ على يَتوضًا بالمدً ، ويغتسِل بالصاع إلى خمسة أمداد وأخرجه مسلم (٣٢٥) (٣٢٥) من حديث سفينة بنحوه .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٤٨٩٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) سیتکرر برقم (۲۱۳۸) .

## [باب السنن التي في الرأس والجسد]

٣١٥ حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّاني ،
 حدثنا وكيعٌ ، عن زكريا ، عن مُصعَب بن شيبة ، عن طَلْق بن حبيب ، عن
 ابن الزّبير

عن عائشة ، قالت : قال رسولُ الله على المعشرة من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللّحية ، والسّواك ، والاستنشاق بالماء ، وقص الأظفار ، وغَسْلُ البَراجِم ، ونَتْفُ الإبط ، وحلق العانة ، وانتِقاص الماء» قال زكريا : قال مُصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمة (۱) .

رواه خارجة عن زكريا ، وقال : وانتقاص الماء : يعني الاستنجاء بالماء .

### [باب وجوب غَسْل القدمين والعَقِبَين]

٣١٦- حدثنا عثمانُ بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا إبراهيمُ بن الهيثم ، حدثنا يحيى بن بُكَير ، حدثنا الليث ، عن حَيْوة بن شُرَيح ، عن عُقْبة بن مسلم

عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزَّبَيديِّ ، قال : سمعتُ رسول الله عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزَّبَيديِّ ، قال : «ويلُّ للأعقابِ وبُطُون الأقدام من النار»(٢) .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۵۰٦٠) وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١٧٧١٠) ، وهو حديث صحيح .

٣١٧- حدثنا عشمان بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، حدثنا الحارث بن منصور ، حدثنا عُمر بن قَيْس ، عن ابن شهاب ، عن عُرُوة

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسولُ الله عَلَيْ يتوضَّأُ ويخلِّل بين أصابعكم ، لا ويخلِّل بين أصابعكم ، لا يُخلِّل الله تعالى بينها بالنار ، ويل للأعقاب من النار »(١) .

٣١٨- حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم ، حدثنا عليُّ بن مسلم ، حدثنا يحيى بن مَيْمُون بن عطاء ، عن ليث ، عن مجاهد

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على الله عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على الله عنه أصابعكم لا يُخلِّلُها الله تعالى يوم القيامة بالنار»(٢) .

٣١٩- حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ، حدثنا يوسفُ بن موسى ، حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاجُ بن مِنْهال - واللفظُ لأبي الوليد - ، قال : حدثنا

٣١٧ - قوله : «عمر بن قيس» لقبُه : سَنْدَل ، قال فيه أحمد وعَمرو بن علي وابن أبي حاتم : متروك .

٣١٨ - قوله: «يحيى بن ميمون» هو التمَّار. قال ابنُ أبي حاتم: قال عَمرو ابن علي : كان يحيى بن ميمون كنذاباً ، حدَّث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة .

٣١٩ - قوله: «هشام بن عبد الملك»: هو أبو الوليد الطَّيالسي، ثقة حافظ إمام، وهمَّام: هو ابن يحيى ثقة، وباقى رواته أيضاً ثقات.

<sup>(</sup>١) انظر «مسند» أحمد برقم (٢٤١٢٣) ، ولفظه : « . . . ويل للعراقيب من النار» .

<sup>(</sup>٢) انظر «المسند» برقم (٧١٢٢) ، ولفظه : «ويل للأعقاب من النار» .

هَمَّام بن يحيى ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن علي بن يحيى ابن خَلاَّد ، عن أبيه

عن عمِّه - وهو رفاعَة بن رافع - قال : كان رفاعةُ ومالكُ بن رافع أُخَوَين من أهل بدر ، قال : بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله عَيْنَ ، أو رسولُ الله على جالسٌ ونحن حولَه ، إذْ دخل رجلٌ فاستقبل القبلة ، وصَلَّى ، فلما قَضَى الصلاة جاء فسلَّمَ على رسول الله عليه وعلى القوم ، فقال رسولُ الله على : «ارْجعْ فَصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ» فجعل الرجل يُصلِّي وجعلنا نَرْمُقُ صلاتَه ، لا ندري ما يَعيبُ منها ، فلما صَلَّى جاء فسلَّم على النبي عِين وعلى القوم، فقال له النبيُّ عَلَيْهِ: «وعليك، ارجعْ فَصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ» قال همَّامٌ: فلا أدري أَمَرَه بذلك مرَّتين أو ثلاثاً ، فقال الرجل : ما أَلَوْت ، فلا أدري ما عبت عليَّ من صلاتي ، فقال رسول الله عليه الله عليه عليَّ من صلاة أحدكم حتى يُسبغَ الوُضوءَ كما أمره الله عَزَّ وجَلَّ ، فيغسلَ وجْهَهُ ، ويَديْه إلى المرفقين ، ويمسحَ برأسه ، ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله عَزَّ وجَلَّ ويُثنى عليه ، ثم يَقرأَ أمَّ القرآن وما أُذن له فيه وتيسَّر ، ثم يُكَبِّرَ ، فيركعَ فيضع كفَّيه على رُكْبتيه ، حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ، ويقول : سمعَ الله لمن حَمِده ، ويستوي قائماً حتى يُقيمَ صُلْبَه ، ويأخذَ كلُّ عظم مأخذَهُ ، ثم يُكبر فيسجدَ ، فيُمكِّن وجهَه - قال همَّام : ورُبَّما قال : جبهتَه - من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ، ثم يُكبر

فيستويَ قاعداً على مَقْعَدِه ، ويُقيم صُلْبَه » . فوصَفَ الصلاة هكذا أربعَ رَكَعاتٍ حتى فرغَ ، ثم قال : «لا تَتمُّ صلاةً أحدِكم حتى يفعل ذلك»(١) .

٣٢٠ - حدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن يَزيد ، حدثنا سُفيان بن عُينة ، حدثني عبد الله بن محمد بن عَقيل

أن علي بن الحسين أرسله إلى الرّبيّع بنت مُعَوِّذ يسألها (٢) عسن وضوء رسول الله على -وقالت: إنه كانَ يأتيهِن ، وكانت تُخرِج له الوَضوء -، قال: فأتيتُها فأخرجَت إلي إناء ، فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله على ، فَيَبدأ فيغسل يديه قبل أن يُدخلَهما ثلاثاً ، ثم يتوضاً فيغسل وجهه ثلاثاً ، ثم يُمضمض ويستنشق ثلاثاً ، ثم يغسل يديه ، ثم يسمَع برأسه مُقبِلاً ومُدبِراً ، ثم غسلَ ثلاثاً ، ثم يغسل يديه ، ثم يسمَع برأسه مُقبِلاً ومُدبِراً ، ثم غسلَ رجليه . قالت: وقد أتاني ابن عم لك - تعني ابن عباس - فأخبرتُه ، فقال: ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت فقلت الكتاب الله غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت فقلت الكتاب الله غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت فقلت الكتاب الله غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال: ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلا غسْلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرتُه ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلا غسَلَتين ومَسْحَتين ، فقلت المُحبرية و المُحبرية و المُحبرة و المحبرة و الم

٣٢٠- قوله : «والناس عليه» أي : وعلى قولِ أهلِ بدر ، أي : بجواز التَّقديم ، لا على أنه سئنَّة .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۹۹۷) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۷۸۷) ، و«شرح مشكل الأثار» للطحاوي (۱۰۹۳) و(۱۰۹۶) و(۲۲٤٥) و(۲۰۷۵) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) جاء في هامش (غ): «وسألها» نسخة .

لها: فبأيِّ شيءٍ كان الإناء (١)؟ قالت: قَدْر مُدُّ بالهاشمي أو مُدُّ وربع (٢) .

قال العباسُ بن يزيد: هذه المرأةُ حدَّثت عن النبي عَلَيْ أنه بدأ بالوَجْه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدَّث أهلُ بدر منهم عثمان وعلي رضي الله عنهما أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوَجْه والناسُ عليه.

[ باب ما روي من قول النبي على الأُذُنان من الرأس]

٣٢١- حدثنا ابن صاعد ، حدثنا الجَرَّاح بن مَخْلَد ، حدثنا يحيى بن العُرْيان الهَرَوي ، حدثنا حاتِم بن إسماعيل ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع

عن ابن عُمر: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ ، قال: «الأُذنان من الرأس» (٣). كذا قال ، وهو وهم ، والصواب: عن أُسامة بن زيد ، عن هِلال بن أسامة الفهري ، عن ابن عُمر موقوفاً .

٣٢١- قوله: «عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر» أخرَجَ المؤلف الإمامُ حديثَ ابن عُمر من طرق .

أحدها: عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عُمر مرفوعاً ، قال : وهذا وهذا وهم ، والصواب عن أسامة بن زيد ، عن هِلال بن أسامة الفِهْري ، عن ابن عُمر موقوفاً ، ثم أخرجه كذلك .

<sup>(</sup>١) في (ت) : الماء .

<sup>(</sup>٢) هُو في «مسند» أحمد (٢٧٠١٥) وإسناده ضعيف ، وسلف برقم (٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي ٢٩٥/١-٢٩٦ و٣/١٠٥٧ ، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٦١/١٤ ، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١٩٦/١ .

٣٢٢- حدثنا محمد بنُ نوح الجُنْدَيْسَابوري والقاضي أبو طاهر محمد بن أحمد بن نَصْر، قالا: حدثنا أحمد بنُ محمد بن حَيَّان مولى بني هاشم، حدثنا أبو عبد الله القاسم بنُ يحيى بن يونُس البَزَّاز، حدثنا إسماعيل بن عيًاش، عن يحيى بن سَعيد، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : قال رسولُ الله عليه : «الأذُنان من الرأس» . وفعه وهم ، والصوابُ عن ابن عمر من قوله . والقاسم بن يحيى هذا ضعيف .

٣٢٣ حدثنا محمد بنُ عُمر بن أيوب المُعدَّل بالرَّمْلة ، حدثنا عبدُ الله بن وُهَيب الغَزِّيُّ ، حدثنا عبد الرزَّاق ، عن وُهَيب الغَزِّيُّ ، حدثنا محمد بن أبي السَّريِّ ، حدثنا عبد الرزَّاق ، عن عبد الله ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : قال رسولُ الله عِين : «الأُذُنان من الرأس» .

الثالثة: عن عبد الرزاق ، عن عُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال : وهذا وَهَمُ من وجهين : أحدهما : قوله : عُبيد الله ، والثاني : رَفْعه ، وإنما رواه عبد الرزاق (٢٤) عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمر موقوفاً ، ثم أخرجه كذلك .

الرابعة : عن محمد بن الفَضْل ، عن زيد العَمِّي ، عن مجاهد ، عن ابنِ عمر ، قال : . . . ومحمد بن الفضل متروك ، انتهى .

<sup>=</sup> الثانية: عن القاسم بن يحيى بن يونس البزّاز ، وحدثنا إسماعيل بن عيّاش ، عن يحيى بن ستعيد ، عن نافع ، عن ابن عُمر قال : . . . والقاسمُ بن يحيى هذا ضعيف ، وصوابه موقوف .

كذا قال: عن عبد الرزاق عن عُبيد الله ، ورفْعُه أيضاً وهم . ورواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غَزَة ، عن ابن أبي السَّرِي ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عُبيد الله ، ورفَعَه أيضاً ، ووَهم في ذِكر الثوري ، وإنما رواه عبد الرزاق ، عن عبد الله ابن عُمر أخي عُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمر موقوفاً .

٣٢٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم (١) ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا عبد الله بن عُمر ، عن نافع

أن ابن عمر قال: الأُذُنان من الرأس. موقوف.

وكذلك رواه محمد بنُ إسحاق ، عن نافع ٍ ، وعبدُ الله بنُ نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر موقوفاً .

٣٢٥ حدثنا به جعفر بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ،
 حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن ابن إسحاق ، عن نافع ،
 قال :

كان ابن عمر يمسَح أُذُنيه ويقول : هما من الرَّأس .

٣٢٦- حدثنا إبراهيم بنُ حَمَّاد ، حدثنا العبَّاس بن يزيد ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا عبد الله بنُ نافع ، عن أبيه

عن ابن عُمر ، قال : الأُذُنان من الرأس .

وأمّا الحديث الأول الذي رواه يحيى بنُ العُرْيان ، عن حاتم ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً ، فهو وهمّ ، والصواب : عن أسامة بن زيد ، عن هلال بن أسامة الفهري ، عن ابن عمر موقوفاً .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «ابن عَبَّاد» نسخة .

٣٢٧- حدثنا إبراهيم بنُ حماد ، حدثنا العَبَّاس بن يزيد ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا أسامةُ بن زيد

(ح) وحدثنا جعفر بنُ محمد الواسطيُّ ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو أسامة ، عن أسامة بن زيدٍ ، عن هلال بن أسامة الفهري ، قال :

سمعت ابن عمر يقول: الأُذُنان من الرأس.

٣٢٨- حدثنا إبراهيم بنُ حماد ، حدثنا أبو موسى ، حدثنا عبدُ الرحمن بن مَهْدي

(ح) وحدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا عباس بن يزيد ، حدثنا وكيع ، قالا : حدثنا سُفيان ، عن سالم أبي النَضْر ، عن سعيد بن مَرْجانة

عن ابن عُمر قال: الأُذُنان من الرأس.

٣٢٩ حدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا محمد بنُ حَرْب ، حدثنا عبد الله عبد الله ، عن ابن عمر

(ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله النَحَّاس ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن غَيْلان بن عبد الله مولى بني مَخْزوم ، قال :

سمعت ابن عمر يقول: الأُذُنان من الرأس.

وروي عن زيد العَمِّي ، عن مُجاهد ، عن ابن عُمر مرفوعاً .

٣٣٠ - حدثنا به القاسمُ بنُ إسماعيل ، حدثنا إدريسُ بن الحَكَم العَنزِي ، حدثنا محمد بن الفَضْل ، عن زيد ، عن مجاهد

عن ابن عُمر ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «الأُذُنان من الرأس» . محمد بن الفضل : هو ابن عطية ، متروك الحديث .

٣٣١ حدثنا محمد بنُ عبد الله بن زكريا النَّيْسَابوريُّ بِصْرَ، حدثنا أحمد ابنُ عَمرو بن عبد الخالق البزَّار، حدثنا أبو كامل الجَحْدري، حدثنا غُنْدَر محمدُ ابن جعفر، عن ابن جُريج، عن عطاءً

عن ابن عباس: أن النبيَّ عِنْ قال: «الأُذُنان من الرأس»(١).

٣٣٢- حدثني أبي ، حدثنا محمد بن محمد الباغندي ، حدثنا أبو كامل الجَحْدري ، بهذا مثله .

تفرد به أبو كامل عن غُنْدر ، ووهم فيه عليه ، وتابعه الرَّبيع بن بَدْر - وهو متروك - عن ابن جريج ، والصواب : عن ابن جُريج ، عن سُليمان بن موسى ، عن النبي عن مرسلاً .

فأمّا حديث الرّبيع بن بدر:

٣٣٣ فحدثنا به أحمدُ بن محمد بن يزيد الزَّعْفَراني (٢) وحدثنا محمدُ بن الحسين بن سعيد الهَمَذاني ، قالا : حدثنا أبو يحيى بنُ عبد الله بن أبي

٣٩١- قوله: «أبو كامل الجَحْدَري، حدثنا غُنْدر محمدُ بن جعفر»، قال ابن القطّان [ في كتاب «بيان الوهم والإيهام» ٢٦٣/٥] إسناده صحيح لاتصاله وثقة رُواته، قال: وأعلّه الدارقطنيُّ بالاضطراب في إسناده، وقال: إن إسناده وهمٌ وإنّما هو مرسل، ثم أخرجه عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبيِّ عليه مرسلاً، وتبعه عبد الحق في ذلك، وقال: إن ابن جريج الذي دار الحديثُ عليه، يروى عنه عن سليمان بن موسى عن النبي عليه مرسلاً، قال: وهذا ليس بقدح يروى عنه عن سليمان بن موسى عن النبي عليه مرسلاً، قال: وهذا ليس بقدح فيه، وما يمنع أن يكونَ فيه حديثان: مسند، ومرسل، انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي ٢٧/٤ ، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٣٤/٣ و٢٨٤/٦.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «أبو الحسن» نسخة .

مَيْسرة ، حدثنا يحيى بن قَزَعة ، حدثنا الربيع بن بدر ، عن ابن جُريج ، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : قالَ رسول الله عليه : «الأُذُنان من الرأس» .

٣٣٤ - حدثنا أحمد بنُ عبد الله بن محمد بن النَحَّاس ،حدثنا أبو بدر عَبَّاد ابنُ الوليد

(ح) وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال: كتَبَ إلينا عَبَّاد بن الوليد: حدثنا كثيرُ بن شَيْبان، قال: حدثنا الرَّبيع بن بَدْر، عن ابن جُريج، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله على : «تَمَضْمَضُوا ، واللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ : «تَمَضْمَضُوا ، والأُذُنان من الرأس» .

الرَّبيع بن بدر متروك الحديث.

وأمّا حديث من رواه عن ابن جُريج على الصواب:

٣٣٥- فحدثنا به إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن يزيد ، حدثنا وكيع ، حدثنا ابن جُريج

- (ح) وحدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا الحَسَّاني ، حدثنا وكيع ، عن ابنِ جُريج
- (ح) وحدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن يزيد ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جُريج

حدثني سليمان بن موسى: أن رسول الله عظم قال: «الأُذُنان من الرأس».

٣٣٦- حدثنا جعفر بن أحمدَ المؤذنُ ، حدثنا السَّرِي بن يحيى ، حدثنا أبو نُعيم وقَبيصة ، قالا : حدثنا سُفيان ، عن ابن جُريج ، عن سليمان بن موسى ، عن النبيِّ على مثلَه .

٣٣٧ حدثنا علي [بن عبد الله] بن مُبَشِّر ، حدثنا محمد بن حَرْب الله على الله عبد الله عن ابن جُريج الواسطى ، حدثنا صلَة بن سُليمان ، عن ابن جُريج

عن سُليه عن النبي عن النبي عن الأذُنان من الرأس» .

٣٣٨ - حدثنا عثمان بن أحمد ، حدثنا يحيى بنُ أبي طالب ، حدثنا عبد الوهّاب ، عن ابن جُريج ، عن سُليمان بن موسى ، عن النبي عليه مثله .

۳۳۹ حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا محمد بن حَرْب ، حدثنا علي بن عاصم ، عن ابن جُريج ، عن سُليمان بن موسى

عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال: «الأذُنان من الرأس».

وهم علي بن عاصم في قوله : عن أبي هريرة ، عن النبي على الله . والذي قبله أصح عن ابن جريج (١) .

• ٣٤٠ حدثنا علي بن الفَضْل بن طاهر البَلْخيُّ ، حدثنا حمَّادُ بنُ محمد بن حفص ببَلْخ ، حدثنا محمد بن الأزهر الجُوزجَانيُّ ، حدثنا الفضل بن موسى السِّينَاني ، عن ابن جُريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عُروة

<sup>•</sup> ٣٤٠ قوله: «محمد بن الأزهر الجُوزجاني» كذبه أحمد بن حنبل ، وضعفه الدارقطني .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (٤٤٥) ، وأبو يعلى (٦٣٧٠) ، وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٧) و انظر ما سيأتي برقم (٣٤٧) و (٣٥٤) و (٣٥٤) من طرق عن أبي هريرة .

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسولُ الله عليه : «من توضأ فليُمَضْمِض ، وليَستنشِق ، والأُذُنان من الرأس»(١) .

كذا قال ، والمرسل أصح .

ورُوي عن جابر الجُعْفي عن عطاء ، واختُلف عنه :

٣٤١ حدثنا أبو محمد يحيى بنُ محمد بن صاعد ، حدثنا أحمد بن بَكْر ببالِس ، حدثنا محمد بن مُصعَب القَرْقَسانيُّ ، حدثنا إسرائيل ، عن جابرٍ ، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله على : «إذا توضَّأَ أحدُكم فليُمضمض ، وليَسْتنشق ، والأُذُنان من الرأس» .

٣٤٢ حدثنا أحمد بن محمد بن سَعيد ، حدثنا علي بن عثمان بن الحَسن التَّميمي ، حدثنا حسن بن علي الصَّفَّار ، حدثنا مُصعَب بن المِقدام ، عن حسن بن صالح ، عن جابر ، عن عطاء

عن ابن عباس ، عن النبي على مثله سواء ، إلا أنه قال : «وليَسْتَنثر» .

٣٤٣ حدثنا على بن الفَضْل بن طاهر البَلْخِيُّ ، حدثنا أحمد بن حَمْدان العَائذيُّ أبو الحسن الأنطاكي ، حدثنا الحسين بن الجُنَيد الدَّامَغاني - وكان

٣٤١ - قوله : «ببالس» بالس كصاحب : بلدة على قرب الفرات .

قوله : «القَرْقساني» بضمهما ومهملة [منسوب] إلى قرقيسيا مدينة (٢) .

<sup>(</sup>١) سلف مكرراً برقم (٢٨١) ، وزاد هنا قوله : «والأذنان من الرأس» .

<sup>(</sup>٢) كذا قال ، والصواب أنها بفتح القافين ، وهي بلدة بالجزيرة على ستة فراسخ من رحبة مالك بن طوق ، قريبة من الرُّقة .

رجلاً صالحاً - حدثنا علي بن يونس ، عن إبراهيم بن طَهْمان ، عن جابر ، عن عطاء

عن ابن عباس ، عن رسول الله على قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما ، والأذنان من الرأس» .

جابر ضعيف ، وقد اختُلف عنه ، فأرسله الحَكَم بن عبد الله أبو مُطيع عن إبراهيم بن طَهْمان عن جابر عن عطاء ، وهو أشبه بالصواب:

٣٤٤ حدثنا به محمد بنُ القاسم بن زكريا ، حدثنا عَبَّاد بن يعقوب ، حدثنا أبو مُطيع الخُراساني ، عن إبراهيم بن طَهْمان ، عن جابر

عن عطاء ، قال : قال رسولُ الله على : «إن المَضْمَضة والاستنشاق من وظيفة الوُضوء ، لا يتم الوضوء إلا بهما ، والأذنان من الرأس» .

ورواه عُمر بن قيس المكي عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً:

٣٤٥ حدثنا به أبو بكر بن أبي حامد الخصيب ، حدثنا محمد بن إسحاق الواسطي ، حدثنا أبو منصور ، حدثنا عمر بن قيس ، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : الأُذُنان من الرأس في الوضوء ، ومن الوجه في الإحرام .

عُمر بن قَيس ضعيف ، وروي عن إسماعيل بنِ مسلم عن عطاء عن ابن عباس ، واختلف عنه :

٣٤٦ حدثنا أبو سَهْلِ ابن زياد ، حدثنا الحسن بنُ العباس ، حدثنا سُويد ابن سعيد ، حدثنا القاسم بن غُصن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله على : «المضمضة والاستنشاق سُنَّةٌ ، والأُذُنان من الرأس»(١) .

إسماعيل بن مسلم ضعيف ، والقاسم بن غُصن مثله ، خالفه علي بنُ هاشم ، فرواه عن إسماعيل بنِ مسلم المَكِّي عن عطاء عن أبي هريرة ، ولا يصحُّ أيضاً .

٣٤٧ - قُرئ على ابن صاعد وأنا أسمع ، وحدثنا أبو الحُسَين عبدالصمد بن على من كتابه ، قالا : حدثنا محمد بن غالب بن حَرْب ، حدثنا إسحاق بن كَعْب ، حدثنا على بن هاشم ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على الله على الله عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على المن الرأس (٢) .

وروي عن ميمون عن ابن عباس:

٣٤٨ - حدثنا محمد بن الحُسين بن سعيد الهَمَذَانيُّ ، حدثنا أبو يحيى بن أبي مَيْسرة ، حدثنا خَلاَّد بن يحيى ، حدثنا محمد بنُ زياد ، عن ميمون بن مهْران

عن ابن عباس: أن النبيُّ عِيْلُ قال: «الأُذُنان من الرأس».

٣٤٩ حدثنا الحسن بن الخَضِر ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا محمد ابن عَوف ، حدثنا على بن عَيَّاش ، حدثنا محمد بن زياد مثله .

<sup>(</sup>١) سلف مكرراً برقم (٢٨٣) ، وزاد هنا : «والأذنان من الرأس» .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم (٣٣٩) من طريق سليمان بن موسى ، عن أبي هريرة .

٣٥٠ حدثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ، حدثنا ابنُ ياسين ، حدثنا محمد ابن مَالَج ،
 حدثنا محمد بن زياد بهذا مثله .

محمد بن زياد ، متروك الحديث ، ورواه يوسف بن مِهران ، عن ابن عباس موقوفاً :

٣٥١ - حدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن يَزيد ، حدثنا وكيع ، حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مِهران

عن ابن عباس ، قال : الأُذُنان من الرأس .

وروي عن أبي هريرة:

٣٥٢- حدثنا دَعْلَج ، حدثنا محمد بن أيوب الرازي ، حدثنا عمرو بن الحصين ، حدثنا ابن عُلاثة ، عن عبد الكريم الجَزري ، عن سعيد بن المسيّب

عمرو بن الحُصَين وابن عُلاثة ضعيفان .

۳۵۰ قوله: «محمد بن زياد»: هو اليَشْكُري، متروك، وقال الدارقطني: كذَّاك.

٣٥٢ قوله: «عمرو بن الحصين» الحديث أحرجه ابن ماجه في «سننه» (٤٤٥) حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عمرو بن الحصين ، حدثنا محمد بن عُبيد الله بن عُلاثة ، عن عبد الكريم الجَزري ، عن سعيد بن المُسيِّب ، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله على : «الأُذُنان من الرأسِ» انتهى . قال المؤلف الإمام : عمرو بن الحُصين وابن عُلاثة ضعيفان . ثم أخرجه عن البَختري بن عُبيد ، عن عمرو بن الحُصين وابن عُلاثة ضعيفان . ثم أخرجه عن البَختري بن عُبيد ، عن ع

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٣٣٩) من طريق سليمان بن موسى عن أبي هريرة .

٣٥٣ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسيُّ ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا عبد الله بن مُحَرَّر ، عن يزيد بن الأصَمِّ

عن أبي هريرة ، قال : الأذُّنان من الرأسِ . ابن مُحرَّ ، متروك .

٣٥٤ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا جعفر القلانسي ، حدثنا مليمان بن عبد الرحمن ، حدثنا البَحْتَري

(ح) وحدثنا عبد الله بنُ أحمد بن ثابت ، حدثنا القاسم بن عاصم ، حدثنا سعيد بن شُرَحْبيل ، حدثنا البَحْتَري بن عُبيد ، عن أبيه

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله على الله على الله على الله الله الله عن الرأس» . البختري بن عُبيد ضعيف ، وأبوه مجهول (١) .

وروي عن أبي موسى الأشعري:

٣٥٥- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا أبو حاتم الرَّازي ، حدثنا علي بن جعفر بن ِ زياد ٍ الأحمر ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، حدثنا أشعث ، عن الحسن

<sup>=</sup> أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : والبَختَري ، ضعيف ، وأبو ه مجهول ، ثم أخرجه عن علي بن هاشم ، عن إسماعيل بن مسلم المكي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة . قال : وإسماعيل بن مسلم ضعيف ، انتهى . ورواه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» (١١٠/٢) بهذا الإسناد ، وأعلّه بعلي بن هاشم ، وقال : إنه كان غالياً في التشيّع ، منكر ، ضعيف الحديث ، مع ما يَقْلِبُ من الأسانيد . انتهى .

٣٥٥- قوله : «أشعث ، عن الحسن» الحديث أخرجه الطبراني في «معجمه» =

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٣٣٩) من طريق سليمان بن موسى ، عن أبي هريرة .

عن أبي موسى ، عن النبي على ، قال : «الأذنان من الرأس» . رفعه علي بن جعفر ، عن عبد الرحيم ، والصواب موقوف ، والحسن لم يسمع من أبي موسى .

٣٥٦ حدثنا به جعفر بنُ محمد الواسطيُّ ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان - ، عن أشعث ، عن الحسن

عن أبي موسى قال: الأُذنانِ من الرأْس. موقوف. تابعه إبراهيم بنُ موسى الفَرَّاء وغيره عن عبد الرحيم.

وروي عن أبي أُمامة الباهلي:

٣٥٧- حدثنا ابن صاعد وأبو حامد الحَضْرميَّ قالا: حدثنا محمد بن زياد الزِّيادي، حدثنا حماد بن زيد، عن سِنَان بن ربيعة، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ

= [ «الأوسط» : ٤٠٩٦] من حديث أشعث بن سوّار ، عن الحسن ، عن أبي موسى مرفوعاً نحوه ، قال الدّّارقطنيُّ : والحسنُ لم يسمع من أبي موسى ، والصوابُ موقوف ، ثم أخرجه موقوفاً ، ورواه العقيلي في كتابه (٣٢/١) ، وأعله بأشعث ، وقال : ضعيفٌ ولا يُتابع عليه ، ومشّاه ابنُ عدي (٣٦٤/١) فقال : لم أجد له حديثاً منكراً ، ولكنه يخالف في بعض أحاديثه ، وغيرُه يروي هذا الحديث موقوفاً ، وبالجملة فهو بمن يُكتب حديثُه . انتهى . قاله الزيلعي [ «نصب الراية» :

٣٥٧- قوله : «عن أبي أمامة» الحديث أخرجه أبو داود (١٣٤) بلفظ : قال : توضأ النبيُّ على فغسل وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح برأسه ، وقال : «الأُذنان من الرأس» .

عن أبي أُمامة عن النبي على قال: «الأُذُنان من الرأس» وكان يسح على المُأْقَين (١) ، وأن النبي على مَسَحَ رأسه مرَّةً واحدةً (٢) .

شهر بن حَوْشَب ليس بالقوي ، وقد وقفه سُليمان بن حرب ، عن حماد ، وهو ثقة ثَبْتٌ .

٣٥٨ حدثنا عبد الغافر بن سلامة ، حدثنا محمد بن عَوْف ، حدثنا الهَيْثم بن جَميل ، حدثنا حماد بن زيد ، عن سِنَان بن ربيعة ، عن شَهْر بن حَوْشبِ

عن أبي أُمامة ، عن النبي ﷺ ، قال : «الأُذنان من الرأس» .

٣٥٩ حدثنا أبو بكر الشَّافعي ، حدثنا محمد بن شَاذان ، حدثنا مُعلَّى بن منصور ، حدثنا حمادً ، عن سِنان ، عن شَهْرِ

وأخرجه الترمذي (٣٧)وقال: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي على ، أو من قول أبي أمامة ، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقائم ، وقال الدارقطني: رفْعُه وهم .

وأخرجه الطحاوي [ في «شرح المعاني» ٣٣/١ ] بلفظ: أن رسول الله على توضأ فمسح أذنيه مع الرأس ، وقال: «الأذنان من الرأس» .

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٤٤٤) من هذا الوجه بلفظ: «الأذنان من الرأس» وكان يسح رأسه مرةً ، وكان يسح المُأْقَين .

<sup>(</sup>١) قوله: «السَمَأْقَين» مَأْق العين ومُوْقها، وتسهل الهمزة فيهما، وفيها أوجه أخرى: طرفها على الأنف، وهو مجرى الدمع من العين، أو مقدمها، أو مؤخرها.

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٢٢٢٣).

وانظر رقم (٣٦٤) من طريق راشد بن سعد ، عن أبي أمامة ، وبرقم (٣٦٥) من طريق القاسم ، عن أبي أمامة .

٣٦٠ حدثنا أحمد بن سَلْمان ، حدثنا أبو مسلم ، حدثنا أبو عُمر ومحمد ابن أبى بكر ، قالا : حدثنا حماد بن زيد ، بهذا الإسناد :

أن النبي علي قال: «الأُذنان من الرأس».

أسنده هؤلاء عن حماد ، وخالفهم سليمان بن حَرْب وهو ثقة حافظ .

٣٦١ حدثنا عبد الله بنُ جعفر ابن خُشَيش ، حدثنا يوسف القَطَّان ، حدثنا سُليمان بن حَرْب ، حدثنا حماد بن زَيد ، عن سِنانِ بن رَبيعة ، عن شَهر ابن حَوْشب

عن أبي أمامة أنه وَصَفَ وضوء رسول الله على فقال: كان إذا توضأ مسح مأْقَيهِ بالماء. قال أبو أُمامة: الأُذُنان من الرأس.

قال سُليمان بن حرب: الأُذنان من الرأس ، إنما هو قول أبي أُمامة ، فمن قال غير هذا فقد بدّل - أو كلمة قالها سُليمان - ، أي : أخطأ .

(خالفه حماد بن سلّمة ، رواه عن سنان بن ربيعة)

عن أنس : أن النبي على كان إذا توضأ غَسَل مأْقَيه بإصبعيه ولم يذكر الأُذنين .

٣٦٢ حدثنا دَعْلَج ، قال : سألت موسى بنَ هارون عن هذا الحديث ، فقال : ليس بشيء ، فيه شَهْر بن حَوْشب ، وشهر ضعيف ، والحديث في رَفْعه شكً .

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة أبو ربيعة ، مضطرب الحديث.

٣٦٣ حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحِمْصيُّ ، حدثنا أبو حُميد الحمصيُّ أحمدُ بن محمد بن المغيرة ، حدثنا أبو حَيْوَة ، حدثنا أبو بكر ابن أبي مزيم

عن راشد بن سَعْد قال: قال رسول الله على : «الأُذُنان من الرأس» .

هذا مرسل ، وروي عنه متصلاً عن أبي أمامة ، عن النبي على ، ولا يصح ، وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف .

٣٦٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا أحمدُ بن عيسى الخَشَّاب ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا عيسى بن يونُس ، عن أبي بَكْر ابن أبي مريم ، قال : سمعت راشد بن سَعْد

عن أبي أُمامة ، قال: قال رسولُ الله على الأُذنانِ من الرأس»(١) .

٣٦٥- حدثنا ابن مُبَشِّر، حدثنا محمد بن حرب

(ح) وحدثنا أحمد بن سلمان ، حدثنا يحيى بن أبي طالب (٢) ، قالا : حدثنا على بن عاصم ، حدثنا جعفر بن الزَّبير

٣٦٥ - قوله: «التَّرقُفي» هو بالفتح وضَمَّ القافِ وفاء، نسبة إلى تَرْقُف من عمل واسِط.

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٣٥٧) من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) في هامش (غ) : «بن جعفر» نسخة ، وهو : يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزّبرقان» .

(ح) وحدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن قَطَن ، حدثنا العباس بن عبدالله التَّرْقُفيُّ ، حدثنا أبو جابر ، أخبرني جعفر بن الزَّبير ، عن القاسم

عن أبي أمامة ، عن رسول الله على ، قال : «الأُذُنان من الرأس»(١) . جعفر بن الزبير ، متروك .

وروي عن أنس بن مالك :

٣٦٦ حدثنا عبد الصمد بن علي ، حدثنا الحسن بن خَلَف بن سُليمان الجُرْجاني ، حدثنا عَفَّان بن سَيَّار ، حدثنا عبد الحكم

عن أنسِ بن مالك ، أن رسول الله على قال: «الأُذُنان من الرأس»(٢).

عبدالحكم لا يُحتجُ به .

وروي عن عثمان بنِ عفًان من قوله ، وفي إسناده رجلٌ مجهول ، رواه عن أبيه ، عن عثمان :

٣٦٧ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بنُّ منصور ، حدثنا يزيد

(ح) وحدثنا جعفر بن محمد الواسطيُّ ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا الجُريريُّ ، عن عُروة بن قبيصة ، عن رجل من الأنصار ، عن أبيه

عن عثمان ، قال : واعلموا أن الأُذُنين من الرأس .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٣٥٧) من طريق شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي ٤٥٠/٢ و٩٢٥/٣ .

وروي عن عائشة رضي الله عنها:

٣٦٨- حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا طالوت بن عباد ، حدثنا اليمان أبو حذيفة ، عن عَمْرة ، قالت :

سألت عائشة عن الأُذنين ، فقالت : من الرأس ، وقالت : كان رسولُ الله عليه عسح أُذُنيه ظاهرَهما إذا توضاً .

اليمان ضعيف.

٣٦٩ حدثنا علي ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي .

(ح) وحدثنا أحمد بن محمد بن سَعْدان ، حدثنا شعیب بن أیوب ، حدثنا حسین بن علی الجُعْفی

(ح) وحدثنا يعقوب بنُ إبراهيم البزَّاز ، حدثنا جعفرُ بن محمد بن فُضَيل ، حدثنا أبو الوليد ويحيى بن أبي بُكير ، قالوا : حدثنا زائدة ، حدثنا خالد بن عَلْقَمة ، حدثنى عَبْدُ خَيْر ، قال :

جَلسَ علي بعدما صلَّى الفجرَ في الرَّحْبَة ، ثم قال لغلامه: ائتني بطَهور ، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء ، وطَسْت ، ونحن ننظر إليه ، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليُسرى ، ثم غسَلَ كفَّيه ، ثم أخذ بيده اليُمنى ، فأفرغ على يده اليُسرى ثم غسل كفَّيه ، فعَله ثلاث مرّات ،

٣٦٩- قوله: «صلى الفجر في الرَّحبة» الرحبة بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة : محلةً بالكُوفة كذا في «القاموس».

قال عَبْدُ خَير: كلُّ ذلك لا يُدخل يدَه في الإناءِ حتى يغسلها ثلاث مرّات ، ثم أدخل يدَه اليُّمني في الإناءِ فمَضْمَض ، واستنشَق ، ونَثَرَ بيده اليُسرى ، فعل ذلك ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغَسَل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمني ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسَلَ يده اليُسرى ثلاث مرّات إلى المرفق، ثم أدخلَ يدَه اليُّمني في الإناء حتى غَمَرها الماءُ ، ثم رفعها بما حَمَلت من الماء ، ثم مسكحها بيده اليُسرى ، ثم مسح رأسه بيديه كلتَيهما مرةً ، ثم صب بيده اليمني على قَدَمه اليمني ثلاث مرّات ، ثم غسلَها بيده اليسرى ثلاث مرات ، ثم صبَّ بيده اليمني على قدمه اليُسرى ثلاث مرّات ، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرّات ، ثم أدخل يده اليمني في الإناء فغَرَف بكفِّه فشَربٍ ، ثم قال : هذا طُهور رسول الله ﷺ ، فمن أحبًّ أن ينظر إلى طُهور رسول الله على فهذا طُهورُه(١).

وقد زاد بعضُهم الكلمةَ والشيءَ ، والمعنى قريب.

<sup>=</sup> قوله: «بإناء فيه ماءٌ وطست» يحتمل أنه عطف تفسير لإناء ، ويحتمل أنه معطوف على الإناء ، أي : أتي بالماء في قَدَح أو إبريق ونحو ذلك ، ليتوضأ من الماء الذي فيه ، وأتي بطست ليتساقط ويجتمع فيه الماء المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء ، والاحتمال الأول هو القوي ، لما أخرجه الطبراني في كتابه «مسند الشاميين» (١٣٣٦) بسنده ، عن عمير بن سعيد النخعي ، عن علي وفيه : فأتي بطست من ماء .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٩٩) .

٣٧٠- حدثنا ابنُ صاعد ، حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاحبُ السَّابِرِيِّ ومحمدُ بن عبد الملك بن زَنْجوَيه ومحمدُ بنُ عليِّ الورَّاق ومحمد بن الحُسين بن أبي الحُنَين - واللفظ لابن زنجويه - قال : حدثنا معلَّى بن أسد ، حدثنا أيوب بن عبد الله أبو خالد القُرَشي ، قال :

رأيت الحسن بن أبي الحسن دعا بوضُوء فجيء بكُوز من ماء ، فصُب في تَور ، فغسل يديه ثلاث مرّات ، ومَضْمَض ثلاث مرّات ، ومَضْمَض ثلاث مرّات ، وغَسَلَ يديه إلى واستنشق ثلاث مرّات ، وغَسَلَ يديه إلى المرفقين ثلاث مرار ، ومسَح رأسه ، ومسح أُذُنيه ، وخلّل لحيته ، وغسل رجْليه إلى الكعبين . ثم قال : حدثني أنس بن مالك : أن هذا وضوء رسول الله

٣٧١- حدثني جعفر بن محمد بن نُصير ، حدثنا المَعْمَريُّ ، حدثنا مُحْرِزُ بن عَقيل ، حدثنا مسلم بن خالد ، عن ابن عَقيل

حدثتني الرَّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: رأيتُ رسول الله عظم توضَّأ ، فمسَحَ مُقدَّم رأسِه ومؤخَّرَه وصُدْغَيه ، ثم أدخل إصبعيه السبَّابتين فمسَحَ أُذُنيه ظاهرَهما وباطنهما (١) .

٣٧٠- «أن هذا وُضوء رسول الله عليه » ليس في إسناد هذا الحديث مجروح .

٣٧١– قولها : «وصُّدُغيه» : هو بضم الصاد وسكون الدال ، وهو ما بين العين إلى شُحْمة الأذن .

والحديث أخرجه أبو داود(١٢٩) ، والترمذي (٣٤) ، بمعناه وقال : حديث حسن . قلت : مدار جميع رواياته على ابن عَقيل ، وفيه مقال .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۷۰۱٦) وإسناده ضعيف.

٣٧٢- حدثنا أبو محمد ابن صاعد إملاءً ، حدثنا بُنْدَار ، حدثنا عبد الوهّاب الثَّقَفي ، حدثنا حُميد

عن أنس أنه كان يتوضأ ، فيمسح (١) ظاهر أذنيه وباطنَهما ، ثم قال : رأيتُ رسول الله على فعَلَ ذلك .

قال ابن صاعد: هكذا يقول الثّقفي ، وغيرُه يرويه عن أنسٍ ، عن ابن مسعود من فِعْلِه:

٣٧٣ حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشيم ، عن حُمَيد الطَّويل ، قال :

رأيت أنسَ بن مالك توضأ ، فمسح أُذُنيه ظاهرَهما وباطنهما ، ثم قال : إن ابنَ مسعود كان يأمرُنا بالأُذنين .

٣٧٤ حدثنا ابنُ صاعد ، حدثنا أحمد بنُ منصور ومحمدُ بن عوف وأبو أُميَّةَ الطَّرسُوسي

(ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن النّاصح بمصر ، حدثنا إبراهيم بن دُحَيم ، قالوا: حدثنا هشام بن عَمَّار ، حدثنا عبد الحميد ابن أبي العِشْرين ، حدثنا الأوزاعيُّ ، حدثني عبد الواحد بن قَيْس ، حدثني نافع

عن ابن عُمر: أن النبي على كان إذا توضًا عَرَكَ عَارِضَيه بعض العَرْك ، وشبَّك لحيتَه بأصابعه من تحتها (٢) .

٣٧٤- قوله: «عَرَكَ» أي: دَلَك ، يقال: عَرَكتُ الشّيءَ أعرُكُه عَرْكاً ، أي: دَلَكُ، أي: دَلَكُهُ عَرْكاً ، أي

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «فمسح» نسخة .

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٥٥٥) .

وقال ابنُ أبي حاتم: قال أبي: روى هذا الحديث الوليدُ ، عن الأوزاعي ، عن عبد الواحد ، عن يزيد الرَّقَاشي وقتادة ، قالا: كان النبي على ، مرسلاً ، وهو أشبه بالصواب .

ورواه أبو المغيرةِ ، عن الأوزاعي موقوفاً :

٣٧٥ حدثنا إسماعيل بنُ محمد الصفّار ، حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعيُّ ، حدثنا عبد الواحد بن قَيْس ، عن نافع

عن ابن عُـمـر أنه كـان (١) إذا توضَّأَ . فـذَكَر نحـو قـول ابن أبي العشرين ، إلا أنه لم يرفعه ، وهو الصواب .

وقوله : «ثم شبك لحيتَه بأصابعه» أي : أدخل أصابعه مقلوبة فيها ، وهذه هي الكيفيَّة الحبوبة في تخليل اللَّحية .

والحديث أخرجه ابن ماجه (٤٣٢) أيضاً ، وفي إسناد هذا الحديث عبد الواحد بن قيس ، قال الذهبي : قال ابن المديني : سمعت يحيى وذُكِرَ عنده عبد الواحد بن قيس الذي يروي عنه الأوزاعي ، فقال : كان شبه لا شيء ، قال عثمان الدارمي ، عن يحيى : عبد الواحد بن قيس ثقة ، وقال العجلي : ثقة شامي ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي ": أرجو أنه لا بأس به ، لأن في روايات الأوزاعي عنه استقامة ، وتركه البرقاني ، وقال أبو أحمد الحاكم :

<sup>=</sup> وقوله: «بعض العَرْك» أي: عَرْكاً خفيفاً.

<sup>(</sup>١) في هامش (غ) : «أن ابن عمر كان» نسخة .

٣٧٦- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا سعيد بن يحيى الأُمويُّ ، حدثني أبي ، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع

عن ابن عُمر أنه كان إذا مسَحَ رأْسَه رفع القَلَنْسُوة ومسَحَ مُقدَّمَ رأسه .

## [باب ما روي في فضل الوُضوء واستيعاب جميع القدَم في الوضوء بالماء]

٣٧٧ حدثنا محمد بنُ القاسم بن زكريا ،حدثنا أبو كُريب ، حدثنا عُثمان ابن سعيد الزيَّات ، عن رجل ٍ يقال له : حفص ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ابن أبي رَبَاح ٍ

عن جابر بن عبد الله ، قال : أمَرَنا رسولُ الله عليه إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجُلَنا .

٣٧٨ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بنُ موسى ، حدثنا أبو الوليد .

(ح) وحدثنا دَعْلَج ، حدثنا محمد بن أيوب الرَّازي ، حدثنا أبو الوليد الطّيالسي

٣٧٦ - قوله: «قَلَنْسُوَة» هي ما تُلبس في الرأس ، كذا في «القاموس» . والحديث سنده صحيح .

٣٧٨ قوله: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» الحديث أخرجه أحمد (١٧٠١٩) وقال فيه: ثم يسح رأسه كما أمرَه الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمرَه الله، وأخرجه مسلم (٢٩٤)(٢٩٤) من غير هذه الزيادة.

(ح) وحدثنا أبو سَهْل أحمد بنُ محمد بن زياد ، حدثنا عبدُالكريم بن الهيثم ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا عكرمة بن عَمَّار ، حدثنا شَدَّاد أبو عمار - وكان قد أدركَ نَفَراً من أصحاب النبي على - قال :

قال أبو أمامة لِعَمرو بن عَبَسة : بأي شيء تدَّعي أنك رُبعُ الإسلام؟ فذكر الحديث بطوله ، قال عَمرو بن عَبَسة : قلت : يا رسول الله أخبرْني عن الوُضوء ، قال : «ما منكم من رجل يقرِّبُ وَضوءَه ثم يُمضمض ، ويستنشق ، وينثر إلا خرَّت خطايا فيه وخَياشيمه مع الماء ، ثم يَغسِل وجهه كما أمرَه الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف ثم يَغسِل يديه إلى مرفقيه إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يغسِل يديه إلى مرفقيه إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يعسِل قدَميه إلى الكعبين كما أمرَه الله إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعرِه مع الماء ، ثم يغسِل قدَميه إلى الكعبين كما أمرَه الله إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف وتعالى مع الماء ، ثم يغسِل قدَميه إلى الكعبين كما أمرَه الله تبارك وتعالى ويُثني عليه بما هو أهله ، ثم يركع ركعتين إلا انصرف من ذنوبه كهيئتِه وهُ ولَدته أمُّه»(۱) .

٣٧٩ حدثنا دَعْلَجُ بن أحمد ، حدثنا موسى بنُ هارون ، حدثنا يزيد بن عبد الله بن يزيد بن مَيمون بن مِهْران أبو محمد ، حدثنا عِكْرمة بن عمار ، بهذا الإسناد مثلَه .

هذا إسناد صحيح ثابت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۰۱۹) وهو حديث صحيح.

٣٨٠ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبَّاس بن الوليد النَّرْسي ، حدثنا عبد الرحمن بن سابط

عن أبي أمامة - أو عن أخي أبي أمامة - قال: رأى رسولُ الله على قوماً ، على أعقاب أحدِهم مثلُ موضع الدُّرهم - أو مثلُ موضع الظُفر- لم يُصِبْه الماءُ ، قال: فجعل يقول: «ويلُ للأعقابِ من النار» فكان أحدُهم ينظر، فإن رأى موضعاً لم يُصِبْه الماءُ ، أعادَ الوُضوءَ .

٣٨١- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بنُ عبد الرحمن بن وَهْب ، حدثني عَمِّي ، حدثنا جَرير بن حازم ، أنه سمع قَتادةَ بن دِعامة يقول :

تفرد به جَرير بن حازم عن قتادةً ، وهو ثقة .

٣٨٠ قوله: «فإن رأى موضعاً لم يُصبه الماءُ أعادَ الوضوء» الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة .

٣٨١- قوله: «ارجع فأحسن وضوءك» الحديث أخرجه أبو داود (١٧٣) ، وابن ماجه (٦٦٥) من طريق ماجه (٦٦٥) من طريق خالد بن مَعْدان ، عن بعض أصحاب النبي على نحوَه ، قال البيهقيُّ (٨٣/١) : هو مرسَلٌ ، وكذا قال ابن القَطَّان ، وفيه بحث ، وقد قال الأثرمُ : قلت لأحمد : =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (١٢٤٨٧) ، وهو حديث صحيح .

٣٨٢ حدثنا أبو محمد ابنُ صاعد إملاءً ، حدثنا أبو فَرْوَةَ يزيد بن محمد ابن يزيد بن سِفَان ، حدثنا المغيرةُ بن سِفْلاب ، حدثنا الوازِع بن نافع

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبدالكريم بن الهيثم ، حدثنا مصعب بن سعيد ، حدثنا المغيرة بن سيقلاب الحَرَّاني ، عن الوازع بن نافع العُقَيْلي ، عن سالم ، عن ابن عُمر ، عن عُمر

عن أبي بكرٍ ، قال : كنت عند النبي على جالساً فجاءه رجلٌ .

٣٨٣- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الفضل بن سَهْل ، حدثنا الخارث بن بَهْرام ، حدثنا المُغيرة بن سِقْلاب ، عن الوازع بن نافع ، عن سالم ، عن ابن عُمر

عن أبي بكر وعُمرَ رضي الله عنهما ، عن النبي على - قال : جاء رجل وقد توضًا وبقي على ظَهْرِ قدمِه مثلُ ظُفر إبهامِه لم يَمَسَّه الماء - فقال له النبي على الرجع فأتِمَّ وضوءَك » ففعل . والمعنى متقارب(١) .

= هذا إسناد جيد؟ قال: نعم، قال: فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدَّثني رجلٌ من أصحاب النبي على ولم يُسمّه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعلّه المنذري بأن فيه بقيّة، وقال: عن بَحِير، وهو مدلس، لكن في «المسند» (١٥٤٩٥) و«المستدرك» تصريح بقية بالتحديث (٢).

٣٨٣- قوله: «الوازع بن نافع ضعيف» وهذا الحديث أيضاً أخرجه الطبراني وهذا الحديث أيضاً أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط» (٢٢٤٠) ، عن الوازع بن نافع ، عن سالم ، عن ابن عمر ،

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۳٤) من حديث جابر عن عمر ، وهو حديث صحيح . وقد سلف قبله من حديث عمر عن أبى بكر .

<sup>(</sup>٢) قلنا : لكن بقيَّة لم يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد وهو يدلس تدليس التسوية .

الوازع بن نافع ضعيف الحديث.

٣٨٤ حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا أبو بَكْر ، حدثنا عبد الرَّحيم بن سُليمان ، عن حَجَّاج ، عن عطاء ، عن عُبيد بن عُمير

أن عُمر بن الخطاب رأى رجلاً في رِجلِه لُمعةٌ لم يُصِبْها الماء حين تطهّر ، فقال له عُمر: بهذا الوضوء تَحضُرُ الصلاة؟ وأمره أن يغسِل اللَّمعة ، ويُعيدَ الصلاة .

٣٨٥ حدثنا أحمد بنُ عبد الله الوكيل ، حدثنا الحَسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن الحجَّاج وعبدِ الملك ، عن عَطاء ، عن عُبيد بن عُميرِ اللَّيثي

أن عُمر بن الخطَّاب رأى رجلاً وبظهرِ قدمِه لُمْعَةٌ لم يُصِبْها الماء ، قال : قال له عمر رضي الله عنه : أبهذا الوُضوء تحضُّرُ الصلاة؟ قال :

<sup>=</sup> عن أبي بكر الصدِّيق قال: كنتُ جالساً عند نبي الله على ، فجاء رجل قد توضأ وفي قَدَمِه موضعٌ لم يُصبه الماء ، فقال له النبي على : «اذهب فأتِم وُضوءَك» ففعل .

٣٨٤- قوله : «عن حجاج» : هو حجاج بن أرْطاةَ مدلس لا يحتجُّ به .

والحديث فيه دليلٌ على عدم لزوم الموالاة ، لكن أخرج مسلم (٣٤) (٣١) ، من طريق أبي الزُّبير ، عن جابر ، عن عُمر بن الخطاب : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفر على قدمِه ، فأبصرَه النبي على فقال : «ارجِع فأحسِن وُضوءَك» . فرجَع ثم صلَّى .

٣٨٥- قوله: «ما يدفئني» الدِّفءُ بالكسر نقيض حدَّة البّرْد، ويقال: الدفءُ: ما أدفأ من الأصواف والأوبار.

يا أميرَ المؤمنين البَرْدُ شديد ، وما معي ما يُدفِّئني ، فَرَقَ له بعدما هَمَّ به ، قال : فقال له : اغسِل ما تركتَ من قدمِك ، وأعِدِ الصلاة . وأمرَ له بخَميصة .

٣٨٦ حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا عبد السلام بن صالح ، حدثنا إسحاق بن سُويد ، عن العلاء بن زياد

عن رجل من أصحاب النبي على مرضي أن رسول الله على خَرَجَ عليهم ذات يوم وقد اغتسل ، وقد بقيت لُمْعَة من جسده لم يُصِبْها الماء ، فقلنا : يا رسول الله هذه لُمعة لم يصبها الماء ، فكان له شعر وارد ، فقال بشعره هكذا على المكان ، فَبَلّه .

عبد السلام بن صالح هذا بَصْريُّ ليس بالقوي ، وغيرُه من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاً .

٣٨٧- حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم وأحمدُ بن عبدالله الوكيل ، قالا : حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن إسحاق بن سُويد العَدَوي

حدثنا العلاء بن زياد العَدَوي: أن رسول الله على اغتسلَ من الجَنَابة ، فرأى على عاتقه لُمعة ، بهذا ، وقال: فقال بشَعرِه وهو رَطْبٌ . هذا مرسَل ، وهو الصواب .

<sup>=</sup> وقوله: «فَرَقَّ له» أي: ألان له الكلام.

٣٨٦- قوله : «هكذا على المكان فبلَّه» فيه أخذ الماء من عضو ِ بعضو ِ آخر .

## [باب التنشُّف من ماء الوضوء]

٣٨٨ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا عبد الله بن وَهْب ، حدثني زيد بن الحُبَاب ، عن أبي معاذ ، ، عن ابن شهاب ، عن عُرُوة

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان لرسول الله على خرقة يتنشَّف بها بعد وضوئه .

أبو معاذ: هو سليمان بنُ أرقَم ، وهو متروك .

٣٨٩-حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن حسَّان الأزرق ، حدثنا عَنْبَسة بن سعيد الأمويّ ، حدثنا ابن المبارك ، عن عُمر بن أبي سلَمة ، عن أبيه

عن جابر ، قال : توضَّأَ رسولُ الله عَلَيْ ، فأخذتُ من وَضوته فصببتُه في بئري .

٣٨٨- قوله: «عن أبي معاذ ، عن ابن شهاب» الحديث ، أخرجه الترمذي (٥٣) ، وفيه أبو معاذ وهو ضعيف ، وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ، ولا يصحُّ فيه شَيءً . وأخرجه الحاكم (١٥٤/١) .

وأخرج الترمذي (٥٤) من حديث معاذ : رأيتُ رسول الله عليه إذا توضأ مسَحَ وجهه بطَرَف ثوبِه ، قال الحافظ : وإسناده ضعيف .

وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه (٤٦٨) و(٣٥٦٤) ، قال ابن أبي حاتم : وروي عن أنسٍ ، ولا يحتمل أن يكون مسنداً .

٣٨٩- قوله : «فصببتُه في بئري» فيه دليل على أن الماء المستعمل طاهرٌ .

## [ باب في نضم الماء على الفَرْج بعد الوضوء]

• ٣٩٠ حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز - قراءةً عليه وأنا أسمع - حدثنا كاملُ بن طلحة أبو يحيى الجَحْدَرِيُّ ، حدثنا ابن لَهيعة ، حدثنا عُقَيل ابن خالد ، عن ابن شهاب ، عن عُروة بن الزَّبير ، عن أُسامة بن زيد

عن أبيه زيد بن حارثة ، عن النبي على الله السلام أول عليه السلام أتاه في أول ما أُوحي إليه ، فأراه الوضوء والصلاة ، فلما فرغ من الماء ، فنضَحَ بها فَرْجَه (١) .

٣٩١- حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، حدثنا حَمْدان بن على ، حدثنا هيثم بن خارجة ، حدثنا رِشْدين ، عن عُقَيلٍ وِقُرَّة ، عن ابن شهاب ، عن عُرُوة

عن أسامة بن زيد: أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي النبي أراه الوضوء ، فلما فرغ من وضوئه أخذ حَفْنَة من ماء فرش بها في الفرج (٢).

٣٩١- قوله: «حدثنا رشدين»: هو ابن سعد المَهْري المصري، قال أحمد: لا يبالي عمَّن روى، وليس به بأس في الرِّقاق، وقال: أرجو أنه صالح الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زُرعة: ضعيف، وقال الجُوزجاني: عنده مناكير كثيرة، قال الذهبي: كان صالحاً عابداً، سيِّئ الحفظ غير مُتَعمِّد، انتهى. والحديث الذي قبله فيه ابن لَهيعة، وقد تُكلِّم فيه، وأخرج الترمذي (٥٠) من =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۷٤۸۰) ، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢١٧٧١) .

### [باب في وجوب الغُسْل بالتقاء الخِتانين وإن لم يُنزل]

٣٩٢- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن عبد الله بن مَيمون ، حدثنا الوليدُ بن مُسْلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : إذا جاوزَ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجب الغُسْلُ ، فعلْتُه أنا ورسولُ الله على واغتسلنا(١) .

٣٩٣- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيد ، أخبرني أبي ، قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه

عن عائشة : أنها سُئِلَتْ عن الرجل يُجامع المرأة فلا يُنزل الماء ، قالت : فعلتُه أنا ورسولُ الله عليه ، فاغتسلنا منه جميعاً .

= حديث حسن بن علي الهاشمي ، عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن النبي قال : «جاءني جبريل فقال : يا محمد إذا توضأت فانتضح "قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وسمعت محمداً يقول : الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث .

٣٩٣- قولها: «فاغتسلنا منه جميعاً» أخرج أبو داود<sup>(٢)</sup> والنسائي [فــي «الكبرى» (١٩٤) ] وابن ماجه(٦٠٨) ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۰۲۸۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۱۷۵) و(۱۱۷۱) و(۱۱۸۱) و(۱۱۸۵) و(۱۱۸۲) ، وهو حديث صحيح .

انظر رقم (٣٩٤) من طريق أم كلثوم ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) لم نقف على رواية أبى داود لهذا الحديث.

رفعه الوليدُ بن مسلم والوليد بن مَزْيد ، ورواه بِشْر بن بكر وأبو المغيرة وعَمرو ابن أبي سَلَمة ومحمد بن كثير المِصِّيصي ومحمد بن مُصعب وغيرُهم ، موقوفاً.

٣٩٤ حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب ، حدثنا عمِّي ، حدثني عياض بن عبد الله وابن لَهيعة ، عن أبي الزُّبير ، عن جابر - يعني ابنَ عبد الله - قال: أخبرَتني أمُّ كلثوم

٣٩٥- حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحنّاط ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا المتوكّل بن فضيل أبو أيوب الحدّاد بَصْري ، عن أبي ظلال

عن أنس بن مالك ، قال : صلَّى رسولُ الله عليه صلاة الصُّبح وقد اغتسل من جَنَابة ، فكان نُكْتة مثلُ الدِّرهم يابس لم يُصبُّه الماءُ ،

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة بلفظ : إذا جاوز الختانُ الخِتانَ ، وجبَ الغُسلُ ، فعلتُه أنا ورسول الله عليه فاغتسلنا .

٣٩٤ - قوله: «ثم يكسل» قال النووي: ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسل بفتح الكاف وكسر السين، والأولى أفصح، وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور، والحديث أخرجه مسلم (٣٥٠) (٨٩).

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٢٤٣٩١).

فقيل: يا رسول الله إن هذا الموضع لم يُصِبْهُ الماءُ ، فَسَلَتَ شعرَه من الماء ومسحه به ، ولم يُعد الصلاة .

المتوكِّل بن فُضيل ضعيف.

ورُوي عن عَطاء بن عَجْلان - وهو متروك الحديث - عن ابن أبي مُلَيْكة َ عن عائشة :

٣٩٦- حدثنا به محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا ابن أبي عُلَيْكَةَ حدثنا ابن أبي عُلَيْكَةَ

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : اغتسل رسول الله على من جَنَابة ، فرأى لُمْعَةً بجلده لم يُصِبْها الماءُ ، فَعَصَرَ خُصْلةً من شعر رأسه فأمسّها ذلك الماء .

٣٩٧- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا علي بن سَهْل ، حدثنا عفَّان ، حدثنا همَّام ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع

عن أبي هريرة أن النبي على قال : «إذا جَلَسَ بين شُعَبها الأربع ، وأجهد نَفْسَه ، فقد وجبَ الغُسْلُ ، أنزل أو لم يُنزل» (١) .

٣٩٨- حدثنا القاسم بن إسماعيل ، حدثنا زيد بن أُخْزَم ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ومَطَر ، عن الحسن ، عن أبي رافع

٣٩٧- قوله: «عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: إذا جلس» والحديث متفق عليه، ولمسلم (٣٤٨) (٨٧) ، وأحمد (٨٥٧٤): «وإن لم ينزل».

<sup>(</sup>۱) هو في «مــسند» أحــمــد (۱۱۹۸) و(۲۱۰۸) و(۹۱۰۷) و(۹۱۰۷) و(۱۰۷٤۳) و«صحيح» ابن حبان (۱۱۷٤) و(۱۱۷۸) و(۱۱۸۸) ، وهو حديث صحيح .

عن أبي هريرة ، عن النبي عليه ، قال : «إذا قَعَد بين شُعَبها الأربع واجتهد ، فقد وَجَبَ الغُسْلُ» . قال أحدهما : «وإن لم يُنزل» .

٣٩٩ حدثنا جعفر بن محمد بن مُرْشد ، حدثنا عليَّ بن حَرْب ، حدثنا محمد بن بِشْر ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن مصعب بن شَيْبة ، عن طَلْق بن حبيب ، عن عبد الله بن الزَّبير

عن عائشة ، قالت : قال النبي على الغُسل من أربع : من الجُنابة ، والجُمعة ، والحجامة ، وغَسْل الميت»(١) .

مصعب بن شيبة ، ليس بالقويِّ ولا بالحافظ .

٠٤٠٠ حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأُبُلِّي ، حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى العَسْكريُّ ، قال : حدثنا أبو عمر المازني حفص بن عُمر ، حدثنا سَليم بن حَيَّان ، عن سعيد بن ميْنا

عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسولُ الله على : «ليسَ على الماء جَنابة ، ولا على الأون جنابة» .

٠٠٠ - قوله: «ليس على الماء جنابة» أي: لا ينتقل للماء حكم الجنابة، وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه، ولا يصير شَيءٌ منها، أي: من الماء والأرض والثوب جُنُباً لملامسة الجُنُب إياه.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۰۱۹۰) ، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند» وسيأتي برقم (٤٨٢) .

۱۰۱- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بن موسى القطّان ، حدثنا ابن إدريس ، عن زكريًا ، عن عامر

عن ابن عباس ، قال : أربع لا يَجْنُبْن : الإنسانُ ، والماء ، والأرض ، والتُّوب .

٤٠٢ - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، حدثنا عبد الله بن نُمير ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : كان رسولُ الله على إذا اغتسلَ من الجَنَابة بدأ فَعَسل يديه ، ثم توضَّأ مثلَ وُضوءه للصّلاة ، ثم يُدخِل يده في الإناء في خَلَل بها أصول شعره ، حتى إذا خُيِّل إليه أنه قد استبرأ البَشَرة ، غَرَف بيديه مِلء كفيه ثلاثاً فصبها على رأسه ، ثم اغتسل فأفاض الماء على جَسَده (۱) .

٤٠٣ - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، حدثنا زَائدة بن قُدامة ، عن صَدَقة بن سعيد ، حدثنا

۲۰۲- قوله: «محمد بن عثمان بن كرامة» والحديث أخرجه الشيخان [ البخاري (۲۶۸) و (۲۷۲) و (۲۷۲) ومسلم (۳۱٦) بعناه، وفي رواية لهما: ثم يخلّل بيده شعرَه، حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.

٣٠٤- قولها: «من أجل الضّفر» سنده صحيح إلاجُميع بن عُمير التَّيمي الكوفي ، حسَّن الترمذي حديثه ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ، وقال البخاري: فيه نظر ، وضعفه ابن حبان وابن غير.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲٤٢٥٧) وابن حبان (۱۱۹٦) ، وهو حديث صحيح . وانظر ما بعده من حديث جميع بن عمير عن عائشة .

جُميع بن عُمير - أحدُ بني تَيْم الله بن ثعلبة - قال :

دخلت مع أمي وخالتي على عائشة ، فقالت عائشة : كان رسول الله على يتوضّاً وضوء و للصّلاة ، ثم يُفيض على رأسه ثلاث مرّات ، ونحن نُفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضَّفْر(١) .

٤٠٤ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عُبيد الله بن عُمر ، حدثنا عبسى بن يونس ، حدثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، عن كُريب ، عن ابن عباس ، قال :

حدثتني مَيمونة ، قالت: أَدْنَيتُ لرسول الله عَلَيْ غُسْلاً من الجَنَابة ، فغسل يديه مرّتين أو ثلاثاً ، ثم أدخَلَ يدَه في الماء ، فأفرغ على فرْجه ، وغَسله بشماله ، ثم دَلَكَ بشماله الأرضَ دَلْكاً شديداً ، ثم توضّاً وضوء ه للصلاة ، ثم غسل سائر جسده بمِلء كفيه . ثم تنحّى من مكانه فغسل قَدَميه ، فأتيتُه بالمنديل فرده (٢) .

 $3 \cdot 3 - \bar{a}_{0}$  والمسته بالمنديل» ، سنده صحيح ، وأخرجه الأثمة الستة [البخاري (۲۵۹) و(۲۲۱) و(۲۲۱) و(۲۲۲) و(۲۲۱) و(۲۷۱) و(۲۸۱) ، ومسلم (۳۱۷) (۳۷) و(۳۸) ، وأبو داود (۲۵۰) ، والترمذي (۱۰۳) ، وابن ماجه (۲۲۷) و(۳۷۰) ، والنسائي ۱۳۷/۱ و۲۰۰ و ۲۰۰۶] . قريباً من هذا .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٥٥٥٢) وإسناده ضعيف . الضفر : ضفرَت المرأةُ شعرها تضْفرُه ضَفراً : جمعَتْه ، وكُلُّ خصلة من خُصَلِ شعر المرأة تُضفر على حِدة ضفيرة ، وجمعها ضفائر .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٦٧٩٨) ، و«صحيح» ابن حبان (١١٩٠) . وهو حديث صحيح .

٤٠٥ - حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا الحسَّانيُّ ، حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، عن كُريب ، عن ابن عباس

عن خالته مَيمونة ، قالت : وضعت لرسول الله على غُسلاً ، فاغتسل من الجَنَابة ، فأكفأ الإناء بشماله على يَمينه ، فغسل كفّيه ثلاثاً ثلاثاً ، ثم أدخل يديه في الإناء فأفاض على فَرْجِه ، ثم قال بيده على الحائط أو الأرض ، ثم مَضْمض ، واستَنْشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على سائر جَسَده الماء ، ثم تنحّى فغسل رجْليه .

٤٠٦ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عُبيد الله بن عُمر القَواريريُّ ، حدثنا سُفيان ، حدثنا أيوبُ بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري ، عن عبد الله بن رافع

عن أُمِّ سَلَمة قالت: كنتُ امرأةً أشُدُّ ضَفْر رأسي ، فسألت رسولَ الله عن أُمِّ سَلَمة قال: «إنما يَكفيكِ أن تَحثي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ ، أو ثلاث حَفَنَات ، ثم تُفْرغي عليكِ ، فإذا أنت قد طَهُرْت (١) .

٥٠٥- قولها: «ثم تنحى فغسل رجليه» ، سنده صحيح .

٤٠٦ - قوله: «فإذا أنت قد طهرت» ، وأخرج الأثمة الستة إلا البخاري امسلم (٣٣٠) ، وأبو داود (٢٥١) ، وابن ماجه (٢٠٣) ، والترمذي (١٠٥) ، والنسائي ١٣١/١] ، عن أمِّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأةٌ أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا ، إنما يكفيك أن تَحثي على رأسك ثلاث حَثْيات ، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٢٦٤٧٧) ، و«صحيح» ابن حبان (١١٩٨) ، وهو حديث صحيح .

#### [باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غُسل الجنابة]

٤٠٧ حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسَّاني ،
 حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خالد الحَذَّاء

عن ابن سيرين ، قال : سَنَّ رسولُ الله عَلَيْ الاستنشاقَ في الجنابة ثلاثاً .

١٠٥ - حدثنا جعفر بن أحمد المؤذّن ، حدثنا السّريُّ بن يحيى ، حدثنا أبو السّري - يعني هَنّاد- ، أخبرنا وكيع ، بإسناده مثله .

وقولها: «ضَفْر رأسي» وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء ، قال النووي: وهذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين ، وهو الشعر المفتول ، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة ، والحديث يدلّ على أنه لا يجب على المرأة نقض الضّفائر ، وقد اختلف الناس في ذلك ، قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال جمهورُهم: لا تَنقضُه إلا أن يكون ملبّداً ملتفاً لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه ، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض ، وروي أيضاً عن القاسم ، وقال النّخعي: تنقضه في الجنابة والحيض . قال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة ، ورُوي عن الحسن البصري وطاووس . ورُوي عن مالك: أنه لا يجب النقض لا على الرجال ، ولا على النساء ، ووجه ما ذهب إليه: عموم نهيه عن نقض الشّعر ، ولم يخص ً رجلاً من امرأة ، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصاً بهن ، اعتباراً بعموم النهي ، كذا قاله ابن سيّد الناس (في «النّفْح الشّذي» المجلد الأول – ورقة ٢٣ – نسخة محمد عابد السّندي) .

9.4 - حدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا الحسن بن علي المَعْمَريُّ وأحمد بن النَّصْر بن بَحْر العَسْكري وغيرُهما ، قالوا : حدثنا بَرَكة بن محمد ، حدثنا يوسف بن أسْباط ، عن سفيان التَّوري ، عن خالد الحذّاء ، عن ابن سيرين

عن أبي هريرة: أن النبي على جعل المضمضة والاستنشاق للجُنُب ثلاثاً فريضة (١).

هذا باطل ، ولم يُحدِّث به غيرُ بَرَكة ، وَبَركةُ هذا يضع الحديث ، والصّواب حديث وكيع الذي كتَبْناه قبلَ هذا مرسلاً عن ابن سيرين ، عن النبي الله الله سنر الاستنشاق في الجَنَابة ثلاثاً .

وتابع وكيعاً عُبيدُ الله بنُ موسى وغيرُه:

 ١١٠ حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن ، حدثنا السَّريُّ بن يحيى ، حدثنا عُبيد الله بن موسى ، حدثنا سفيان ، عن خالد الحذَّاء

١١١- حدثنا أحمد بنُ عبد الله الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا زياد بن أيوب ، قالا : حدثنا هُشَيم ، عن الحَجَّاج بن أَرْطاة ، عن عائشة بنت عَجْرَد

عن ابن عباس ، قال : إن كان من جَنَابة أعادَ المضمضة والاستنشاق ، واستأنف الصلاة .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سيأتي برقم (٤١٥) و(٤١٦) من طريق عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة .

وقال ابن عَرَفة: إذا نسي المضمضة والاستنشاق: إن كان من جَنَابة انصرف فتمضمض واستنشق ، وأعاد الصلاة .

١٤٦- حدثنا الحسين ، حدثنا أبو بكر بنُ صالح ،حدثنا نعيم بن حمَّاد ، حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن عشمان السُّلَمي ، عن عائشة بنت عَجْرَد

عن ابن عباس ، قال : يُعيد في الجَنابة ، ولا يُعيد في الوُضوء .

١٦٣ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا الحسن بنُ محمد ، حدثنا أسْبَاط ، حدثنا أبو حنيفة ، عن عُثمان بن راشد ، عن عائشة بنت عَجْرَد

عن ابن عباس ، قال : لا يُعيد إلا أن يكون جُنُباً .

٤١٤ - حدثنا أبو بكر ، حدثنا محمد بنُ أحمد بن الجُنيد ، حدثنا عبد الله ابن يزيد ، حدثنا أبو حنيفة ، عن عثمان بن راشد ، عن عائشة بنت عَجْرَد ، في جُنُب نَسىَ المضمضة والاستنشاق ، قالت :

قال ابن عباس: يُمَضْمض ويستنشق، ويُعيد الصلاة .

١٥٥- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى

(ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النَّيْسابوري وعلي بن محمد المصري ، قالا : حدثنا هُدْبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن عمّار بن أبى عمّار

عن أبي هريرة ، قال : أمَرَنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق(١) .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٤٠٩) ، من طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة .

217 حدثنا أحمدُ بنُ يوسف بن خَلاَّد ، حدثنا الحارث بن محمد ، حدثنا داود بن المُحَبَّر ، حدثنا حماد ، عن عمَّار بن أبي عمَّار ، عن أبي هريرة ، عن النبى عمَّاد .

لم يسنده عن حماد غير هذين ، وغيرهما يرويه عنه عن عمار ، عن النبي على ولا يَذكر أبا هريرة .

# [باب النهي عن الغُسل بفضل غُسْل المرأة]

١٧٧ - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المُقرئ ، حدثنا أبو حاتم الرَّازي ، حدثنا مُعلَّى بن أسد ، حدثنا عبد العزيز بن المُختار ، عن عاصم الأحول

عن عبد الله بن سر برجس: أن رسول الله على نهى أن يغتسل الرَّجلُ بفض المرأة ، والمرأة بفَض الرَّجل ، ولكن يَشْرَعان جميعاً (١) .

خالفه شُعبة:

١٦٦- قوله: «لم يسنده عن حماد» والحديث أخرجه البيه قي في «سننه» (٥٢/١) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلّمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة: أن النبي على أمر بالمضمضة والاستنشاق، وقال: رواه مَرَّة أُخرى، فأرسله لم يَقُل فيه: عن أبي هريرة، وأظنُّ هدبة أرسله مرَّة ، ووصله أخرى، وتابعه داود بن الحبَّر، عن حماد فوصله. وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال - شيخ ليعقوب بن سفيان - فقال: عن حماد، عن عمار، عن ابن عباس، بدل أبي هريرة، ولم يثبت.

<sup>81</sup>٧- قوله: «ولكن يشرعان جميعاً» أي: يكون اغترافُهما جميعاً ، لا باختلاف أيديهما فيه واحداً بعد واحد ، فقد حققت المقام في «غاية المقصود في شرح أبي داود» .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤/١ .

۱۸ه- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا وَهب ابن جَرير ، حدثنا شعبة ، عن عاصم

عن عبد الله بن سر بحس قال: تتوضَّأُ المرأةُ وتغتسل مِنْ فَضْل غُسْل المرأة ولا غُسْل المرأة ولا طَهُوره . ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بفَضْل غُسْل المرأة ولا طَهُورها .

وهذا موقوف ، وهو أولى بالصُّواب .

#### [باب في النهي للجُنب والحائض عن قراءة القرآن]

١٩٩- حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا داود بن رُشَيد ، حدثنا إسماعيل بن عَيَاش ، عن موسى بن عُقْبة ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : قال رسول الله على : «لا يقرأ الجُنُب ولا الحائض شيئاً من القرآن»(١) .

٤٢٠ حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ومحمد بن مَخْلَد وآخرون ، قالوا : حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا إسماعيل بن عيّاش ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن النبي بين بهذا .

المجاف بن إسحاق بن المحمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثَّقَفي ، حدثنا إسماعيل بن عقوب الطَّالُقاني ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن موسى بن عُقْبة وعُبيد الله بن عُمر ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن النبي عَيِّ مثلَه .

تابعه إبراهيم بن العلاء الزُّبيدي ، عن إسماعيل :

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٨٨/١.

٤٢٧ - وحدثنا محمد بنُ عبد الله بن صالح الأَبْهَري ، حدثنا محمد بن جعفر بن رَزِيْن ، حدثنا إبراهيم بن العلاء ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن عُبيدالله بن عُمر وموسى بن عُقْبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْه مثلَه .

٤٢٣ - حدثنا محمد بن حَمْدَوَيْه المرْوَزي ، حدثنا عبد الله بن حمّاد الآمُلي ، حدثنا عبد اللك بن مَسْلَمة ، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عُقْبة ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : قال رسول الله على : «لا يقرأ الجُنُب شيئاً من القرآن»(١) .

ورُوي عن أبي مَعْشَر ، عن موسى بن عُقْبة :

٤٢٤ - حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحَسَّاني ، عن رجل ، عن أبي مَعْشَر ، عن موسى بن عُقْبة ، عن نافع

عن ابن عمر ، عن النبي على ، قال : «الحائض والجُنُب لا يقرآن من القرآن شيئاً» .

273 - قوله: «الحائض والجنب لا يقرآن من القرآن شيئاً» الحديث الأول لابن عمر فيه إسماعيل بن عيّاش، وروايته عن الحجازيِّين ضعيفة ، وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرَّد به عن موسى بن عقبة ، وسبقه إلى نحو ذلك البخاريُّ ، وتَبِعهما البيهقي ، ثم أخرج المؤلِّف من حديث المغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى ، ومن وجه أخر وفيه مبهم ، عن أبي معشر -وهو ضعيف- عن موسى ، قال الحافظ: وصحح ابن سيِّد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ) : «هذا غريب ومغيرة ثقة» .

270 - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ وإسماعيل بن محمد الصَّفَّار ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقِيقيُّ ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عامر بن السَّمْط ، حدثنا أبو الغَريف الهَمْداني ، قال :

كنّا مع عليً في الرَّحْبة ، فخرج إلى أقصى الرَّحْبة ، فوالله ما أدري أبولاً أحْدَثَ أم غائطاً ، ثم جاء فدعا بِكُوز من ماء ، فغَسَلَ كفَّيه ، ثم قبضهما إليه ، ثم قرأ صَدْراً (١) من القرآن ، ثم قال : اقرؤوا القرآن ما لم يُصِبْ أحدَكم جَنَابة ، فإن أصابه جَنَابة فلا ، ولا حَرْفاً واحداً (٢) .

= مَسْلَمة وهو ضعيف ، فلو سَلِم منه لصح إسناده ، وإن كان ابن الجَوزي ضعفه بغيرة بن عبد الرحمن فلم يُصِب في ذلك . فإن مغيرة ثقة ، وقال أبو حاتم : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ ، وإنما هو من قول ابن عمر ، وقال أحمد بن حنبل : هذا باطل ، أنكر على إسماعيل بن عياش .

ولا حرفاً واحداً» الحديث أخرجه المؤلف موقوفاً ، لكن أخرجه المؤلف ، عن أبي غريف موقوفاً ، لكن أخرجه أحمد في «مسنده» (۸۷۲) مرفوعاً ، ولفظه ، عن أبي غريف الهَمْداني قال : أتي عليًّ بوَضُوء فمضمض واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رِجُليه ، ثم قال : هذا لمن ليس هكذا رأيت رسول الله على توضأ ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ، ثم قال : «هذا لمن ليس بجنب ، فأمّا الجنب فلا ، ولا آية » انتهى .

<sup>(</sup>١) قوله : «صدراً» الصدر : الطائفة من كل شيء ، قاله في «القاموس» .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۸۷۲) مرفوعاً ، وهو حديث حسن .

773 حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار ، حدثنا العبَّاس بن محمد ، حدثنا أبو مالك النَّخَعي ، حدثنا أبو مالك النَّخَعي ، عن عبد الملك بن حسين ، حدثني أبو إسحاق السَّبيعي ، عن الحارث ، عن على .

قال أبو مالك : وأخبرني عاصم بن كُلّيب الجَرْمي ، عن أبي بُرْدة ، عن أبي موسى .

قال أبو نعيم: وأخبرني موسى الأنصاري ، عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبي

٧٧٠ - حدثنا ابن مَخْلد ، حدثنا الصَّاغاني ، حدثنا أبو الأسود ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن عبد الله بن سُلَيمان ، عن ثَعْلبة بن أبي الكَنُود

عن عبد الله الغافِقيِّ ، قال : أكلَ رسول الله عليه عن عبد الله الغافِقيِّ ، قال : أكلَ رسول الله عليه

٤٢٦ - قوله: «ولا تُدَبِّح تدبيح الحمار» قال في «المجمع»: نهى أن يدبح في الصلاة، أي: يُطأطئ رأسه في الركوع أخفض من ظهره، وقيل: دَبَّح تدبيحاً إذا طأطأ رأسه وبسَطَ ظهره.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٦١٩) و(٦٢٤٤) من حديث الحارث عن علي فقط بنحوه ، وهو حديث حسن لغيره .

قال: استُرْ علي حتى أغتسل ، فقلت له: أنت جُنُب؟ قال: نعم، فأخبرت ذلك عمر بن الخطاب، فخرج إلى رسول الله على فقال: إن هذا يَزعُم أنك أكلت ، وأنت جُنُب، قال: «نعم، إذا توضأت أكلت وشربت ، ولا أقرأ حتى أغتسل»(١)

٤٢٨ حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا يحيى بن أيوب العَلاّف ، حدثنا سعيد ابن عُفير ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن عبد الله بن سليمان ، عن تَعْلبة ابن أبى الكَنُود

عن عبد الله بن مالك الغافقي: أنه سمع رسولَ الله على يقول لعُمر بن الخطاب: «إذا توضأتُ وأنا جُنُب، أكلتُ وشربتُ ، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل».

٨٩/١- قوله: «عن عبد الله بن مالك الغافقيّ» الحديث أخرجه أيضاً البيهقي (٨٩/١) وابن منده في كتاب «الصحابة» (٢) ، عن ابن لهيعة عن عبد الله ابن سئليمان ، عن ثعلبة ، عن عبد الله بن مالك ، وفي روايتهما: أنه سمع رسول الله على ، وذكر البيهقيّ أن الواقدي رواه أيضاً عن عبد الله بن سليمان ، به . انتهى . قلت : ابن لهيعة ضعيف ، والواقدي متروك .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٨٩/١ .

<sup>(</sup>٢) كتاب «معرفة الصحابة» لابن منده يزيد على أربعين جزءاً ، لم يصل إلينا منه إلا الجزءان السابع والثلاثون ، والثاني والأربعون ، موجودان في المكتبة الظاهرية بدمشق أولهما (حديث ٣٤٤ ، من ق١٩١-٢١٢) وفيه تراجم من يعرف بكنيته من الصحابة مرتبة على حروف المعجم ، وأما الثاني فقد ابتدأه بالنساء الصحابيات ، وعدد أوراقه ١٥ ورقة دون السماع .

2۲۹ حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعد ، حدثنا عبد الله بن عِمْران العَابدي ، حدثنا سفيان (١) ، عن مِسْعر وشعبة ، عن عَمرو بن مُرَّة ، عن عبد الله ابن سَلمَة

عن علي ، قال : كان النبيُّ عَلَيْهِ لا يَحْجُبُه عن قراءة القرآن شيءٌ الا أن يكون جُنُباً (٢) .

قال سفيان: قال لي شعبة: ما أُحدِّث بحديث أحسنَ منه.

٤٢٩- قوله: «عن عَمرو بن مُرّة» والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة [ أبو داود (٢٢٩) ، وابن ماجه (٥٩٤) ، والترمذي (١٤٦) ، والنسائي ١٤٤/١] . من حديث عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن على : كان رسول الله عليه لا يحجبه أو لا يَحجُزُه عن القرآن شَيءٌ ليس الجنابة ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٧٩٩) و(٨٠٠) ، والحاكم في «المستدرك» (١٠٧/٤) وصححه ، قال : ولم يحتجًا بعبد الله بن سلمة ، ومَدار الحديث عليه ، قال النووي في «الخلاصة» (٢٠٧/١) : قال الشافعي : أهل الحديث لا يُشبِتونه ، قال البيهقي . لأن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام ، وكان قد كبر وأنكر حديثه وعقله ، وإنما روى هذا بعد كبره ، قاله شعبة . انتهى كلامه . كذا في تخريج الزيلعي . وقال الشوكاني : والحديث أيضاً أخرجه ابن خزيمة (٢٠٨) ، وابن حبان (٧٩٩) ، والحاكم (١٠٧/٤) ، والبزار (٥٣٩) و(٥٤٠) و(٥٤١) و( ٥٤٦) و(٤٣٥) و(٤٤٥) ، والبيهقى (٨٨/١ و٨٨) ، وصححه أيضاً ابن حبان وابن السَّكُن ، وعبد الحق ، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٣) وقال ابن خزيمة : هذا الحديث ثُلُث رأس مالي .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «ابن عيينة» نسخة .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۲۲۷) و(۲۳۹) و(۸٤٠) و(۱۰۱۱) و «صحیح ابن حبان» (۷۹۹) و (۷۹۹) ، و «صحیح ابن حبان» (۷۹۹) و (۸۰۰) ، وهو حدیث حسن .

٤٣٠ حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن أيوب المُعَدَّل بالرَّمْلة ، والحسنُ بن الخضر المُعَدَّل بمكَّة ، قالا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، حدثنا يحيى بن عثمان السَّمْسَار ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش ، عن زَمعة بن صالح ، عن سلمة بن وَهْرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس

عن عبد الله بن رواحة: أن رسولَ الله على نَهى أن يقرأ أحدنا القواَنَ وهو جُنُب.

٤٣١ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البَزَّاز ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا السماعيل بن عَيَّاش ، عن زمعة بن صالح ، عن سلَمة بن وَهْرام ، عن عِكْرمة

عن عبد الله بن رَوَاحة قال: نهانا رسول الله عليه أن يقرأ أحدُنا القرآن وهو جُنُب.

٤٣٢ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري

(ح) وحدثنا إبراهيم بن دُبَيْس بن أحمد الحدَّاد ، حدثنا محمد بن سليمان الوَاسِطيُّ ، قالا : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زَمْعَة بن صالح ، عن سلَمة بن وَهْرام ، عن عَكْرمة ، قال :

كان ابنُ رواحة مُضْطجعاً إلى جَنْب امرأته ، فقام إلى جارية له في ناحية (١) الحُجْرة فوقع عليها ، وفَزِعت امرأتُه ، فلم تَجِده في مَضْجعه ،

٤٣٢ - قولها: «لوجأْتُ» أي: طَعَنْتُ ، وفيه سَلَمة بن وَهْرام ، وثَّقه ابن معين وأبو زُرعة ، وضعَّفه أبو داود .

<sup>(</sup>١) في هامش (غ) : «جانب» نسخة .

فقامت فخرجت ، فرأته على جاريته ، فرجعت إلى البيت ، فأخذَت الشَّفْرة ، ثم خَرَجَتْ ، وفرَغَ فقام ، فلقيها تحمل الشَّفْرة ، فقال : مهيم؟! قالت : لو أدركتُكُ حيث رأيتُك لَوَجأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة ، قال : وأين رأيتني؟ قالت : رأيتُك على الجارية فقال : ما رأيتني ، قال : وقد نهى رسولُ الله على أن يقرأ أحدُنا القرآن وهو جُنُب ، قالت : فاقرأ ، فقال :

كما لاح مشهورٌ من الفَجْرِ ساطعُ به موقِناتُ أنَّ ما قالَ واقِعُ إذا استَثْقَلَتْ بالمشركين المَضَاجِعُ أتانا رسولُ الله يَثلو كتابه أتى بالهدى بعد العَمَى فقلوبُنا يَبيتُ يُجافي جَنْبَه عن فِراشِه

فقالت: آمنت بالله وكذَّبت البَصر، ثم غدا على رسول الله على فقالت فأخبرَه، فضَحِك حتى بدت نواجذُه (٢).

٤٣٣ - حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا الهيثم بن خَلَف ، حدثنا ابن عَمَّار المُوْصِلي ، حدثنا عُمر بن زُريق ، عن زَمْعة ، عن سَلَمة بن وَهْرام ، عن عكرمة

<sup>(</sup>١) مَهْيَم : كلمة استفهام ، أي : ما حالُك وما شأنك ، أو ما وراءَك ، أو أَحَدث لك شيءً . القاموس (مهم) .

<sup>(</sup>٢) انظر «سير أعلام النبلاء» ٢٣٨/١ ، حيث ذكر روايات أخرى ، وأنشد أبياتاً غير ما ذكر هنا ، أولها :

شهِدْتُ بأن وَعْدَ الله حَقٌّ وأنَّ النَّارَ مثوى الكافِرينَا

عن ابن عباس ، قال : دخلَ عبدُ الله بن رَوَاحة ، فذكر نحوه ، وقال : إنَّ رسول الله على نهى أن يَقرأ أحدُنا القرآن وهو جُنُب .

٤٣٤ - حدثنا أحمد بنُ محمد أبو سَهْل ، حدثنا أحمد بن علي الأبّار ، حدثنا أبو الشّعثاء علي بن الحسن الواسطي ، حدثنا سليمان أبو خالد ، عن يحيى ، عن أبى الزّبير

عن جابر ، قال : لا يقرأُ الحائض ولا الجُنْب ولا النُّفَساء القرآن(١) .

### [باب في نهى المُحدث عن مَسِّ القرآن]

٤٣٥ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمر ، عن عبد الله بن أبي بكر

عن أبيه ، قال : كان في كتاب النبي الله يَ لِعَمْرو بن حَزْم : «ألا تَمَسَّ القرآن إلا على طُهْر» (٢) .

٤٣٤ - قوله: «عن جابر قال: لا يقرأ الحائض» أخرج المؤلف حديث جابر هاهنا موقوفاً، وفيه يحيى بن أبي أُنيْسة، وهو كذَّاب، وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وأخرجه في آخر الصَّلاة من حديث محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاووس، عن جابر مرفوعاً نحوه، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، ومنسوب إلى الوضع.

٣٥٥ - قوله: «إلا على طهر» الحديث أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٢١) ، وفي «تفسيره» (٢٧٣/٢) ، والبيهقي في «سننه» (٨٧/١) مرسلاً كما أخرجه المؤلف ، ورواته ثقات .

<sup>(</sup>١) سيأتي مرفوعاً برقم (١/١٨٧٩) من طريق طاووس ، عن جابر .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي موصولاً برقم (٤٣٩) .

١٣٦ - حدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا حُميد بن الرَّبيع ، حدثنا ابن إدريس ، الحبرنا محمد بن عُمرو بن حَزْم ، قال : أخبرنا محمد بن عُمرو بن حَرْم ، قال : كان في كتاب رسول الله على لِعَمْرو بن حزم حين بعثه إلى نَجْران ، مثله سواء .

۶۳۷ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا سعيد بن محمد بن ثَوَاب ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جُرَيج ، عن سليمان بن موسى ، قال : سمعت سالماً يُحدِّث

عن أبيه ، قال : قال النبي على الله : «لا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ» .

٤٣٨ - حدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا ابن زَنجويه ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن عبد الله ومحمد ابنى أبى بكر بن حزم .

عن أبيهما: أن النبي على كتب كتاباً فيه: «ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ».

٤٣٩ حدثنا أبو بكر النّيسابوري ، حدثنا محمد بن يحيى

٤٣٧ - قوله: «سليمان بن موسى» الحديث أخرجه الطبراني (١٣٢١٧) ، والبيهقي (٨٨/١) ، وفيه سليمان بن موسى الأشدق مختلَف فيه ، فوثقه بعضُهم ، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي.

٤٣٨ - قوله : «ولا يَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ» رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنه مرسل .

٤٣٩- قوله : «سليمان بن داود ، حدثني الزهري» الحديث أخرجه النسائي (٥٨/٨) في كتاب الديات ، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٩) ، من حديث محمد =

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بن هانئ ، قالا : حدثنا الحكم بنُ موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثني الزُّهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم ، عن أبيه

عن جدّه: أنَّ رسول الله عَلَيْ كَتَبَ إلى أهل اليمن كتاباً فكان فيه: «لا يَمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ»(١).

= ابن بكَّار بن بلال ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرْقم ، عن الزهري ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، عن أبيه ، عن جَدِّه : أن في الكتاب الذي كَتَبه رسول الله على إلى أهل اليمن في السُّنن والفرائض والدِّيات: أن لا يمس القرآنَ إلا طاهر . انتهى . وروياه أيضاً من حديث الحَكَم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، حدثنا سليمان بن داود الخَوْلاني ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، عن أبيه ، عن جَدِّه بنحوه ، قال أبو داود . وَهمَ فيه الحكم بن موسى ، يعنى في قوله : سليمان بن داود ، وإنما هو سليمان بن أرقم ، وقال النُّسائي : الأول أشبه بالصواب ، سليمان بن أرقم متروك . انتهى . وبالسند الثاني رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩) في النوع السابع والثلاثين من القسم الخامس ، وقال : سليمان بن داود الخَوْلاني من أهل دمشق ثقةٌ مأمون . انتهى . وكذلك الحاكم في «المستدرك» (٣٩٥/١) ، وقال : هو من قواعد الإسلام ، وإسناده من شرط هذا الكتاب أخرجه بطوله ، ورواه الطبراني في «معجمه» ، ثم البيهقي في «سننه» (۸۹/٤) ، وأحمد في «مسنده» (۲) ، وابـن راهويه . قاله الزَّيلعي [ «نصب الراية» ١٩٧/١] .

<sup>(</sup>١) هو في ابن حبان (٦٥٥٩) مطولاً .

وسيأتي برقم (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) لم نقع عليه في «مسند» أحمد ، ولا في مطبوع «المعجم الكبير» للطبراني .

• ٤٤٠ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا جعفر بنُ أبي عثمان الطَّيالسي ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المِنْقَرِيُّ ، قال : سمعت أبي يقول : حدثنا سُويد أبو حاتم ، حدثنا مَطَر الورَّاق ، عن حسَّان بن بلال

عن حَكيم بن حِزَام: أن النبي على قال له: «لا تمسَّ القرآنَ إلا وأنت على طُهْر».

قال لنا ابن مَخْلَد: سمعت جعفراً يقول: سمع حسَّان بن بلال من عائشة وعمَّار، قيل له: سَمع مَطَرٌ من حسان؟ فقال: نعم.

١٤١- حدثنا محمد بن عبد الله بن غَيْلان ، حدثنا الحسن بن الجُنيد

(ح) وحدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي ، حدثنا محمد بن عُبيد الله المنادي ، قالا : حدثنا إسحاق الأزرق ، حدثنا القاسم بن عثمان البصري

<sup>=</sup> قوله: «عن أبيه ، عن جَدِّه» قال الشيخ تقيُّ الدين في «الإمام»: وقوله فيه: «عن جَدِّه» يحتمل أن يُراد به جَدُّه الأدنى ، وهو محمد بن عمرو بن حزم ، ويحتمل أن يُراد به جَدُّه الأعلى ، وهو عمرو بن حزم ، وإنما يكون متصلاً إذا أريد الأعلى ، لكن قوله: «كان فيما أخذ عليه رسول الله على » يقتضي أنه عمرو بن حزم ، لأنَّه الذي كتب له الكتاب .

<sup>•</sup> ٤٤- قوله: «حكيم بن حزام» الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٨٥/٣) في كتاب الفضائل، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورواه الطبراني (٣١٣٥)، والبيهقي في «سننه».

<sup>25</sup>۱ - قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه أبو يعلى المُوصلي في «مسنده» مطولاً ، قال المؤلف: تفرد به القاسم بن عثمان وليس بالقوي ، وقال البخاري: له أحاديث لا يتابَع عليها.

عن أنس بن مالك ، قال : خَرَج عُمر متقلّداً السّيف ، فقيل له : إن خَتَنَك وأختَك قد صبا ، فأتاهما عُمر ، وعندهما رجل من المهاجرين يقال له : خَبّاب ، وكانوا يقرؤون طه ، فقال : أعطُوني الكتاب الذي عند كم فأقرأه - وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتاب - فقالت له أختُه : إنّك رجس ، ولا يَمَسّه إلا المطهّرون ، فقم فاغتسل أو توضأ ، فقام عمر فتوضاً ثم أخذ الكتاب فقرأ طه .

287 حدثنا علي بنُ عبدالله بن مُبَشِّر ومحمد بن مَخْلَد ، قالا : حدثنا عباس الدُّوريُّ ، حدثنا الحسن بن الرَّبيع ، حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن عَلْقَمة قال :

كنًا مع سَلْمان الفارسي في سَفَر ، فقضى حاجتَه ، فقلنا له : توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن ، فقال : سَلُوني ، إنِّي لستُ أمَسُه ، فقرأ علينا ما أرَدْنا ، ولم يكن بيننا وبينه ماء(١) .

خالفه جماعة.

على الله على عنا مع سلمان الفارسي ، هذا إسناد صحيح موقوف على سلمان ، قال جماعة من العلماء في تفسير قوله تعالى : ﴿لا يَمَسُه إلا الطهّرون ﴾ [الواقعة : ٧٩] أي : لا يَمَسُّ المُصْحَفَ الذي بأيدي الناس إلا المُطهّرون ، أي : من الجَنَابة والحَدَث ، وقالوا : ولفظ الآية خَبَر ، ومعناها الطلب ، ويُؤيِّد أهل هذا المذهب ما رواه مسلم (١٨٦٩) (٩٤) عن ابن عُمر : أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن يَنالَه =

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٤٦) ، وانظر لاحقيه من طريق عبد الرحمن بن يزيد

85٣- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحَسَّاني ، حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال :

كنّا مع سَلْمان ، فخرج فقضى حاجَتَه ، ثم جاء ، فقلت : يا أبا عبد الله ، لو توضَّأْت لَعَلّنا أن نسألَك عن آيات ، فقال : إنّي لست أمَسّه ، إنما ﴿لاَيمَسُّه إلاّ المُطّهرون ﴾ [الواقعة : ٧٩] . فقرأ علينا ما شئنا(١) .

٤٤٤ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الصاغاني ، حدثنا شُجاع بن الوليد ،
 حدثنا الأعمش

(ح) وحدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا ابنُ نُمَير ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد

<sup>=</sup> العدوُّ، قال الحافظ ابنُ كثير: واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في «موطئه» (١٩٩/١) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله علم لعمرو بن حَزْم: أن لا يَمَسَّ القرآن إلا طاهرٌ ، وروى أبو داود في «المراسيل» (٩٢) من حديث الزهري ، قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: أن رسول الله قال: «ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ» وهذه وجادةٌ جيّدة ، قد قرأها الزُّهري وغيرُه ، ومثلُ هذا ينبغي الأخذُ به ، وقد أسنده الدارقطنيُّ عن عمرو بن حزم ، وعبد الله بن عمر ، وعثمان بن أبي العاص ، وفي إسناد كل منهم نظر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله من حديث علقمة ، عن سلمان .

عن سلَمان ، قال : كُنّا مَعَه في سَفَر ، فانطلق فقضى حاجَتَه ، ثم جاء ، فقلت : أي أبا عبد الله توضَّأ ، لَعَلَّنا أن نسألَك عن آي من القرآن ، فقال : سَلُوني فإني لا أمَستُه إنه ﴿لا يَمَستُه إلاّ المُطهّرون ﴾ فسألناه ، فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأ . المعنى .

250 حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا عبد الله ابن صالح ، حدثنا أبو الأحوص . قال : وحدثنا عثمان ، حدثنا جَرِير . قال : وحدثنا أحمد بنُ عمر ، حدثنا وكيع . قال : وحدثنا عبد الله بن عمر ، عن ابن فُضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يَزيد ، عن سَلْمان بنحوه .

257 حدثنا محمد بن مَخلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا وكيع ، حدثنا سُفيان ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن معاوية العَبْسي ، عن عَلْقَمة والأسود

عن سلمان: أنه قرأ بَعْدَ الحَدَث(١).

<sup>287 -</sup> قوله: «زيد بن معاوية العَبْسي» (٢) هو في بعض النسخ بالنون بعد العَين ، وفي بعض النسخ بالباء الموحَّدة ، أي: بالفتح والسكون نسبةً إلى عَبْس ، بطن من غَطَفان ، ومن الأزْد ومُرَاد .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٤٤٢) .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا الخطية : العبسى ، بالباء .

# [باب ما وَرَدَ في طهارة المنيِّ وحُكمِه رَطْباً ويابساً]

المرابع عدا المحمد بن مَخْلَد ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبيُّ ، حدثنا سعيد بنُ يحيى بن الأزهر ، حدثنا إسحاق الأزْرَق ، حدثنا شريك ، عن محمد ابن عبد الرحمن ، عن عطاء

عن ابن عباس، قال: سُئِل النبيُ عن المنبي يُصيبُ الثّوب، فقال: «إنّما هو بمنزلة المُخاط أو البزاق، وإنما يكفيك أن تمسَحَه بخرْقَة أو بإذْ خرة».

لم يرفعه غيرُ إسحاق الأزْرَق ، عن شريك .

ابن عدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحَسَّاني ، حدثنا وكيع ، حدثنا ابن ابي ليلي ، عن عطاء

٧٤٧- قوله: «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق» قال الشيخ ابنُ تيميَّة في «المتحيحين» «المنتقى»: قلت : وهذا لا يضر ؛ لأن إسحاق إمام مخرَّج عنه في «الصحيحين» فيقبل رفعه وزيادته ، انتهى . وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبضاً البيهقي فيقبل رفعه وزيادته ، انتهى . وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبضاً البيهقي (٤١٨/٢) ، والطحاوي [في «شرح المعاني»: ١٩٣٥] مَرَفُوعاً ، قال الزيّلعي الإنصب الراية»: ١٩١١]: قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وإسحاق إمام مخرَّج له في «الصحيحين» ، ورفعه زيادة ، وهي من الثقة مقبولة ، ومن وقفه لم يَحْفَظ ، انتهى . ورواه البيهقي في «المعرفة» (٥٠١٥) من طريق الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما ، عن عطاء ، عن ابن عباس موقوفاً ، وقال : هذا هو الصحيح ، موقوف ، وقد روي عن شريك ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء مرفوعاً ، ولا يثبت . انتهى .

عن ابن عباس في المَنِيِّ يُصيب الثوب، فقال: إنَّما هو بمنزلة النُّخَام والبُزَاق، أمطه عنكَ بإذْخرة.

٤٤٩ - حدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا أبو إسماعيل التِّرمذي ، حدثنا الحُميدي ، حدثنا بشْر بن بَكْر ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة

عن عائشة ، قالت : كنت أفرُكُ المنيُّ من ثَوْب رسول الله عَلَيْ إذا كان رَطْباً (١) .

٠٥٠ حدثنا إبراهيم بن حَمَّاد ، حدثنا علي بن حَرْب ، حدثنا زيد بن أبي الزَّرْقاء ، حدثنا سفيان ، عن عَمرو بن ميمون ، عن سليمان بن يَسار

عن عائشة ، قالت : إن كنت لأتَّبُّعُه من ثَوب رسول الله عليه فأغسله (٢) .

٤٥١ - حدثنا ابن صاعد ، حدثنا أبو الأشْعَث ، حدثنا بِشْر بن اللهَضَّل ، حدثنا عمرو بن مَيْمون بن مهران ، عن سليمان بن يَسار

989 - قولها: «إذا كان يابساً ، وأَغْسِلُه إذا كان رطباً» . والحديث أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٥٢٧) وأبو بكر البَزَّار ، وقال : لا نعلم أحداً أسندَه عن بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن عَمْرة ، عن عائشة ، غيرَ الحُميدي ، وغيرُه يرويه عن عمرة مرسلاً .

١٥٥ قولها: «من أثر الغَسْلِ في ثوبه» والحديث أخرجه الشيخان [البخاري =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٤٣٧٨) و(٢٦٣٩٥) من طريق الحارث بن نوفل ، عن عائشة ولتمام تخريجه انظر المسند .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۲٤٢٠٧) و(۲٥٠٩٨) و(۲٥٢٩٣) و(۲٥٩٨٥) ، و «صحيح» ابن حبان (۱۳۸۱) و(۱۳۸۲) ، وهو حديث صحيح .

عن عائشة : أن رسولَ الله على كان إذا أصاب ثوبَه مَنِيٌّ غَسَلَه ، ثم يخرج إلى الصَّلاة وأنا أنظر إلى بُقعِه من أثر الغَسْل في ثوبه .

20٢ حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحنّاط ، حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل ، حدثنا المُتوكِّل بن الفُضَيل ، عن أم القَلُوص عَمْرةَ الغاضرية (١)

عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله على لا يرى على الثوب جَنَابة ، ولا على الأرض جَنَابة ، ولا يُجْنبُ الرَّجلُ الرَّجلَ .

[باب الجُنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع]

٤٥٣ - حدثنا ابن منيع ، حدثنا عشمان ابن أبي شَيْبة ، حدثنا طَلْحة بن يحيى ، عن يونس ، عن الزُّهري ، عن أبي سلَمة - أو عُرُوة -

عن عائشة : أن رسول الله كل إذا أصابته جَنَابة فأرادَ أن ينام ، توضَّأَ وُضوءَه للصَّلاة ، فإذا أراد أن يأكلَ غَسَل يديه (٢) ثم أكل (٣) .

= (٢٢٩) ، ومسلم (٢٨٨) و(٢٨٩) و (٢٣٠) ] ، قال البيهقي : وهذا لا مُنَافاة بينَه وبين قولها : كنتُ أفرُك المني من ثوبه ، ثم يصلي فيه ، كما لا مُنافاة بين غَسْلِه قدميه ، ومسجه على الخُفَّين ، وقال ابن الجوزي : ليس في هذا الحديث حُجَّة ، لأن غسله كان للاستقذار لا للنجاسة .

<sup>(</sup>١) في أصولنا الخطية : العامرية ، والمثبت من هامش (غ) ، وهو الصواب كما في مصادر ترجمتها .

<sup>(</sup>٢) في (غ) : كفَّيه .

<sup>(</sup>٣) سيأتي بعده من طريق عروة وأبي سلمة ، عن عائشة ، وانظر رقم (٤٥٥) من طريق أبي سلمة وحده ، عنها .

20٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بنُّ إسماعيل الصَّائغ ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أبو ضَمْرة ، عن يونُس ، عن ابن شهاب ، عن عُرُوة وأبى سلمة

عن عائشة ، قالت : كان رسولُ الله عليه إذا أرادَ أن ينام وهو جُنُب توضأ وضوءَه للصَّلاة ، وإذا أرادَ أن يَطْعَم غَسَل يديه ثُمَّ أكلَ .

٥٥٥ - حدثنا أبو بكر (١) ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا عبد الرّزّاق ، أخبرنا ابنُ المبارك ، عن يونس ، عن الزُّهري ، عن أبى سلمة

عن عائشة : أنَّ النبي عَلَيْهِ كان إذا أراد أن ينام وهو جُنُب ، توضّأ وُضَوءه للصلاة قَبْلَ أن ينام ، وكان إذا أراد أن يَطْعم وهو جُنُب ، غَسَلَ كَفَّيه ، ومَضْمض فاهُ ، ثم طَعِم (٢) .

٤٥٤ - قوله: «عن عروة وأبي سلمة ، عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي [في الكبرى (٨٩٩٧)] ، وإسناده صحيح ، وأما ما رواه أصحاب السنن [أبو داود (٢٢٨) ، وابن ماجه (٥٨١) و (٥٨٣) و (٥٨٣) ، والترمذي (١١٩) ، والنسائى في «الكبرى» (٩٠٠٣)] من حديث الأسود أيضاً ، عن عائشة : أن رسول الله كان ينام وهو جُنُب ولا يَمَسُّ ماءً ، فقد قال أحمد : إنه ليس بصحيح ، وقال أبو داود : وهو وهم ، وقال يزيد بن هارون : هو خطأ ، وأخرج مسلم (٣٠٥) (٢٢) الحديث دون قوله : «ولم يمس ماء» .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «النيسابوري» نسخة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٤٠٨٣) . و«صحيح» ابن حبان (١٢١٧) و(١٢١٨) ، وهو حديث صحيح .

#### [باب نَسْخ قوله: الماء من الماء]

20٦- حدثنا أبو الطَّاهر ابن بُجَير ، حدثنا موسى بن هارون

(ح) وحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، حدثنا أبو داود ، قالا : حدثنا محمد بن مِهْران ، حدثنا مُبَشِّر الحَلَبِيُّ ، عن محمد أبي غَسَّان ، عن أبي حازم ، عن سَهْل بن سَعْد

حدثني أبيُّ بن كَعْب: أن الفُتيا التي كانوا يُفْتُون: أنَّ الماءَ من الماء ، كانت رُخْصَةً رخَّصَها رسول الله عَلَيْ في بَدْءِ الإسلام ، ثم أمَرَ بالاغتسال بَعْدُ (١) .

٠٤٥٧ حدثنا محمد بنُ مَخْلَد ، حدثنا حَمْزة بن العَبَّاس المَرْوَزي ، حدثنا عَبْدان ، حدثنا أبو حَمْزة ، حدثنا الحسين بن عمران ، حدثنى الزُّهري قال :

٢٥٦ - قوله: «حدثنا أبو الطاهر ابن بُجَيْر» هو: محمد بن أحمد بن عبدالله ابن نَضْر بن بُجَيْر، قاله ابن ماكولا [في «الإكمال» ١٩٦/١].

قوله: «عن سهل بن سعد، حدثني أبيُّ بن كعب» والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (٢١٥) ، وابن حبان في «صحيحه» (١١٧٣) ، وأخرج الترمذي (١١٠) وابن ماجه (٢٠٩) من طريق الزهري ، عن سهل بن سعد، عن أبيّ بن كعب ، قال: إنما كان الماء من الماء رُخصةً في أول الإسلام ، ثم نُهي عنها ، انتهى .

٧٥٧- قوله: «قال: سألتُ عُرُوة عن الذي» الحديث أخرجه ابن حِبَّان في «صحيحه» (١١٨٠) عن الحسين بن عمران ، عن الزهري ، قال: سألتُ عروة في «

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحـمـد (۲۱۱۰۰) ، و«صـحـيح ابن حـبـان (۱۱۷۳) و(۱۱۷۹) وهو حديث صحيح .

سألت عُرُوة عن الذي يجامعُ ولا يُنْزِل ، قال : على (١) الناس أن يأخذوا بالآخرِ من أمر رسولِ الله على ، حدثتني عائشة : أنَّ رسولَ الله على كان يَفْعَل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قَبْلَ فَتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمرَ الناس بالغُسْل (٢) .

[باب نجاسة البول ، والأمر بالتَّنزُّه منه ، والحُكْم في بول ما يُؤكل لحمه]

٤٥٨ - حدثنا أحمد بنُ علي بن العَلاء ، حدثنا محمد بن شَوْكَر بن رافع الطُّوسي ، حدثنا أبو إسحاق الضَّرير إبراهيم بن زَكريًا ، حدثنا ثابت بن حمّاد ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المُسيّب

عن عمّار بن ياسر ، قال : أتى عليَّ رسولُ الله علي وأنا على

80٨- قـوله: «ضـعـيف جـدًاً» والحـديث رواه ابن عَـديّ في «الكامل» [ ٢٥٨- ٥٢٥] وقال: لا أعلمُ روى هذا الحديث عن عليّ بن زيد ، غيرُ ثابت =

الذي يجامع ولا يُنزِل ، قال : على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من قول رسول الله على . حدثتني عائشة : أن رسول الله على كان يَفْعَل ذلك ولا يغتَسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمر الناس بالغُسل . وأخرجه الحازمي في كتابه [ «الاعتبار» ص٣٤-٣٥] من جهة ابن حبان وقال : هذا حديث قد حَكَم ابن حبان بصحته ، غير أن الحسين بن عمران كثيراً ما يأتي عن الزهري بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث ، وعلى الجملة فالحديث بهذا السيّاق فيه ما فيه ، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «قول» بدل «على» ، والمثبت من «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن حبان برقم (١١٨٠) ، وهو حديث ضعيف .

بئر أَذُلُو ماءً في رَكُوة لِي ، فقال لي : «يا عمّارُ ما تَصْنَع؟» قلت : يا رسولَ الله ، بأبي وأمي ، أغسل ثوبي من نُخامة أصابته ، فقال : «يا عمّارُ ، إنما يُغْسَل الثّوب من خَمْس : من الغائط ، والبَوْل ، والقيء ، والدَّم ، والمنيّ . يا عمّارُ ما نُخامتك ودُموعُ عينيكَ والماءُ الذي في رَكُوتك إلا سَواء» .

لم يروه غيرُ ثابت بن حمَّاد وهو ضعيف جدًّا .

٤٥٩ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، حدثنا أحمد بن علي الأبّار ،
 حدثنا على بن الجعد ، عن أبى جعفر الرّازي ، عن قتادة

عن أنس ، قال : قال رسولُ الله عليه : «تَنَزَّهوا من البَوْل ، فإن عامَّة عذاب القبر منه» .

والمحفوظ مرسل.

٠٤٠ حدثنا أبو بكر الأَدمي أحمد بنُ محمد بن إسماعيل ، حدثنا عبدالله ابن أيوب المُخرِّمي ، حدثنا يحيى بن أبي بُكَير ، حدثنا سَوَّار بن مُصعب ، عن مُطرِّف بن طَريف ، عن أبي الجَهْم

عن البَرَاء ، قال : قال رسول الله عَيْنِ : «لا بأسَ بِبَول ما أُكِلَ لَحمه» .

خالفه يحيى بن العلاء ، فرواه عن مُطرِّف ، عن مُحارب ، عن جابر :

<sup>=</sup> ابن حمَّاد ، وله أحاديث في أسانيدها الثقات ، يخالف فيها ، وهي مناكير ومقلوبات .

87۱ - حدثناه أبو سَهْل ابنُ زياد ، حدثنا سعيد بن عثمان الأهْوَازي ، حدثنا عَمرو بن الحُصَين ، حدثنا يحيى بن العلاء ، عن مُطَرِّف ، عن مُحارب ابن دثار

عن جابر ، عن النبي عَلَيْ قال : «ما أُكِلَ لحمه فلا بأس بِبَوله» .

عمرو بن الحُصَين ويحيى بن العلاء ضعيفان ، وسَوَّار بن مُصعب أيضاً متروك ، وقد اختُلف عنه ، فقيل عنه : ما أُكِلَ لحمه فلا بأس بِسُوَّره :

١٤٦٢ حدثنا به محمد بنُ الحسين بن سعيد الهَمَذاني ، حدثنا إبراهيم بن نصر الرَّازي ، حدثنا عبد الله بن رَجاء ، حدثنا مُصعَب بن سَوَّار ، عن مُطَرَّف ، عن أبي الجَهْم

عن البَراء ، قال : قال رسول الله على الله على الكَولَ لحمه فلا بأس بسُوَّره» .

كذا يسمِّيه عبدُ الله بن رجاء: مُصعَب بن سَوّار، يقلب اسمه، وإنما هو سَوّار بن مصعب.

٤٦٣ - حدثنا أبو بَكْر بن أبي داود من حِفْظه ، حدثنا محمود بن خالد ، حدثنا مروان بن محمد ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن عُقيل بن خالد ، عن الزَّهري ، عن عبد الله بن أبي قَتَادة

عن أبيه قال: ما أُكل لحمه فلا بأسَ بسَلْحِه.

٤٦٤ - حدثنا عبد الباقي بنُ قانع ، حدثنا عبد الله بن محمد بن صالح السَّمَوْقَنْدي ، حدثنا أَزْهر بن سعد السَّمَّان ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين

عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : «استنزِهُوا من البول ، فإنَّ عامّة عذاب القبر منه» .

٤٦٥ - حدثنا أبو علي الصَّفَّار ، حدثنا محمد بن علي الورَّاق ، حدثنا عفَّان - وهو ابن مسلم - حدثنا أبو عَوَانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : «أكثرُ عذاب القبر في البَول»(١) .

773 - حدثنا أحمد بن عَمرو بن عثمان ، حدثنا محمد بن عيسى العطَّار ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد

عن ابن عباس رفَعه إلى النبي على فقال: «عامّة عذاب القبر من البَول» (٢).

### [باب الحُكْم في بَول الصبي والصبيّة ما لم يأكلا الطعام]

٧٦٧ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز -قراءةً عليه وأنا أسمَعُ- حدثنا داود بن عَمرو المُسَيِّبي ، حدثنا أبو شِهابِ الحنَّاط ، عن الحجاج بن أرْطاة

٤٦٧ - قوله: «لا يضر بوله» قال الحافظ: إسناده ضعيف، وأصله في البخاري (٢٢٣) بلفظ: أُتي رسول الله على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يَغْسله.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۸۳۳۱) و(۹۰۳۳) و(۹۰۰۹) ، و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۹۲) و(۵۱۹۳) ، وهو حديث صحيح .

وانظر ما قبله من طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) هو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٩٤) ، وهو حديث صحيح لغيره .

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل وأحمد بنُ محمد بن يزيد الزَّعْفراني ، قالا: حدثنا محمد بن جُوَان بن شُعبة ، حدثنا الحسن بنُ محمد بن أبي القاسم النَّخَعي ، حدثنا أبو شِهاب عبد ربَّه (١) ، عن الحجَّاج ، عن عَطاء

عن عائشة ، قالت : بال ابنُ الزُّبَير على النبي عَلَيْ ، فأخذْتُه أخذاً عنيفاً ، فقال : «إنَّه لم يأكل الطَّعامَ ، فلا يَضُرُّ بَولُه» . وقال داود بن عَمرو : فقال : «دَعيه ، فإنَّه لم يَطْعَم الطعام ، فلا يُقْذَر بوله» .

473 - حدثنا أحمد بنُ محمد بن إسماعيل الأَدَمي أبو بكر ، حدثنا عبد الله ابن الهَيْثم العَبْدي ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرّب بن أبي الأسود ، عن أبي الأسود الدِّيلي

عن على رضي الله عنه ، أن نبي الله عنه يَوْل الرّضيع : «يُنْضَح بولُ الغُلام ، ويُغْسَل بول الجارية» .

قال قتادة : وهذا ما لم يَطْعَما ، فإذا طَعِما (٢) غُسِلا جميعاً (٣) .

879 - حدثنا القاضي المَحامِلي ، حدثنا ابنُ الصَّبَّاح ، حدثنا عفّان ، حدثنا معاذ بن هشام ، بهذا الإسناد ، مثله .

تابعه عبد الصمد ، عن هشام ، ووقفه ابن أبي عَرُوبة ، عن قتادة .

٤٦٩ - قوله : «عن علي» والحديث أخرجه أحمد (٥٦٣) ، والترمذي (٦١٠) وقال : حديث حسن ، وأبو داود (٣٧٨) ، وابن ماجه (٥٢٥) بإسناد صحيح ، =

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (غ): «بن نافع» نسخة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ): زيادة الطعام .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٥٦٣) و(٧٥٧) و(١١٤٩) ، وهو حديث صحيح .

-1/٤٧٠ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ عبد الملك الدَّقيقيُّ أبو جعفر ، حدثنا عبد الصمد بنُ عبد الوارث ، حدثنا هشام صاحب الدَّسْتُوائي ، عن قتادة ، عن أبي الأسود ، عن أبيه

عن عليِّ ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : «بَولُ الغلامِ يُنْضَح ، وبولُ الجارية يُغْسَل» .

قال قتادة : هذا ما لم يَطْعَما ، فإذا طَعما غُسل بَولُهما .

٠٧٤٧٠ حدثنا علي بنُ عبد الله بن مُبَشِّر وأحمد بن عبد الله الوكيل، قالا: حدثنا عَمرو بن علي، حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد، حدثني مُحِلٌ بن خليفة الطائي

الأنه من طريق هشام ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ،
 عنه .

وأخرجه أيضاً أبو داود موقوفاً (٣٧٧) من حديث مسدد ، عن يحيى ، عن ابن أبي عَروبة ، عن قتادة ، بالإسناد السابق إلى على موقوفاً بلفظ : يُغْسَل من بول الجارية ، ويُنْضَحُ من بول الغلام ما لم يَطْعَم .

وأخرجه أيضاً مرفوعاً من حديثه بدون : ما لم يطعم ، وجعله من قول قتادة .

• ٧/٤٧- قوله: «حدثني أبو السَّمح» والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٦)، والنسائي (٢٦/١ و١٥٨)، وابن ماجه (٣٦٥) و(٣١٣)، والبزار، وابن خزيمة (٢٨٣) من حديثه بلفظ: كنت أخدًم رسول الله على ، فأتي بحسن أو بحسين، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: «يُغسل ...» الحديث، وصححه الحاكم (١٦٦/١). قال أبو زُرعة والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث، ولا يُعرف اسمه، وقال البخارى: حديث حسن.

حدثني أبو السَّمْح ، قال : كنتُ أخدُمُ رسول الله على ، فإذا أراد أن يغتسل قال : «وَلِّني قفاكَ» فأُولِّيه قَفَاي ، وأنشرُ الثوب - يعني أسترُه - فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما ، فبال على صَدْره ، فدعا باء فَرَشَّه عليه ، وقال : «هكذا يُصنَع ، يُرشُ من الذَّكر ، ويُغسَل من الأُنثى» .

٤٧١ - حدثنا محمد بن عمرو بن البَخْتَريِّ ، حدثنا أحمد بن الخليل ، حدثنا الواقديُّ ، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن داود بن الحُصَين ، عن عكرمة

عن ابن عباس ، قال : أصاب النبي عليه -أو جِلدَه- بولُ صبي وهو صغير ، فصب عليه من الماء بقَدْر البول .

٤٧٢ - حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبدالرَّزَاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن داود ، عن عِكْرمة

عن ابن عباس في بول الصبي ، قال : يُصبُّ عليه مثله من الماء ، قال : كذلك صنع رسول الله علي .

## [باب ما روي في النَّوم قاعداً لا يَنْقُض الوضوء]

٣٧٣- قُرئ على أبي القاسم ابن منيع -وأنا أسمع- حدَّثكم طالوت بن عَبَّاد ، حدثنا أبو هلال ، عن قَتادة

عن أنس قال: كنَّا نأتي مسجد رسول الله على فننام ، فلا نُحْدِث لذلك وُضوءاً(١) .

<sup>(</sup>١) انظر ما بعده .

٤٧٤ - حدثنا عبد الله بن مُحمد بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن حُميد ،حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة

قال ابنُ المبارك : هذا عندنا وهُمْ جُلُوس .

2٧٤ - قوله: «عن أنس» حديث أنس أخرجه مسلم (٣٧٦) ، والشافعي 2٧٤ - وله: «عن أنس» حديث أنس أخرجه مسلم (٣٤/١) ، والترمذي (٧٨) ، وأبو داود (٢٠٠) ، وقال: زاد شعبة ، عن قَتَادة: على عَهد رسول الله علله ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله علله يعله يوقظُون للصلاة ، حتى إني لأسمع لأحدهم غَطيطاً ، ثم يَقُومون فيصلُون ولا يتوضؤون . قال ابن المبارك: هذا عندنا وَهُمْ جلوس ، قال البيهقي : على هذا حَملَه عبد الرحمن بن مهدي والشافعي ، وقال ابن القطان: هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن يُنزَل على نوم الجالس ، وعلى ذلك نزله أكثر الناس ، لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس من يَنَام ثم يقوم إلى الصلاة . وقال ابنُ دقيق العيد : يُحمَل على النوم الخفيف ، من يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها الغطيط . وقد رواه أحمد (١٣٩٤١) من طريق يحيى القطان ، والترمذي عن بُنْدار ، بدون «يضعون جنوبهم» وأخرجه بتلك الزيادة البيهقي (١٣٠١) والبزار (٢٨٢ - كشف الأستار) والخَلال .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۳۹٤۱) ، و«شرح مشكل الأثار» للطحاوي (٣٤٤٨) ، وهو حديث صحيح .

٤٧٥ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هشام الرَّفاعي ، حدثنا وكيع ، حدثنا هشام الدَّسْتُوائي ، عن قَتَادة

عن أنس ، قال : كان أصحاب رسول الله على ينتظرون العشاء حتى يَخْفِقوا برؤوسهم ، ثم يقومون يُصلُّون ، ولا يتوضؤون .

### [باب ما جاء في أبوال الأبل]<sup>(١)</sup>

٤٧٦ حدثنا على بن عبد الله بن مُبَشَّر ، حدثنا عبدالحميد بن بَيَان ،
 حدثنا هُشيم ، عن حُمَيد وعبد العزيز بن صُهيب

۱۲۷۶ - قوله: «وتركوا بالحرة حتى ماتوا» أخرجه الشيخان [البخاري (۲۳۳) و (۲۰۱) و (۱۰) و (۱۰) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۲) و (۱۲) ] . وغيرهما بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من هامش (م).

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحسم (۱۲۰۲۱) و(۱۲۲۳) و(۱۲۲۳) و(۱۲۲۲) و(۱۳۱۲) و(۱۳۱۲) و (۱۳۱۲) و و (۱۳۲۳) و «شرح و «صحيح» ابن حبان (۱۳۸۱) و(۱۳۸۷) و (۱۳۸۸) و (۱۳۸۸ – ۱۸۱۸) من طرق عن أنس ، وهو مستكل الآثار» للطحاوي (۱۸۱۰) و (۱۸۱۲ – ۱۸۱۸) من طرق عن أنس ، وهو حديث صحيح .

### [باب في طهارة الأرض من البول]<sup>(١)</sup>

٧٧٧ - حدثنا عبدالوهاب بنُ عيسى بن أبي حَيّة ، حدثنا أبو هشام الرِّفاعي - محمد ابن يزيد - ، خدثنا أبو بكر بن عيَّاش ، حدثنا سِمْعان بن مالك ، عن أبي وائل

عن عبدالله ، قال : جاء أعرابي فَبَالَ في المسجد ، فأمر رسول الله عليه بكانه فاحتُفِر ، فصب عليه دلوٌ من ماء ، فقال الأعرابيُّ : يا رسول الله المره يحب القوم ولما يعمل عملهم؟ فقال رسول الله عليه المره مع مَنْ أحبُّ القوم . (١/١) .

٧٧٧- قوله: «عن أبي وائل ، عن عبد الله» قال الحافظ في «التلخيص» (٣٧/١): أخرج أبو داود [ «المراسيل»: (١١)] والدارقطني من حديث عبد الله ابن مَعْقِل بن مُقَرِّن المُزني وهو تابعي ، قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها ، فقال النبي على : «خُذوا ما بال عليه من التراب فألقُوه ، وأهْريقوا على مكانه ماء» قال أبو داود: رُوي مرفوعاً - يعني موصولاً - ولا يصح ، قلت: وله إسنادان موصولان ، أحدهما: عن ابن مسعود ، رواه الدارمي (٣) والدارقطني ولفظه: فأمر بمكانه فاحتُفر ، وصب عليه دلو من ماء . وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي ، قاله أبو زُرْعة ، وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبي زرعة: هو حديث منكر ، وكذا قال أحمد ، وقال أبو حاتم: لا أصل له . انتهى .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان أضفناه من المطبوعة ، وكان موقعه فيها قبل الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٣٧١٨) دون قصة البول ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) كذا عزاه الحافظ في «التلخيص» إلى الدارمي ، ولم نقف عليه عند الدارمي ، ولم يذكره الحافظ نفسه في كتابه «إتحاف المهرة» ، والحديث ثابت في «الصحيحين» دون قصة البول .

٨٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بنُ موسى ، حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن عيَّاش ، حدثنا المُعَلِّى المالكي ، عن شقيق

عن عبد الله ، قال : جاء أعرابي إلى النبي على - شيخ كبير - ، فقال : يا محمد ، متى الساعة؟ فقال : «وما أعدَدْتَ لها؟» قال : لا والذي بَعَثَك بالحق ما أعدَدْتُ لها من كبير صلاة ولا صيام ، إلا أني أحب الله ورسوله ، قال : «فإنّك مع من أحببت» . قال : فذهب الشيخ فأخذه بَوْلُه في المسجد ، فمرَّ الناس عليه ، فأقاموه ، فقال رسول الله على اله على الله ع

عدد عن يرصف مسعى سعمي من عالم العطار ،حدثنا أبو داود - عدثنا محمد بن من عند الله على العطار ،حدثنا أبو

السِّجِسْتاني ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جَرِير بن حازم ، قال : سمعت عبدالملك بن عُمير يُحدُّث

عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرِّن ، قال : قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فانكَشَفَ فبال فيها ، فقال النبي عَيَّ : «خذوا ما بال عليه من التراب فألقُوه ، وأهْرِيقوا على مكانه ماءً» قال الشيخ : عبد الله بن معقل تابعي ، وهو مرسل .

٩٧٩ - قوله: «عبد الله بن مَعْقِل» روى عنه الشعبي وأبو إسحاق، قال العجُلى: ثقة من خِيار التابعين.

# [باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في المُلامسة والقُبْلة]

٠٤٨٠ حدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر وأبو عُبيد الله أحمد بنُ عمرو بن عثمان بواسط ، قالا : حدثنا أحمد بن سِنَان القطّان .

(ح) وحدثنا أبو الطَّيب يزيد بن الحسن بن يزيد البزّاز ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّاني ، قالا : حدثنا وكيع ، حدثنا مِسْعر ، عن عاصم بن أبي النَّجُود ، عن زِرِّ بن حُبَيْش

عن صفوانَ بن عَسَّال قال: قال رسول الله على ، وقال الحسَّاني: قال: رخَّص رسول الله على الخُفَّيْن للمسافر ثلاثاً إلا من جَنَابة ، ولكن من غائط أو بول أو ريح(١).

لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع ، عن مسعر.

وأحاديث الباب تدل على نجاسة بَوْل الآدمي ، وهو مُجْمَع عليه ، وعلى أن تطهير الأرض المتنجِّسة يكون بالماء ، لا بالجفاف بالرِّيح أو الشمس ، لأنه لو اكتُفي بذلك لما حصل التكليف لطلب الماء ، وهو مذهب الشَّافعي ومالك وزُفَر ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هما مطهِّران لأنهما يُحيلان الشيء . وكذا قال الخُراسانيُّون من الشافعية في الظل ، واستدلوا بحديث : «زكاة الأرض يَبسُها» ولا أصل له في المرفوع ، وقد رواه ابن أبي شيبة (١/٩٥) من قول محمد بن علي الباقر ، ورواه عبدالرزاق (٥١٤٣) من قول أبي قلابة بلفظ : «جفوف الأرض طَهُورها» .

٠٨٠- قوله : «عن صفوان بن عسال» الحديث أخرجه أحمد (١٨٠٩٥) =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۰۹۱) و(۱۸۰۹۰) ، وصحيح ابن حبان (۱۱۰۰) و(۱۳۱۹) و(۱۳۲۰) و(۱۳۲۱) و(۱۳۲۰) ، وهو حديث صحيح لغيره . وسيأتي برقم (۷۲۱) أتم من هذا .

٤٨١ - حدثنا العبّاس بنُ العباس بن المغيرة الجَوْهريُّ ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ ، حدثنا حمَّاد بن خالد الخَيّاط ، عن عبد الله بن عُمر ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن القاسم

عن عائشة ، قالت : سُئِلَ رسول الله على عن الرجل يجد بَلَلاً ولا يَذكُر احتلاماً ، قال : «يغتسل» ، وعن الرجل يَرَى أن قد احتلم ولا يجد بلَلاً ، قال : «لا غُسْل عليه» فقالت أم سُليم : أعَلى المرأة إذا رأت ذلك غُسْلٌ؟ قال : «نعم ، إنَّ النساء شَقَائق الرجال»(١) .

= بلفظ: أمرنا - يعني النبي على - أن غسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهْر، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جَنَابة. وأخرجه النسائي (٨٣/١)، والترمذي (٩٦) و(٩٣) و(٣٥٨) و(٣٥٨) ، وابن خريمة (١٧) و(٩٣) وصحماه، ورواه الشافعي (٣٣/١)، وابن ماجه (٢٢٦) و(٤٧٨)، وابن حبان (١١٠٠)، والبيهقي (٢٧٦/١)، وحكى الترمذي عن البخاري: إنه حديث حسن، ومداره والبيهقي (٢٧٦/١)، وحكى الترمذي عن البخاري: إنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النَّجُود، وهو صدوق سيِّئ الحفظ، وقد تابعه جماعة، ورواه عنه أكثر من أربعين نفساً، قال ابن منده: وقال الخطابيُّ: هو صحيح الإسناد.

801 - قوله: «إن النساء شقائق الرجال» الحديث أخرجه أحمد (٢٦١٩)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وابن ماجه (٢٦١٦) إلا أنه بلفظ: «إنما النّساء شقائق الرجال» ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري، وقد اختُلف فيه، فقال أحمد: هو صالح، وروي عنه أنه قال: لا بأس به، وكان =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٦١٩٥) ، وهو حديث حسن لغيره ، وانظر تمام تحريجه في «المسند» .

١٨٧- [حدثنا أحمد بنُ عبد الله بن محمد الوكيل ، حدثنا عبد الله بن محمد بن حجًاج بن المنهال ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عَوانة ، عن عبد الله بن أبي السَّفَر ، عن مصعب بن شَيْبة ، عن طَلْق بن حبيب ، قال : سمعت عبد الله بن الزَّبير ، قال :

سمعت عائشة تقول: قال رسولُ الله على : «الغُسْلُ من خمسة : من الجَنابة ، وغُسْل من ماء الجُمَّام»(١) .

مصعب بن شيبة ضعيف ] (٢) .

= ابن مهدي يحدّث عنه ، وقال يحيى بن معين : صالح ، وروي عنه أنه قال : لا بأس به ، يُكتَب حديثه ، وقال يعقوب بن شَيْبة : ثقة صدوق ، في حديثه اضطراب ، أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عُبيد الله ، وقال ابن المديني : ضعيف ، وقال يحيى القطّان : ضعيف .

١٨٦- قوله: «الغُسْل من خمسة: من الجنابة» ليس هذا الحديث في بعض النسخ، ويوجد في البعض [ الآخر]، وأخرجه أبو داود (٣٤٨) و(٣١٦٠)، وأحمد (٢٥١٩)، والبيهقي (٢٠٠/١)، وصححه ابن خزيمة (٢٥٦) بلفظ: عن عائشة، قالت: كان النبي على يغتسل من أربع من الجنابة، ويوم الجُمُعة، ومن الججامة، وغسل الميّت.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يرد في الأصول ، وقد ألحق في هامش (غ) وكُتِبَ بإثره: «ليس هذا الحديث عند أبي طاهر بن عبد الرحمن» ، وقد أشار إلى ذلك أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه .

٣٨٦ حدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَاملي وعبد الله بن جعفر بن خُشَيش ، قالا : حدثنا جَرير ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن عبد المرحمن بن أبي ليلى

عن مُعاذ بن جَبَل ، أنّه كان قاعداً عند النبي على ، فجاء ورجل فقال: يا رسول الله ، ما تقول في رَجُل أصاب من امرأة لا تَحِلُ له ، فلم يَدَعْ شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها ، إلا أنه لم يُجامِعها؟ فقال: «توضّأ وضوءاً حَسَناً ، ثم قُمْ فَصَلِّ» قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿أقِمِ الصّلاةَ طَرَفي النهارِ وزُلَفاً من اللّيل ﴾ [هـود: تعالى هذه الآية ، فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: «بل هي للمسلمين عامّة»(١).

748 قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل» الحديث رواه الترمذي في كتابه (٣١١٣) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال: أتى النبي و النبي و النبي الرجل فقال: يا رسول الله ، أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة ، فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئاً إلا أتاه إليها ، إلا أنه لم يُجامعها؟ قال: فأنزل الله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفي النهار وزُلفاً من اللَّيل ﴾ الآية ، قال: فأمره النبي و أن يتوضأ ويُصلي . قال معاذ: فقلت: يا رسول الله ، أهي له خاصة ، أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة؟ قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، فإن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ بن جبل مات في = عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ بن جبل مات في =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٢١١٢) ، وهو حديث صحيح لغيره ، وانظر تمام الكلام عليه فيه .

٤٨٤ - حدثنا عبدالباقي بن قانع ، حدثنا إسماعيل بن الفَصْل ، حدثنا محمد بن عيسى بن يزيد الطَّرسُوسي ، حدثنا سليمان بن عُمر بن سيَّار مَديني ، حدثني أبي ، عن ابن أخي الزُّهري ، عن الزُّهري ، عن عُرُوة

عن عائشة ، قالت : لا تُعاد الصلاة من القُبْلة ، كان رسول الله عظيه يُقبِّل بعض نسائه ويُصلِّى ، ولا يتوضأ (١) .

خالفه منصور بن زَاذَان في إسناده:

6٨٥ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا العباس بن مَزْيَد ، أخبرني محمد ابن شعيب ، حدثنا سعيد بن بشير

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجَرَوِيّ ، حدثنا أبو حفص التِّنيسي ، حدثنا سعيد بن بَشِير ، حدثني منصور ، عن الزُّهرى ، عن أبى سلَمة

= خلافة عمر ، وقُتِلَ عُمر ، وعبدُ الرحمَن بن أبي ليلى صغير ابن سبتً سنين ، انتهى ، ذكره في تفسير سورة هود ، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٣٥/١) ، وسكت عنه .

٤٨٤ - قوله : «لا تُعاد الصلاة من القُبْلة» الحديث لم يُعلَّه الدارقطني بشيء سوى أن منصوراً خالفه .

وذكر البيهقيُّ في «الخلافيات» أن أكثر رواته إلى ابن أخي الزهري مجهولون . وقال الذهبي في «الميزان» : عمر بن سَيَّار ، عن ابن أخي الزهري ليس بالمتين ، قال العُقيلي : لا يتابَع على حديثه .

<sup>(</sup>١) انظر لاحقيه من طريق أبي سلمة ، عن عائشة ورقم (٤٩٢) و(٤٩٣) من طريق عطاء عن عائشة .

عن عائشة ، قالت : لقد كان نبي الله على يُقَبِّلني إذا خرج إلى الله عن عائشة ، وما يَتَوضأ(١) .

٤٨٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري والحسين بنُ إسماعيل وعلي بن سَلْم بن مِهْران ، قالوا : حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا محمد بن بَكَّار ، حدثنا سعيد ابن بَشير ، عن منصور ، عن الزُّهري ، بهذا الإسناد نحوه .

تفرد به سعيد بن بَشِير ، عن منصور ، عن الزهري ، ولم يتابَع عليه ، وليس بقوي في الحديث ، والمحفوظ عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : أن النبي على كان يُقبِّل وهو صائم .

كذلك رواه الثِّقات الحُفَّاظ عن الزهري ، منهم مَعْمَر وعُقَيل وابنُ أبي ذئب .

وقال مالك ، عن الزُّهري : في القُبلة الوضوء . ولو كان ما رواه سعيد بنُ بَشِير ، عن منصور ، عن الزهري ، عن أبي سلَمة ، عن عائشة صحيحاً لما كان الزهري يُفْتي بِخلافه ، والله أعلم .

\_\_\_\_

٢٨٦ - قوله: «وليس بقوي في الحديث» قال الذهبي: سعيد بن بشير، قال أبو مسهر: لم يكن في بلدنا أحفظ منه، وهو منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مَحَلُه الصِّدة. وقال البخاري: يتكلمون في حِفْظه. وقال بَقيَّة: سألت شُعبة عنه فقال: ذاك صدوق اللسان. وقال عثمان، عن ابن معين: ضعيف، وقال عباس [الدُّوريُّ]، عن ابن معين: ليس بشيء. وقال الفَلاس: حدثنا عنه ابنُ مهدي ثم تركه، وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن الجَوزي: قد وثَّقه شعبة ودُّحَيم. وقال ابن عينة: حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظاً. وقال أبو زُرعة البصري: قلت لأبي الجُماهر: كان سعيد بن بشير قدرياً؟ قال: مَعاذَ الله، انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله من طريق عروة ، عن عائشة .

١٤٨٧- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن إسماعيل ، حدثنا مالك

عن ابن شهاب أنه كان يقول: في قُبْلة الرَّجل امرأتَه الوُضوءُ. ١٨٨- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا حاجِب بن سليمان ، حدثنا وكيع ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : قَبَّل رسول الله عِلَيْ بعض نسائه ، ثم صلَّى ، ولم يتوضأ (١) .

تفرد به حاجب ، عن وكيع ، ووَهِم فيه ، والصواب عن وكيع ، بهذا الإسناد: أن النبي على كان يُقبِّل وهو صائم .

وحاجب لم يكن له كِتَاب، إنما كان يُحدِّث من حِفْظه.

= وقال الزَّيلعي: [«نصب الراية»: ٧٤/١] وأخرج له الحاكم في «المستدرك»، وقال ابن عدي: لا أَرَى بما يروي بأساً، والغالب عليه الصِّدق، انتهى. وأقلُ أحوال مثل هذا أن يُسْتَشهد به، والله أعلم، انتهى كلام الزَّيلعي.

٨٨٤- قوله: «حدثنا حاجبُ بن سليمان ، حدثنا وكيع» قال الزَّيلعي: [«نصب الراية»: ٧٥/١] والنَّيسابوريُّ إمام مشهور ، وحاجب لا يُعرف فيه مَطْعَن ، وقد حدّث عنه النسائي ووثَّقه ، وقال في موضع آخر: لا بأس به ، وباقي الإسناد لا يُسأل عنه ، إلا أن الدارقطني قال عَقيبه: تفرد به حاجب ، عن وكيع ووِهمَ فيه ، والصواب عن وكيع ، بهذا الإسناد: أنه عليه السلام كان يُقبِّل وهو صائم .

وحاجب لم يكن له كتاب، وإنما كان يُحدِّث من حِفظه، ولقائل أن يقول: هو تفرُّد ثقة ، وتحديثه من حفظه إن كان أوجَبَ كَثْرَةَ خطئِه بحيث يجبُ ترْكُ =

<sup>(</sup>١) في هامش (غ) : «ثم ضحكت» نسخة .

١٨٩ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا علي بن عبد العزيز المورّاق ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا أبو أُويس ، حدثني هشام بن عُرْوة ، عن أبيه

عن عائشة ، أنها بلغها قولُ ابن عمر : في القُبْلة الوضوء ، فقالت : كان رسولُ الله عَيْنِ يُقبِّل وهو صائم ، ثم لا يتوضًأُ(١)(٢) .

لا أعلم حدَّث به عن عاصم بن علي هكذا غيرَ علي بن عبد العزيز .

٤٩٠ وذكره ابن أبي داود (٣) ، حدثنا ابن المُصَفَّى ، حدثنا بقيَّة ، عن عبد الملك بن محمد ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه

عن عائشة : أن النبي عليه قال : «ليسَ في القُبْلة وُضوء» .

1/٤٩١ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا العباس بنُ الوليد بن مَزْيد ، أخبرني محمد بن شُعيب ، حدثنا شَيْبان بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن دينار ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه عُرُوة بن الزَّبير ، أن رجلاً قال :

سألت عائشة عن الرَّجل يُقبِّل امرأتَه بعد الوُضوء ، فقالت : كان

<sup>=</sup>حديثه فلا يكون ثقة ، ولكن النسائي وثّقه ، وإن لم يُوجِب خروجَه عن الثّقة فلعلّه لم يَهمْ ، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له .

١/٥٧ قوله: «هكذا غير علي بن عبدالعزيز» قال الزَّيلعي: [«نصب الراية» المراية» وعليٌّ هذا مُصَنِّف مشهور، ومخرَّج عنه في «المستدرك» وعاصمٌ أخرج له البخاري، وأبو أُويس استَشْهَد به مسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٢٤١١٠) و(٢٥٦٠٠) . وانظر تمام تخريجه فيه .

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٢٢٥٦) ولم يذكر هناك الوضوء.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أبى داود شيخ المصنف -

رسول الله على يُقبِّل بعض نسائه ثم لا يُعيد الوُضوء ، فقلت لها : لئن كان ذلك ، ما كان إلا منْك! قال : فسكَتت .

هكذا قال فيه : أن رجلاً قال : سألت عائشة .

٧/٤٩١ - وذكره ابن أبي داود ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن المَرْزُبان ، حدثنا هشام بن عُروة ، عن حدثنا هشام بن عُروة ، عن النبي عن النبي عنها .

٢٩٢ حدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا محمد بن الحسين الحُنيْنيُّ ، حدثنا جَنْدَل بن وَالِق ، حدثنا عُبيد الله بن عَمرو ، عن غالب ، عن عطاء

عن عائشة ، قالت : رُبَّما قبَّلني رسول الله عِيَّالِي ، ثم يُصلِّي ، ولا يتوضأ(١) .

غالب بن عُبيد الله متروك.

29٣ حدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَاق ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا الوليد بنُ صالح ، حدثنا عُبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجَزَري ، عن عطاء عن عائشة : أن النبي على كان يُقبِّل ، ثم يُصلِّي ولا يتوضَّأ .

يقال: إن الوليد بن صالح وَهمَ في قوله: عن عبد الكريم، وإنما هو حديث غالب-والله أعلم-. ورواه الثوري، عن عبدالكريم، عن عطاء من قوله، وهو الصّواب.

<sup>194 -</sup> قوله: «عن عبد الكريم الجَزَري، عن عطاء، عن عائشة» روى البزّار في «مسنده» حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح، حدثنا محمد بنُ موسى ابن أعْيَن، حدثنا أبي، عن عبد الكريم الجَزري، عن عطاء، عن عائشة: أن النبي على كان يُقبّل بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضأ.

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله من حديث عروة ، عن عائشة .

٤٩٤ - حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا عبدالرحمن ، حدثنا سفيان ، عن عبدالكريم الجَزري

عن عطاء قال: ليس في القُبْلة وُضوء (١). وهذا هو الصواب.

= وعبد الكريم روى عنه مالك في «الموطأ» وأخرج له الشيخان وغيرهما ، ووثّقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زُرعة وغيرهم ، وموسى بن أغيّن مشهور ، وثّقه أبو زُرعة وأبو حاتم ، وأخرج له مسلم ، وابنه مشهور روى له البخاري . وإسماعيل روى له النسائي ووثقه ، وأبو عَوانة الإسفراييني ، وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

وأخرج الدارقطني (٤٩٤) هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم ، وقال عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزّار: لا أعلم له عِلّة توجب تركه ، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم ، عن عطاء حديث رديء ، لأنه غير محفوظ ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره ، فإما أن يكون قبْل نزول الآية ، أو يكون الملامسة: الجماع ، كما قال ابن عباس ، انتهى كلامه .

فإن قيل: فقد رواه الدارقطني من جهة ابن مهدي ، عن الثوري ، عن عبد الكريم ، عن عطاء ، قال: ليس في القُبْلة وُضوء ، قلنا: الذي رفعه زاد ، والزيادة مقبولة ، والحُكم للرَّافع ، ويحتمل أن يكون عطاء أفتى به مرّة ، ومرة أخرى رفَعَه ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سيتكرر برقم (٥٠٩) ، وانظر ما قبله موصولاً .

- أخبرنا محمد بن موسى بن سهل البَرْبَهاريُّ ، حدثنا محمد بن
 معاوية بن مالِج ، حدثنا علي بن هاشم ، عن الأعمش

- (ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هشام الرِّفاعي
  - (ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا حاجب بن سُليمان
- (ح) وحدثنا سعيد بن محمد الحَنَّاط ، حدثنا يوسف بن موسى ، قالوا : حدثنا وكيع بن الجَرَّاح ، عن عُرُوة بن الزَّبير

عن عائشة : أن رسول الله عن عَائشة ، ثم خرج إلى الصلاة ، ولم يتوضّأ ، قال عُرُوة : فقلت لها : مَن هي إلا أنت؟ فضَحكَتْ .

وقال ابن مالِج: يُقبِّل بعض أزواجه ، ثم يصلي ولا يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضَحِكَتُ(١).

<sup>290-</sup> قوله: «عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت» قال الزّيلعي: [«نصب الراية»: ٧١/١-٧٧]، روى أبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجه (٥٠٢) من حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: أن النبي على قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت، انتهى. ثم أخرجه أبو داود (١٧٩)، عن عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا، عن عُرُوة المُزنى، عن عائشة، بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٥٧٦٦) ، وانظر تمام تخريجه فيه .

= القطّان لِرَجُل: احْكِ عنِّي أن هذين الحديثين، يعني حديث الأعمش هذا، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكُلِّ صلاة، أنهما شبه لا شيء، قال أبو داود: ورُوي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عُرُوة المُزني، يعني لم يُحدثهم عن عُرُوة بن الزَّبير بشيء، قال أبو داود: وقد روى حمزة الزَّيَّات عن حبيب، عن عُروة بن الزَّبير، عن عائشة حديثاً محيحاً. انتهى.

والترمذي لم ينسب عُرُوة في هذا الحديث أصلاً ، وأمّا ابن ماجه فإنه نسبه فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ،حدثنا الأعمش ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن عُرُوة بن الزُّبير ، عن عائشة فذكره ، وكذلك رواه الدارقطني ، ورجال هذا السند كلُّهم ثقات .

قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعّف هذا الحديث، ويقول: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عُروة شيئاً. قال الترمذي: ولا يصحّ في هذا الباب عن النبي على شيء انتهى وروى البيهقي في «سننه» (١٢٦/١) هذا الجديث وضعّفه ، وقال: إنه يرجع إلى عُرُوة المُزني ، وهو مجهول ، انتهى . قلنا: بل هو عُرُوة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجه ، بسند صحيح ، وأمّا سَنَد أبي داود الذي قال فيه: عن عُرُوة المُزني ، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مَغْراء عن ناس مجاهيل ، وعبد الرحمن بن مَغْراء عن ناس مجاهيل ، وعبد الرحمن بن مَغْراء متكلّم فيه ، قال ابن المديني: ليس بشيء ؟ كان يروي عن الأعمش ستّ مئة حديث ، تركناه لم يكن بذاك ، قال ابن عدي : والذي قاله ابن المديني هو كما قال ، فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا عدي : والذي قاله ابن المديني ، فهذا لم يسنده أبو داود بل قال : ما حدثنا حبيب ابن أبي ثابت إلا عن عُرُوة المزني ، فهذا لم يسنده أبو داود بل قال عَقيبه : وقد =

293- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا علي بن حرب وأحمد بنُ منصور ومحمد بن أبو يحيى الحِمَّاني ، ومحمد بن إشْكاب وعباس بن محمد ، قالوا : حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني ، حدثنا الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُروة

عن عائشة ، قالت : كان رسول الله يك يُصبح صَائماً ثم يتوضأ للصلاة ، فتُلقاه المرأة من نسائه فيُقبِّلُها ، ثم يصلي . قال عُرُوة : فقلت لها : مَنْ تَرَينه (١) غيرَك؟ فضَحكَتْ .

١٩٧- حدثنا عُثمان بنُ جعفر بن أحمد بن اللَّبَان ، حدثنا محمد بن الحجّاج ، حدثنا أبو بكر بن عيَّاش

= روى حَمْزة ، عن حبيب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة حديثاً صحيحاً ، فهذا يدل على أن أبا داود لم يَرْضَ بما قاله الثوري ، ويُقدَّم هذا لأنه مُثْبِت ، والثوري ناف ، والحديث الذي أشار إليه أبو داود هو أنه عليه السلام كان يقول : «اللهم عافني في جَسَدي وعافني في بَصَري» رواه الترمذي (٣٤٨٠) في الدَّعَوات ، وقال : غريب ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئاً ، انتهى .

وعلى تقدير صحة ما قال البيهقي: إنه عروة المُزني ، فيحتمل أن حبيباً سمعه من ابن الزبير ، وسمعه من المزني أيضاً كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث ، والله أعلم . وقد مال أبو عُمر بن عبدالبرِّ إلى تصحيح هذا الحديث فقال : صححه الكوفيون وثبَّتوه ، لرواية الثقات من أئمة الحديث له . وحبيب لا يُنكر لقاؤه عُروة ، لروايته عمَّن هو أكبر من عروة ، وأقدم موتاً . وقال في موضع آخر : لا يُشكُ أنه أدرك عروة . انتهى بحروفه .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «تراه» والمثبت من هامش (غ) نسخة .

(ح) وحدثنا الحسين بن أحمد بن صالح ، حدثنا عليُّ بن إسماعيل بن أبي النَّجم بالرَّافِقة ، حدثنا إسماعيل بن موسى ، حدثنا أبو بكر بن عيَّاش ، عن الأعمش ، عن حَبيب ، عن عُرْوة

عن عائشة ، قالت : كان النبي على يتوضأ ، ثم يُقبِّل ، ثم يصلِّي ولا يتوضأ .

لفظهما واحد .

29۸ حدثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ، حدثنا عبد الرحمن بن بِشْر ، قال : سمعت يحيى بن سعيد وذُكِر له حديثُ الأعمش ، عن حبيب ، عن عُرُوة ، فقال : أمَا إنَّ سفيان الثوري كان أعلمَ الناسِ بهذا ، زَعَم أن حبيباً لم يسمع من عُروة شيئاً .

993 - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا صالح بن أحمد ، حدثنا علي ابنُ اللَّديني قال : سمعت يحيى وذُكِر عنده حديث الأعمش ، عن حبيب ، عن عروة ، عن عائشة : تصلي وإن قَطَر على الحصير ، وفي القُبلة . فقال يحيى : احْكِ عني أنهما شِبْهُ لا شيء .

••ه- حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أبو هشام الرَّفاعي ، حدثنا وكيع (ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم (١) حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي

٥٠٠ قوله: «عن أبي رَوْق ، عن إبراهيم التيمي» والحديث أخرجه أبو داود (١٧٨) ، والنسائي (١٠٤/١) عن الثوري ، عن أبي رَوْق ، عن إبراهيم التيمي ، عن عائشة: أن النبي على كان يُقبِّل بعض نسائه ، ثم يصلي ، ولا يتوضأ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «الدورقي» نسخة .

- (ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا زيد بن أُخْزَم ، حدثنا أبو عاصم ، كلهم عن سفيان الثوري
- (ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل وعمر بن أحمد بن علي القطّان ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غُنْدَر ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي رَوْق ، عن إبراهيم التَّيْمي

عن عائشة ، قالت : كان رسول الله على يتوضأ ، ثم يُقبِّل بعدما يتوضأ ، ثم يُصلِّي ولا يتوضأ . هذا حديث غُنْدَر .

وقال وكيع: إن النبي عَنْ قبَّل بعض نسائه ، ثم صلَّى ولم يتوضأ . وقال ابنُ مهدي : إن النبي عَنْ قبَّلها ، ولم يتوضأ .

وقال أبو عاصم : كان النبي على يُقبِّل ، ثم يصلِّي ، ولا يتوضأ (٢) .

قلنا: أمّا قوله: «إبراهيم لم يسمع من عائشة» فقال الدارقطني في «سننه» عدد أن رواه: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هِشام، عن الثوري، عن أبي =

قال أبو داود والنسائي: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ، قال البيهقي ( ١٢٦/١ - ١٢٧) : ورواه أبو حَنيفة ، عن أبي رَوْق عن إبراهيم التيمي ، عن حَفْصة ، وإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ، قال : والحديث الصحيح عن عائشة ، إنما هو في قُبْلة الصائم ، فحمله الضُّعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها ، ولو صح إسناده لقلنا به ، انتهى .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «البُسْري» نسخة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٥٧٦٦).

وانظر ما سلف برقم (٤٩٥) من طريق عروة ، عن عائشة .

لم يروه عن إبراهيم التيمي غيرً أبي رَوْق عَطِيَّة بن الحارث ، ولا نعلم حدَّث به عنه غيرً الثَّوري وأبي حنيفة ، واختُلف فيه ، فأسنده الثوري عن عائشة ، وأسنده أبو حنيفة عن حَفْصة ، كلاهما أرسله ، وإبراهيم التَّيْمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أَدْرَك زمانَهما .

وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام ، عن الثوري ، عن أبي رَوْق ، عن إبراهيم التّيمي ، عن أبيه ، عن عائشة ، فوصل إسناده ، واختُلف عنه في لفظه ، فقال عثمان بن أبي شيبة عنه ، بهذا الإسناد: إن النبي على كان يُقبّل وهو صائم ، وقال عنه غير عثمان: إن النبي على كان يُقبّل ، ولا يتوضأ ، والله أعلم .

٥٠١ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا الجُرْجاني ، حدثنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي رَوْق ، عن إبراهيم التَّيمي

عن عائشة: أن النبي على كان يُقبِّل بعد الوُضوءِ ثم لا يُعيد الوُضوءِ ثم لا يُعيد الوُضوءَ ، أو قالت: يصلِّي .

<sup>=</sup> رَوْق ، عن إبراهيم التَّيمي ، عن أبيه ، عن عائشة ، فوصَلَ سنده ، ومعاوية هذا أخرج له مسلم في «صحيحه» وأبو رَوْق عطية بن الحارث أخرج له الحاكم في «المستدرك» ، وقال أحمد : ليس به بأس ، وقال ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال ابن عبد البَرِّ : قال الكوفيون : هو ثقة ، لم يذكره أحد بجررح ، ومراسيل الثِّقات عندهم حجة ، وأمّا قوله : «الحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها» فهذا تضعيف منه للرُّواة من غير دليل ظاهر ، والمَعْنيان مختلفان ، فلا يُقال : أحدهما بالآخر . انتهى كلام الزيلعى [ « نصب الراية » : ٧٣/١ ] .

٥٠٢ - حدثنا جعفر بن أحمد المؤذَّن ، حدثنا السَّرِي بن يحيى ، حدثنا قَبيصة ، حدثنا سفيان ، بإسناده :

أن النبي عِيْ كان يُقبِّل بعد الوُضوء ، ثم يصلي .

وأمّا حديث أبي حنيفة:

٥٠٣ - فحدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن الجارود القطّان ، حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب ، حدثنا أبو حَنيفة ، عن أبي رَوْق الهَمْداني ، عن إبراهيم بن يزيد

عن حفصة زوج النبي على ، عن رسول الله على : أنه كان يتوضَّأُ للصلاة ، ثم يُقبِّل ، ولا يُحدث وُضوءاً .

٥٠٤ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا معاوية بن هِشام ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي رَوْق ، عن إبراهيم التَّيمي ، عن أبيه

عن عائشة : أن النبي عليه كان يقبِّلها وهو صائم (١) .

هكذا قال عثمان بن أبي شَيبة .

٥٠٥ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو الطَّاهر الدمشقي أحمد بن بِشُر بن عبد الوهَّاب ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنى عَمرو بن شعيب ، عن زينب

٥٠٥ - قوله: «حدثنا عمرو بن شعيب ، عن زينب» الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً (٥٠٣) ، وفيه زينب السَّهْمية ، هي بنت محمد بن عبد الله بن عمرو =

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي برقم (٢٢٥٦) .

أنها سألت عائشة عن الرجل يُقبِّل امرأته ويلمَسُها ، أيجب عليه الوضوءُ؟ فقالت : لَرُبَّما توضَّأَ النبيُّ عَيْدٍ فيُقبِّلني ، ثم يضي فيصلي ، ولا يتوضأ (١) .

زينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حُجَّة .

٥٠٦- حدثني الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو بكر الجَوْهري ، حدثنا مُعَلَّى ، حدثنا عبَّاد بن العَوَّام ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن زينب السَّهْمية

عن عائشة : أن النبي على كان يُقبِّلها ثم يصلي ، ولا يتوضأ . قال : وكان عَطاء لا يرى في القُبلة وضوءاً .

٥٠٧ - حدثنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بن شاذان ، حدثنا مُعلَّى ، مثلَه . ٥٠٨ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ وأبو بكر بنُ مجاهد المُقرئ ، قالا : حدثنا سَعْدان بن نصر ، حدثنا أبو بَدْر ، عن أبي سلَمة الجُهني ، عن عبدالله بن غالب ، عن عطاء

عن عائشة : أن النبي على كان يُقبِّل بعض نسائه ، ثم لا يُحدِث وضوءاً (٢) .

= ابن العاص ، عن عائشة ، وعنها ابنُ أخيها عمرو بن شعيب ، تفرد بحديثها حجاج بن أرْطاة ، عن عمرو<sup>(٣)</sup> ، وقال المؤلف : زينب هذه مجهولة ، ولا تقوم بها حُجَّة ، والعَجَب من الحافظ جمال الدين الزَّيلعي أنه كيف قال : هذا سند جيد .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٤٣٢٩) .

وانظر ما سلف برقم (٥٠٠) من طريق إبراهيم التيمي ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٤٩٢) .

<sup>(</sup>٣) قلنا : روى حديثها أيضاً الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب كما في السند (٥٠٥) .

قوله: عبد الله بن غالب وهم ، وإنما أراد غالب بن عُبيد الله وهو متروك . وأبو سلَمة الجُهني: هو خالد بن سلمة ، ضعيف ، وليس بالذي يروي عنه زكريا ابن أبي زائدة .

٥٠٩ حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا عبد الرحمن ،
 حدثنا سفیان ، عن عبد الكريم الجَزري

عن عطاء ، قال : ليس في القُبْلة وضوء (١) .

• ١٥- حدثنا أحمد بنُ شعيب بن صالح البخاري ، حدثنا حامد بن سهْل البُخاري ، حدثنا إسماعيل بن موسى ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن مَعْمَر ، عن الزهري ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عروة

عن عائشة ، قالت : كان النبي على يُقبِّل وهو صائم ، ثم يصلي ولا يتوضأ(٢) .

هذا خطأ من وجوه .

٥١١ حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشيم ، عن الحجَّاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس .
 والأعمش ، عن حَبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القُبْلة وُضوءاً .

٥١٢ حدثنا ابن مُبشِّر، حدثنا أحمد بن سِنَان، حدثنا عبد الرحمن،
 عن هُشيم، عن الأعمش، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عباس ، قال : ليس في القُبْلة وضوء .

<sup>(</sup>١) سلف مكرراً برقم (٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٤٩٥) .

٥١٣ - حدثنا عبد الله بن أبي داود ، حدثنا سلَمة بن شَبِيب وحَوْثَرة بن محمد المنْقَريُّ

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا علي بنُ شعيب ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بنُ عثمان بن كَرَامة ، قالوا : حدثنا أبو أسامة ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة

عن عائشة ، قالت : افتقدت النبي و ذات ليلة من الفراش ، فالتَمَسْتُه بيدي ، فوقعت يدي على قَدَميه وهما منتصبتان ، فسمعته يقول : «أعوذ برضاك من ستخطك ، وبِمُعافاتك من عقوبتِك ، وبك منك ، لا أحصي مِدْحَتك وثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

هذا لفظ ابن كَرامة ، وقال ابن أبي داود: «بِمُعافاتِكُ من غَضبكُ» (١) . تابعه عَبْدة بن سُليمان ، وخالفهم وُهَيب ومُعتمر وابن نُمير ، روَوه عن عُبيد الله ، وقالوا: عن الأعرج ، عن عائشة ، ولم يذكروا أبا هريرة .

٥١٣ - قوله: «حَوْثَرة بن محمد المِنْقَري» هو أبو الأزهر البصري ، وثَّقه ابن حبان .

قوله: «عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن عائشة» الحديث أخرجه مسلم (٤٨٦) ، والترمذي (٣٤٩٣) وصححه ، ورواه البيهقي (١٢٧١) أيضاً ، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من طريق يونس بن خبّاب ، عن عيسى ابن عمر ، عن عائشة بنحو هذا ، قال: لا أدري عيسى أدْرَك عائشة أم لا ، وروى =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (٢٥٦٥٥) ، وابن حبان (١٩٣٢) ، وهو حديث صحيح . وسيأتي بعده من طريق عمرة ، عن عائشة .

٥١٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا داود بن رُشَيد ، حدثنا على بن هاشم ، حدثنا حريث ، عن عامر ، عن مسروق

عن عائشة ، قالت : رُبَّما اغتسلَ رسول الله عَلَيْ من الجَنَابة ولم أغتسل بعد ، فجاءني فضَمَمْتُه إليَّ وأدفأتُه (١) .

٥١٥- حدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل وأحمد بن محمد بن زياد القطَّان ، قالا : حدثنا عبد الكريم بن الهَيْثم ، حدثنا حجاج بن إبراهيم المصري ، حدثنا الفَرَج بن فَضَالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمرة

عن عائشة ، قالت : فَقَدْتُ رسول الله على ذات ليلة من فراشي ، فقلت : قام إلى جاريته مارية ، فقمت أتحسّس الجُدر ، وليس لنا كَمَصابيحكم هذه ، فإذا هو ساجد ، فوضعت يدي على صَدْر قَدَميه

= مسلم (٢٨١٥) (٧٠) في آخر الكتاب ، عن عائشة قالت : خرج النبي المنه عندها ، قالت : فغرْتُ عليه ، فجاء فرأى ما أصنع ، فقال : «مالَكِ يا عائشة! أغرْت؟» قالت : ومالي لا يَغار مِثْلي على مِثْلك؟ فقال : «أقد جاءكِ شيطانك؟» فقالت : يا رسول الله أومَعي شيطان؟ الحديث .

٥١٥- قوله: «عن عَمْرة، عن عائشة»، وروى الطبراني في «المعجم الصغير» (٤٧٦) من حديث عَمرة، عن عائشة قالت: فَقَدْتُ رسول الله الصغير» (٤٧٦) من حديث عَمرة ، عن عائشة قالت: فَقَدْتُ رسول الله فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية ، فقمتُ أَلْتَمس الجدار، فوجدته قائماً يصلي ، فأدخلتُ يدي في شَعره لأنظر أغتسل أم لا ، فلما انصرف قال: «أخذك شيطانك يا عائشة؟» وفيه محمد بن إبراهيم ، عن عائشة ، قال ابن أبي حاتم: ولم يسمع منها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي ٦١٨/٢ .

وهو يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ بعَفُوك من عقابك، وأعوذ برِضاك من سنخطك، وأعوذ بكَ منك، لا أُحْصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(١).

خالفه يزيد بن هارون ووُهَيب وغيرهما ، رووه عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عائشة مرسلاً .

٥١٦ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزهري ، عن سالم

أن ابنَ عمر قال : مَنْ قبَّل امرأته وهو على وُضوء أعاد الوضوء .

٥١٧ - حدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن شَبيب ، حدثني يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلة ، حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان ، عن الزهري ، عن سالم

عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطَّاب ، قال : إن القُبْلة من اللَّمْس ، فتوضؤوا منها .

٥١٨- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن إسماعيل اللدني ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم

وهذه الأحاديث تدلُّ على أنَّ اللَّمْس غيرُ موجب للنَّقْض ، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في «المنتقى»: وأوْسَط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث: مذهبُ مَن لا يَرَى اللَّمْس يَنْقُض إلا لشَهْوة . انتهى .

٥١٨- قوله: «فقد وجب عليه الوضوء» الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٣/١).

<sup>(</sup>١) سلف قبله من طريق أبي هريرة ، عن عائشة .

عن أبيه أنه كان يقول في قُبْلة الرجل امرأته وجَسِّه بيده: من الله المرأته أو جَسَّها بيده فقد وجب عليه الوُضوء .

٥١٩ حدثنا جعفرً بن محمد الواسطي ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شَيْبة ، حدثنا عَبْدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم

عن ابن عمر: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس ، ويأمرُ فيها بالوضوء . ٥٢٠ حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا حفص بن عمرو ،حدثنا يحيى ابن سعيد ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : في القُبلة الوُضوء .

٥٢١ - حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنان ، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : القُبلة من اللِّماس .

٥٢٢ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا رَوْح ، حدثنا عبدُ الله بن عمر ، بإسناده مثله .

عرَفة ، حدثنا أحمد بنُ عبد الله بن محمد الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشيم

<sup>=</sup> وقوله: «جَسَّها بيده» أي: بلا حائِل ، وقوله: «من الملامسة» أي: التي قال الله تعالى فيها: ﴿ أُو لا مَسْتُمُ النِّساء ﴾ [المائدة: ٦] قال الزَّرقاني: وبه قال ابنُ مسعود وجماعة من التابعين والليث والأئمةُ الثلاثة وغيرُهم ، إلا أنَّ الشافعي لم يشترط وجود اللَّذة.

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو بكر الجَوْهَريُّ ، حدثنا مُعَلَّى ، حدثنا هُشيم

(ح) وحدثنا جَعفرُ بن محمد الواسطيُّ ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شَيبة ، حدثنا هُشَيم وحفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبى عُبيدة ، قال :

قال عبد الله : القُبْلة من اللَّمْس ، وفيها الوُضوء .

زاد المعلَّى وابن عَرَفة : واللَّمس ما دون الجماع .

٥٢٤ حدثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ، حدثنا أحمدُ بن منصور ، حدثنا يَزيدُ ابن أبي حَكيم ، حدثنا سفيان الثُّوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عُبيدة

عن عبد الله ، قال : القُبلة من اللِّماس .

٥٢٥ - حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن الأعمَش ، عن إبراهيم ، عن أبي عُبيدة

عن عبد الله ، قال : القُبلة من اللِّماس(١) .

٥٢٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأزْهر ، حدثنا رَوح ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله مثله .

قال : وحدثنا شعبة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي عُبيدة ، عن عبد الله مثلة ، أو عن أبي عُبيدة (٢) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «اللمس» نسخة .

<sup>(</sup>٢) يعني قوله .

[باب ما رُوي في لَمْس القُبُل والدُّبُر والذَّكر ، والحُكْم في ذلك]
٥٢٧ - حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا الحَكَم بن موسى ، حدثنا شُعيب بن إسحاق ، أخبرني هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ، أن مروان حدَّثه

عن بُسْرةَ بنت صَفوانَ - وكانت قد صَحِبت النبي عَلَيْ - ، أن النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ قال : «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكره فلا يُصلِّينَ حتى يتوضَّأَ» ، قال : فأنكر ذلك عُروة ، فسأل بُسْرَةَ ، فصدَّقته بما قال .

تابعه رَبيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الجزامي وعَنْبَسَة بن عبد الواحد وحُمَيد بن الأسود ، فرَوَوه عن هشام هكذا عن أبيه عن مروان عن بُسرة ، قال عُروة : فسألت بعد ذلك بُسرة فصدًّقته (١) .

٥٢٨ حدثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ، حدثنا أحمد بنُ منصور الرَّماديُّ ، حدثنا يزيدُ بن أبي حَكيم ، حدثنا سفيان ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن مروان

عن بُسرةَ بنت صَفْوان ، قالت : قال رسول الله على الله الله على ال

٥٢٨- قوله: «هشام بن عروة ، عن أبيه» وأشهر شيء في ذلك حديث بُسْرة بنت صفوان ، أخرجه مالك في «الموطأ» (١١٦) ، والشافعي (٣٤/١) عنه ، عن عبدالله بن أبي بكر بن حَزْم ، عن عُروة قال: دخلتُ على مروان فذَكر ما يكون =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد برقم (۲۷۲۹۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۱۱۲–۱۱۱۷) ، وهو حديث صحيح .

وانظر رقم (٥٢٩) و(٥٣٠) من طريق عروة ، عن بسرة .

= منه الوُضوء ، فقال مروان : أخبرَتْني بُسرةُ بنت صَفوان ، أن رسول الله على ، قال : «مَنْ مَسَّ ذَكَره فليتوضأ» .

ورواه الترمذي (٨٣) ، والنسائي (٢١٦/١) ، وابن ماجه (٤٧٩) من طريق هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن مروان به ، قال الترمذي : حسن صحيح . وقال النسائي : لم يسمعه هشام من أبيه ، وبهذا جزَمَ الطحاوي ، وزاد : أن هشاماً إنما سمعه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، عن عُروة ، ثم ساقه من طريق همّام ، عن هشام كذلك ، كذا قال .

وقد أخرجه أحمد (٢٧٢٩٥) عن يحيى القَطَّان ، عن هشام ، حدثني أبي . ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (٨٢) .

وأخرجه ابن حبان (١١١٢) من طريق عبد الله بن أبي بكر ، وقال : لم أحتج عبووان ، فإن عُروة لم يَقْنع به حتى أرسلَ شُرطياً إلى بُسرة ثم أتاها عُروة فسمع منها ، فالخبر عن عروة ، عن بسرة متصل .

ثم أخرجه (١١١٤) من طريق عروة ، عن مروان ، عن بسرة ، قال عروة : فذهبت إلى بسرة فسألتُها فصدَّقته .

قلت: وقع في رواية القطَّان أيضاً أن عروة قال: أخبرتني بسرة ، وقد استوعب الدارقطني طرق الحديث في نحو عشر ورقات كبار.

وأخرجه الترمذي (٨٤) أيضاً من رواية أبي الزناد ، عن عروة ، عن بسرة ، وأخرجه الطحاوي [في «شرح المعاني» ٧٢/١] من رواية الأوزاعي ، أخبرني الزهري ، حدثني أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم ، عن عروة ، به ، وفي رواية لابن حبان (١١١٦) : فليتوضأ وُضوءَه للصلاة . قاله الحافظ .

9۲۹ حدثنا الحسن بنُ أحمد بن سعيد الرَّهاويُّ ، حدثنا العبَّاس بن عُبيد اللهُ بن يَحيَى الرَّهاوي ، حدثنا محمد بن يَزيد بن سِنان ، حدثنا أبي ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن بُسْرةَ بنت صَفوان - وكانت قد صَحِبَت النبيَّ عَيُهِ - قالت: قال رسول الله عليه : «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره فليت وضأ وُضوءَه للصلاة»(١).

• ٥٣٠ حدثنا محمد بنُ الحسن بن محمد النَّقَاش ، حدثنا أحمد بن العباس بن موسى العَدَوي ، حدثنا إسماعيل بن سعيد الكِسَائي ، أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه

عن بُسرة بنت صَفْوان ، عن النبي عَلَيْ ، قال : «من مَسَّ ذَكَره فليُعِدِ الوضوءَ» .

٥٣١ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا عثمان بن مَعْبَد بن نوحٍ ، حدثنا إسحاق بن محمد الفَرْوي ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عُمر ، أن رسول الله عليه قال : «من مَسَّ ذَكَره فليتوضأ وُضوءَه للصلاة»(٢) .

٥٣٢-حدثنا عثمانُ بن أحمد ، حدثنا حسن بن سَلاَّم السَّوَّاق ، حدثنا عبد الله اللَّوْفليُّ ، عبد الله الله اللَّوْفليُّ ، عبد الله بن المغيرة النَّوْفليُّ ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري

<sup>(</sup>١) سلف في سابقيه من طريق مروان ، عن بسرة ، وسيأتي بعده .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٣١/١.

٥٣٣ - حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسيُّ ، حدثنا جعفر بن محمد القَلانسي

(ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح بمصر ، حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، حدثنا هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ، عن مروان

عن بُسْرَةَ بنت صفوان ، عن رسول الله على ، قال: «إذا مس الرجل (٢) ذَكَره فليتوضأ ، وإذا مَسَّت المرأة قُبُلَها فلتتوضأ » (٣) .

٥٣٤ حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أبو عُتْبة ألحمد بن الفَرَج ، حدثنا بَقيَّة ، حدثنا الزُّبَيدي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه

عن جدِّه ، عن النبي ﷺ ، قال : «أَيُّما رجل مَسَّ فَرْجَه فليتوضأ ، وأيًا امرأة مسَّت فرجَها فليتوضأ » وأيما امرأة مسَّت فرجَها فلتتوضأ » (٤) .

٥٣٤ - قوله: «حدثنا بقيَّة ، حدثنا الزَّبَيدي ، عن عَمرو بن شُعيب» الحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (٧٠٧٦) .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۸٤٠٤) و(۸٤٠٥) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۱۱۸) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «أحدكم» نسخة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٥٢٧) بشطره الأول ، وهو عند ابن حبان (١١١٧) من طريق عروة عن بسرة كما هاهنا غير أنه قال: «والمرأة مثل ذلك» ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) هو في «مسند» أحمد (٧٠٧٦) ، وهو حديث حسن .

٥٣٥ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا حمزة بن العباس المروزي

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل القاضي ، حدثنا يحيى بن مُعلَّى بن منصور ، قالا : حدثنا عَتِيق بن يعقوب ، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عُمر بن حفص العُمريُّ ، حدثنا هشامُ بن عُرُوة ، عن أبيه

عن عائشة ، أن رسول الله على قال: «وَيْلُ للذين يَمَسُّون فُرُوجَهم ثم يصلُّون ولا يتوضؤون». قالت عائشة: بأبي وأُمي هذا للرجال، أفرأيت النِّساء؟ قال: «إذا مسَّت إحداكنَّ فَرْجَها فلتتوضأ للصلاة»(١).

عبدالرحمن العُمري ضعيف.

٥٣٦ - حدثنا أحمد بنُ عبد الله بن محمد الوكيل ، حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا محمد بن بَكْر ، حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه

عن بُسْرةَ بنت صَفُوان ، قالت : سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول : «مَن مَسَّ ذَكَره أو أُنْتَيَيْه أو رُفْغَيه (٢) فليتوضأ» (٣) .

كذا رواه عبد الحميد بن جعفر ، عن هشام ، ووَهَمَ في ذِكر الأُنْتَيَيْنِ والرُّفْع ، وإدراجِه ذلك في حديث بُسْرة عن النبي عَيْلُ ، والحفوظ مِن ذلك قول عُرُوة

٥٣٥ - قوله: «عبد الرحمن العُمَريُّ ضعيف» وقال أحمد: كان كذَّاباً ، وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زُرعة: متروك ، وزاد أبو حاتم: وكان يَكْذِب .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٥٤/٢ ، والبيهقي ١٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الرُّفغ ، بالضم والفتح : واحد الأرفاغ ، وهي أصول المغابن كالأباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء ، والمراد هنا أُصول الفخذين .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (٥٢٩) بمس الذكر فقط.

غيرُ مرفوع ، كذلك رواه الثقات عن هشام ، منهم : أيوب السَّخْتياني وحماد بن زَيد وغيرهما :

٥٣٧ حدثنا بذلك إبراهيم بن حماد ، حدثنا أحمد بن عُبيد الله العَنْبري (ح) وحدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر والحُسين بن إسماعيل ومحمد بن محمود السَّرَّاج ، قالوا : حدثنا أبو الأشعث ، قالا : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، حدثنا أبوب ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه

عن بُسْرةَ بنت صَفوان ، أنها سمعت رسول الله على يقول : «مَنْ مَسَّ ذَكَره فليتوضأ» .

قال : وكان عُرُوة يقول : إذا مَسَّ رُفْغَيه أو أُنْثَييه أو ذَكَره فليتوضأ . واللفظ لأبي الأشعث(١) .

٥٣٨ - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن عُرُوة ، قال :

كان أبي يقول: إذا مَسَّ رُفْغَيه أو أُنْثَييه أو فَرْجَه ، فلا يصلي حتى يتوضأ (١) .

٥٣٩ حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرِّجال ، حدثنا أبو حُمَيد المصيّصي ، قال : سمعت حجَّاجاً يقول : قال ابن جُريج : أخبرني هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ، عن مروان

عن بُسْرَةَ بنت صَفْوان -وقد كانت صَحِبَتِ النبي عَلَيْ - أن النبي عن بُسْرَة بنت صَفْوان -وقد كانت صَحِبَتِ النبي قال : «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره أو أُنْثَيبه فلا يُصلِّ حتى يتوضأ»(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٢٩٥) بالمرفوع منه فقط .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم (٢٩٥) بمس الذكر فقط .

٠٤٠ حدثنا إسماعيل بنُ يونس بن ياسين ، حدثنا إسحاق بنُ أبي إسرائيل ، حدثنا محمد بن جابر ، عن قَيْس بن طَلْق ِ

عن أبيه ، قال : أتيت رسول الله على وهُمْ يُؤَسِّسُون مسجد المدينة ، قال : وهم ينقُلون الحِجارة ، قال : فقلت : يا رسول الله ألا نقل كما ينقُلون؟ قال : «لا ، ولكن اخْلِط لهم الطِّين يا أخا اليَمامة ، فأنت أعْلَم به » قال : فجعلت أخلِطه ويَنْقُلونه (١) .

٥٤١ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون بن عبدالله الحضرَمي ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا محمد بن جابر ، عن قَيْس بن طَلْق

عن أبيه ، قال : كنتُ عندَ رسول الله عن أبيه ، قال : كنتُ عندَ رسول الله عن مَس ً الذَّكَر ، فقال : «إنَّما هو بَضْعةٌ منك»(٢) .

قال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرْعة عن حديث محمد بن جابر هذا ، فقالا: قَيْس بن طَلْق ليس بمن تقوم به حُجَّة ، ووهّناه ، ولم يثبتاه .

٥٤٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق ، حدثنا أحمد بن

٥٤١ - قوله: «حدثنا محمد بن جابر» الحديث أخرجه ابن ماجه (٤٨٣) أيضاً ، وفيه محمد بن جابر ، قال الفَلاَّس: هو متروك ، وقال ابن مَعِين: ليس بشيء .

٥٤٢ - قوله: فقال النبي على : «وأنا أفعل ذلك» ، فيه فَضْل بن المختار ، قال ابن عدي : الفضل بن المختار أحاديثه منكرة ، وقال أبو حاتم : هو مجهول وأحاديثه منكرة ، يحدِّث بالأباطيل . انتهى .

<sup>(</sup>١) هو عند ابن حبان برقم (١١٢٢) بنحوه ، وهو حديث قوي .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١٦٢٨٦) ، و«صحيح» ابن حبان (١١١٩-١١٢١) ، وهو حديث حسن ، وانظره في «المسند» .

محمد بن رشدين ، حدثنا سعيد ابن عُفَيْر ، حدثنا الفَضْل بن المُخْتار - وكان من الصالحين ، وذَكَر من فَضْله - عن الصَّلْت بن دينار ، عن أبي عشمان النَّهْدي ، عن عمر بن الخطاب . وعن عُبيد الله بن مَوْهَب

عن عِصْمة بن مالك الخَطْمي - وكان من أصحاب النبي عَلَيْ - أن رجلاً قال: يا رسولَ الله إني احتَكَكْتُ في الصلاة ، فأصابت يَدِي فَرْجي ، فقال النبي عَلَيْ : «وأنا أفعلُ ذلك» .

٥٤٣ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن زياد بن فَرُوَة البَلَدي أبو رَوْح ، حدثنا مُلازِم بن عَمرو ، حدثنا عبد الله بن بَدْر ، عن قَيْس بن طَلْق

عن أبيه طَلْق بن علي ، قال : خرجنا وَفْداً إلى النبي على حتى قدمنا عليه ، فبايعناه وصلَّينا معه ، فجاء رجلٌ كأنه بَدَويٌّ ، فقال : يا رسول الله ، ما ترى في مَسِّ الرجل ذَكره في الصلاة؟ فقال : «وهل هي إلا بَضْعَةٌ منك(١) أو مُضْغَةٌ؟» .

كذا قال أبو رَوْح .

٥٤٣ - قوله: «حدثنا مُلازِم بن عمرو» الحديث أخرجه أصحابُ السنن الأربعة [ أبو داود (١٨٢) و(١٨٣) ، وابن ماجه (٤٨٣) ، والترمذي (٨٥) ، والنسائي ١٠١/١] إلا ابن ماجه مختصراً بلفظ: أنه سُئِل عن الرجل يَسُّ ذَكَره في الصلاة ، فقال: «هل هو إلا بَضْعة منك» انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصول : بَضْعة منه أو بَضْعة ، والمثبت من هامش (غ) ، وهو الموافق لمصادر التخريج .

256 حدثنا محمد بنُ هارون بن عبد الله أبو حامد ، حدثنا بُنْدار ، حدثنا عبد الله عبد الحميد بن جعفر ، عن أيوب بن محمد ، عن قَيْس بن طَلْق

عن أبيه قال: سألنا رسولَ اللهِ ﷺ عن مَسِّ الفَرْج، فقال: «بَضْعةٌ منك».

٥٤٥ - حدثنا محمد بن الحسن النقّاش ، حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي السّرخسي

حدثناً رَجَاء بن مُرَجَّى الحافظ ، قال : اجتمعنا في مسجد الخَيْف ، أنا وأحمدُ بن حنبل وعلي ابنُ الله يني ويحيى بن مَعين ، فتناظروا في مَسِّ الله كَر ، فقال يحيى : يُتَوضَّأُ منه ، وقال علي ابن المديني بقول الكوفيِّين وتَقلَّد قولَهم ، واحتج يحيى بن مَعين بحديث بُسْرة بنت صَفْوان ، واحتج على ابن المديني

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١١١٩) ، قال الترمذيُّ: هذا الحديث أحسن شيء يُروى في هذا الباب ، وفي الباب عن أبي أمامة . وقد روى هذا الحديث أيوب بن عُتْبة ومحمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، وأيوب ومحمد تكلَّم فيهما بعض أهل الحديث ، وحديث مُلازِم بن عمرو أصحُّ وأحسن ، انتهى .

330- قوله: «حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن أيوب» ، الحديث أخرجه ابن عَدِي [ « الكامل» ٣٤٤/١] أيضاً ، وفيه عبد الحميد ، ضعّفه الثوريُّ والعِجْلي ، ووثقه ابنُ معين ، وابنُ سعد ، وقال النسائي وأحمد: ليس به بأس .

بحديث قَيْس بن طَلْق ، وقال ليحيى : كيف تتقلّدُ إسناد بُسْرة ، ومروانُ أرسل شُرُطيّاً حتى رَدَّ جوابَها إليه ، فقال يحيى : وقد أكثرَ الناسُ في قَيْس بن طَلْق ولا يُحتَجُ بحديثه ، فقال أحمد بن حنبل : كلا الأمرين على ما قُلتُما ، فقال يحيى : مالكٌ ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه توضأ من مَسِّ الذَّكَر . فقال علي ي كان ابنُ مسعود يقول : لا يُتَوضأ منه ، وإنما هو بَضْعَةٌ من جسدك ، قال يحيى : [هذا عمَّن](۱) قال : [عن] سفيان ، عن أبي قيس ، عن هُرَيل ، عن يحيى : [هذا اجتمع ابنُ مسعود وابنُ عمر واختلفا ، فابن مسعود أولى أن يُتبع ، فقال له أحمد : نعم ، ولكن أبو قيس لا يُحتجُ بحديثه ، فقال : حدثني أبو نعيم ، حدثنا مسْعَر ، عن عُمير بن سعيد ، عن عمّار بن ياسر قال : ما أُبالي مسسستُه أو أنفي ، فقال أحمد : عمارٌ وابن عمر استَويا ، فمن شاء أخذ بهذا ، ومن شاء أخذ بهذا ،

٥٤٦ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو الرَّبيع ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، حدثنا حُصين ، عن شَقيق ، قال :

قال حذيفة : ما أُبالي مَسِسْتُ ذَكَري ، أو مسِستُ أنفي أو أُذني ، وأنا في الصلاة .

٧٤٥ حدثنا أبو محمد بن صاعد ، حدثنا أبو حَصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، حدثنا عَبْثَر ، عن حُصين ، عن سعد بن عُبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال :

قال حذيفة: ما أُبالي مسِستُ ذَكَري في الصلاة، أو مسِستُ أُذُني.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول ، وأثبتناه من «سنن» البيهقي ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) هذه القصة لا تثبت ففي سندها عبد الله بن يحيى القاضي ، وهو متهم .

## [باب ما رُوي في مَسِّ الإبط]

٥٤٨ حدثنا أبو رَوْق أحمدُ بن محمد بن بكر ، حدثنا أحمد بن رَوْح ، حدثنا سفيان قال : سمعناه من عَمرو ، يحدثه عن الزُّهري ، عن عُبيد الله ، قال :

سُئلَ عمر عن مسِّ الإبْط ، فقال : يُتَوضأ منه .

٥٤٩ حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم البَزَّاز ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا خَلَف بن خليفة ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد

عن ابن عُمر قال: إذا توضَّأ الرجلُ ومَسَّ إبْطُه، أعاد الوضوء.

٠٥٥- قال : وحدثنا خَلَف بن خليفة ، عن أبي سِنَان ، عن سعيد بن بَير

عن ابن عباس ، قال : ليس عليه إعادة .

٥٥١ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا عن عبد الرزَّاق ، أخبرنا ابنُ جُريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله ب

عن عمر بن الخطاب ، قال : إذا مَسَّ الرجلُ إِبْطَه فليتوضأ .

٥٥٢ حدثنا أبو سعيد الإصطنحُريُّ ، حدثنا حمدان بن علي ، حدثنا مسلمٌ ، حدثنا حماد بن زيد ، قال :

وذُكِر مَسُّ الإبْط عند أيوب، فقال: رُبَّ إبْط ينبغي أن يُغْتَسلَ منه.

## [باب في الوضوء من الخارج من البَدَن كالرَّعاف والقَىء والحجامة ونحوه]

مَنْقِذَ الْخَوْلانيُّ بحصر ، حدثنا أبو محمد يحيى بنُ محمد بن صاعد ، حدثنا إبراهيم بن مُنْقِذَ الْخَوْلانيُ بصر ، حدثنا إدريس بن يحيى الخَوْلاني أبو عَمرو المِصْري ، حدثنا الفَضْل بن الختار ، حدثنا ابن أبي ذِئب ، عن شُعْبة مولى ابن عباس

عن ابن عباس، أنَّ رسول الله على قال: «الوضوء مما يَخرُج، وليس ما يدخُلُ».

٥٥٤ حدثنا أبو سَهُل بن زياد ، حدثنا صالح بن مُقاتِل ، حدثنا أبي ، حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب ، عن حُميد

٥٥٣- قوله: «الوضوء مما يخرج» الحديث أخرجه البيهقي (١١٦/١) أيضاً، وفيه الفَضْل بن المختار وهو ضعيف جدًاً، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.

وقال ابنُ عَديّ : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.

وقال البيهقي : لا يثبُّتُ مرفوعاً .

ورواه سَعيد بنُ منصور موقوفاً من طريق الأعمش ، عن أبي ظَبيان ، عنه .

ورواه الطبراني (٧٨٤٨) من حديث أبي أمامة ، وإسناده أضعف من الأوّل ، ومن حديث ابن مسعود موقوفاً . قاله الحافظ في «التلخيص» (١١٧/١ - ١١٨) .

00٤- قوله: «احتجم فصلى» الحديث رواه البيهقي (١٤١/١) أيضاً ، وادَّعى ابنُ العَرَبي أن الدارقطني صححه ، وليس كذلك ، بل قال البيهقي في =

عن أنس : أنَّ النبي ﷺ احتجم فصلًى ، ولم يتوضأ ، ولم يَزِدْ على غَسْل مَحَاجمه .

حديثٌ رَفَعه ابنُ أبي العِشْرين ، ووقفه أبو المُغيرة ، عن الأوْزاعي ، وهو الصواب :

٥٥٥- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن عوف وأبو أميّة الطّرَسُوسي

(ح) وحدثنا جعفر بن محمد بن نُصَير ، حدثنا الحسن بن علي المَعْمَري ، قالوا: حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عبد الحميد بن حَبيب بن أبي العِشْرين ، حدثنا الأوزاعي ، عن عبد الواحد بن قَيْس ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : كان رسولُ الله على ، إذا توضَّأَ عَرَكَ عارِضَيه بعض العَرْك ، وشَبَّك لحيتَه بأصابعه من تحتها(١) .

٥٥٦- حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار ، حدثنا إبراهيم بنُ هانئ ، حدثنا أبو المُغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن عبد الواحد بن قَيْس ، عن نافع

أنَّ ابن عمر كان إذا توضّاً يَعْرُك عارِضَيه ويُشَبِّك لحيتَه بأصابعه أحياناً، ويترُك أحياناً.

موقوف ، وهو الصواب .

٥٥٥- قوله: «حدثنا عبد الحميد بن حَبِيب بن أبي العِشْرين» الحديث أخرجه ابن ماجه (٤٣٢) أيضاً.

<sup>= «</sup>الخلافيات» : حدثنا أبو عبدالله الحاكم ، سألت الدارقطني عن صالح بن مُقاتِل ابن صالح ، فقال : يحدِّث عن أبيه ، ليس بالقوي .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٣٧٤) .

٥٥٧ حدثنا جعفر بن محمد بن نصير ، حدثنا المَعْمَري ، حدثنا داود بن رُشيد ، حدثنا عبد الله بن كَثِير بن ميمون ، عن الأوزاعي ، عن عبد الواحد بن قَيْس ، حدثني قتادة ويزيد الرَّقاشي

عن أنس بن مالك: أن رسولَ الله على كان إذا توضّاً عَرَك عارِضَيه بعض العَرْك ، وشَبَّك لحيتَه بأصابعه (١) .

مه ٥٥٨ حدثنا جعفر ، حدثنا المَعْمَري ، حدثنا عمران بنُ أبي جَميل ، حدثنا إسماعيل بنُ عبد الله بن سَمَاعة ، حدثنا الأوزاعيُّ ، حدثني عبد الواحد ابن قَيْس

عن قتادة ويزيد الرَّقَاشي: أن رسولَ الله على كان إذا توضأ ، مثله . وكذلك رواه الوليدُ ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد مرسلاً أيضاً .

٥٥٩ حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفّار ، حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني عبد الواحد بن قَيْس

عن يزيد الرَّقَاشي ، عن النبي عِيْكُ ، نحوه .

والمرسكل هو الصواب.

٥٦٠ حدثنا محمد بنُ أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق ، حدثنا أبو عُلاثة محمد بن عَمرو بن خالد ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن سَلَمة ، عن ابن أرقم ، عن عطاء

٥٦٠ - قوله : «عن ابن أرقم ، عن عطاء» فيه سليمان بن أرقم وهو مَتَكلَّم فيه ، قال أبو داود والمؤلِّف : هو متروك ، وقال أبو زُرْعة : ذاهب الحديث .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه بنحوه برقم (٤٣١) ، وأبو داود برقم (١٤٥) ولفظه : أن رسول الله كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء ، فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال : «هكذا أمرني ربي عز وجل» .

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عنه الذَّمَ : «إذا رَعَفَ أحدُكم في صلاته ، فلينصرف فليغْسِل عنه الدَّمَ ، ثم ليُعِدْ وضوءَه ويَسْتقبِل صلاته »(١) .

سليمان بن أرقم متروك .

٥٦١ - حدثنا ابنُ الصَّوَّاف ، حدثنا حامد ، حدثنا سُرَيج ، حدثنا عليُّ بن ثابت ، عن نُعيم بن الضَّمْضَم ، عن الضَّحَّاك

عن ابن عباس ، قال : البحرُ ماءٌ طَهُورٌ للملائكة ، إذا نَزَلوا توضؤُوا ، وإذا صَعدوا توضؤوا .

977 حدثنا الحسين بنُ إسماعيل والقاسم أخوه ، قالا : حدثنا يوسف بنُ موسى ، حدثنا جرير ، عن عاصم بن سليمان الأحْوَل ، عن عيسى بن حِطّان ، عن مسلم بن سلامً

عن على بن طَلْق الحَنَفي ، قال : قال رسولُ الله على : «إذا فسا أحدُكم في الصلاة ، فلْيَنْصرف فليتوضأ وليُعِدْ صلاتَه»(٢) .

٥٦١ - قوله: «نعيم بن الضمضم» قال الذهبي: نُعيم بن الضَّمْضَم ، عن الضَّمْضَم ، عن الضَّحَّاك بحديث في الوضوء ، ضَعَّفَه بعضهم .

٥٦٧ - قوله: «إذا فسسا أحدُكم» الحديث أخرجه أبو داود (٢٠٥) و (١٠٠٥) في الطهارة، والترمذي (١١٦٤) في الرَّضاع، والنسائي [ «الكبرى» (٨٩٧٥) ] في عِشْرة النساء عن مسلم بن سَلاَّم، عن علي بن طَلْق قال: قال =

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي ١٩٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن حبان برقم (٢٢٣٧) و(٤١٩٩) و(٤٢٠١) ، وهو حديث حسن لغيره .

٥٦٣ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز -قراءةً عليه وأنا أسمع - أن داود بن رُشَيْد حدثهم ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش ، حدثني عبداللك بن عبدالعزيز بن جُرَيج ، عن أبيه وعن عبدالله بن أبي مُلَيكة

عن عائشة ، أن رسول الله عن عائشة ، أن رسول الله عن عائشة ، أن رسول الله عن على ما مَضَى من صلاته ما لم يتكلّم». قلس ، فلينصرف وليتوضأ ، ثمّ لِيَبْنِ على ما مَضَى من صلاته ما لم يتكلّم». قال ابن جُريج: فإن تَكلّم استأنف .

= رسولُ الله على : «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ، ولْيُعِد صَلاتَه» انتهى .

ورواه ابنُ حبان في «صحيحه» (٢٢٣٧) في النوع الثامن والسبعين من القسم الأول ، قال الترمذي : حديث حسن ، وسمعتُ محمداً يقول : لا أُعرِف لِعَليِّ بن طَلْق غَيرَ هذا الحديث . انتهى .

قال ابنُ القطَّان في كتابه: وهذا حديث لا يصحُّ ، فإن مسلم بنَ سلاَّم الحَنفى أبا عبدالملك ، مجهول الحال! انتهى .

977 قوله: «حدثنا إسماعيل بنُ عياش، حدثني عبدالملك بن عبدالملك بن عبدالملك بن عبدالعزيز» الحديث أخرجه ابنُ ماجه في «سننه» (١٢٢١)، قال المؤلف: والحُفَّاظ من أصحاب ابن جُريج يَرْوُونه عن ابن جُريج، عن أبيه، عن النبي على مرسلاً. انتهى.

ورواه ابنُ عَديٌ في «الكامل» (٢٨٨/١) في ترجمة إسماعيل بن عيَّاش ، ثم قال : هكذا رواه ابن عيَّاش ، مرَّةً ، ومرَّةً قال : عن ابن جُريج ، عن أبيه ، عن عائشة ، وكلاهما غيرُ محفوظ ، قال : وبالجملةُ فإسماعيل بن عيَّاش بمن يُكتَبُ حديثه ، ويُحتجُّ به في حديث الشاميين فقط ، وأمّا حديثه عن الحِجازِيِّين فلا = = يخلو من ضعف ، إما موقوف فيرفعه ، أو مقطوع فيوصِلُه أو مرسل فيسنده ، أو نحو ذلك . انتهى .

قال الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص١٢): وإنما وُثِّق إسماعيلُ بن عيَّاش في الشاميين دون غيرهم ، لأنه كان شامياً ، ولكُلِّ أهل بلد اصطلاح في كيفية الأخذ من التَّشدُّد والتساهل وغير ذلك ، والشخص أعْرَفُ بأصطلاح أهل بلده ، فكذلك يوجد في أحاديثه عن الغُرباء من النَّكَارة ، فما وجدوه من الشاميين احتجُّوا به ، وما كان من الحِجازِيين ، والكوفيين وغيرِهم تركوه ، انتهى .

ورواه البيهقي في «سننه» (١٤٢/١) من جهة ابن عَدي ، وحَكَى كلامه المذكور ، ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن حنبل أنه قال : حديث ابن عيَّاش ، عن ابن جُريج ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن عائشة ، أن النبي عيُّة قال : «من قاء أو رَعَفَ» الحديث ، إنما رواه ابن جُريج ، عن أبيه ، ولم يسنده ، ليس فيه «عائشة» وإسماعيل بن عَيَّاش ما رواه عن الشاميين فصحيح ، وما رواه عن أهل الحجاز فليس بصحيح . انتهى كلامُ أحمد .

ثم أخرجه البيهقيُّ (١٤٢/١) من جهة الدارقطني بسنده عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن أبيه، عن النبي عَلَيْ مرسلاً، وقال: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وكذلك رواه محمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل وعبد الوهّاب بن عطاء وغيرهم، كما رواه عبد الرزَّاق، ورواه إسماعيل بن عيّاش مرةً هكذا مرسلاً، كما رواه غيره، ثم أسندَ إلى الشافعي قال: ليست هذه الرواية ثابتةً عن النبي على ، وإن صحّتْ فيُحمَل على غَسْل الدم لا على وضوء الصلاة، انتهى كلام الزَّيلعي [ «نصب الراية» : ١/٣٨-٣٩].

٥٦٤ حدثنا أبو عبد الله الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا العباس بن عبد الله التَّرْقُفيُّ ، حدثنا محمد بن المبارك ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش ، حدثني ابن جُريج

عن أبيه ، قال : قال رسول الله على : «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَس ، فليَنْصرف وليتوضأ ، وَلْيَبْن على صلاته ما لم يتكلم» .

٥٦٥ - قال ابن جُريج: وحدثني ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة ، عن النبي عليه مثلًه .

٥٦٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد ابن الصبَّاح ، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش بهذين الإسنادين جميعاً ، نحوه .

07٧ - حدثنا محمد بن سَهْل بن الفُضيل الكاتب ، حدثنا علي بن زيد الفَراثِضيُّ ، حدثنا الرَّبيع بن نافع ، عن إسماعيل بن عيَّاش ، عن ابن جُريج

عن أبيه ، قال : قال رسول الله عظي : «مَنْ قَلَس (١) أو قاء أو رَعَفَ ، فلينصرف فليتوضأ ، وَلْيُتمَّ على صلاته» .

٥٦٨ - حدثنا محمد بنُ سَهْل ، حدثنا علي بن زيد ، حدثنا الرَّبيع بن نافع ، عن إسماعيل بن عيَّاش ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي ملَيْكة ، عن عائشة ، عن النبيِّ عَلَيْ مثلَه .

979 حدثنا محمد بن سهل ، حدثنا علي بن زيد الفَرائضيُّ ، حدثنا الرَّبيع بن نافع ، عن إسماعيل بن عيَّاش ، عن عَبَّاد بن كثير وعطاء بن عَجُلان ، عن ابن أبي مُليكة ، عن عائشة ، مثلة .

<sup>(</sup>١) القلس ، بالتحريك ، وقيل : بالسكون : ما خرج من الجوف مل الفم أو دونه وليس بقىء . «النهاية» ١٠٠/٤ .

عبَّاد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان ، كذا رواه إسماعيل بن عَيَّاش ، عن ابن جُريج ، عن ابن أبي مُليكة ، عن عائشة .

وتابعه سُليمان بن أرقم ، وهو متروك الحديث .

وأصحاب ابن جُريج الحفاظ عنه ، يروونه عن ابن جُرَيج ، عن أبيه مرسلاً ، والله أعلم .

• ٥٧٠ حدثنا محمد بن سليمان النَّعْمانيُّ والحُسين بن إسماعيل القاضي ، قالا: حدثنا أبو عُتْبة ، حدثنا محمد بن حِمْيَر ، حدثنا سُليمان بن أرْقَم ، عن ابن جُريج

عن أبيه: أنَّ رسول الله على قال: «إذا رَعَفَ أحدُكم في صلاته أو قَلَس ، فلينصرِف فليتوضَّأ ، وليرجع فَلْيُتِمَّ صلاته على ما مضى منها ما لم يتكلَّم».

٥٧١ قال : وحدثني ابن جُريج ، عن ابن أبي مُلَيكة ، عن عائشة ، عن النبي على مثل ذلك .

٥٧٢ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بنُ يحيى وإبراهيمُ بن هانئ ، قالا : حدثنا أبو عاصم

(ح) وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن يزيد بن طَيْفور وإبراهيم ابن مَرْزوق ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري

(ح) وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا أبو الأزْهر والحسن بن يحيى ، قالا : حدثنا عبد الرَّزاق ، كلُّهم عن ابن جريج

عن أبيه ، قال : قال رسولُ الله عليه : «إذا قاء أحدُكم أو قَلَس ، أو

وَجَدَ مَذْياً ، وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ ، فَلْيَبْنِ على صلاته ما لم يتكَلّم» .

قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مُرسل، وأمّا حديث ابن أبي مُليكة، عن عائشة رضي الله عنها الذي يرويه إسماعيل بن عيَّاش فليس بشيء.

٥٧٣- حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسي وعثمان بن أحمد الدُّقَّاق ، قالا : حدثنا يحيى بنُ أبي طالب ، أخبرنا عبدالوهَّاب ، أخبرنا ابن جُريج

عن أبيه ، عن النبي على ، قال : «من وَجَدَ رُعَافاً أو قَيْئاً أو مَذْياً أو قَلَساً ، فليتوضأ ، ثم ليتم على ما مضى ما بقي ، وهو مع ذلك يتّقي أن يتكلم» .

٥٧٤ حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن سِرَاج والحسن بن علي بن بَزيع ، قالا : حدثنا حفص الفَرَّاء ، حدثنا سَوَّار بن مصْعَب ، عن زيد بن علي ، عن أبيه

عن جدِّه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «القَلَس حَدَثُ» . سَوَّار متروك ، ولم يروه عن زيد غيرُه .

٥٧٥-حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البَزَّاز ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيع ، حدثنا علي بن صالح وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضَمْرة

٥٧٥ - قوله: «في بطنه رزّاً» هو في الأصل الصوت الخَفِي ، ويريدُ به القَرْقَرة ، وقيل: هو الحَدَث ، وحركتُه للخُروج ، وأمرَه بالوُضوء لَئلاً يدافع أحَدَ الأخْبَثَين ، وإلا فليسَ بواجب .

عن على ، قال : إذا وجد أحدُكم في بطنه رِزّا أو قَيْمًا أو رُعافاً ، فَلْيَنصَرف فليتوضاً ، ثم لِيَبْنِ على صلاته ما لم يتكلَّم (١) .

٥٧٦ حدثنا أبو بكر النَّيسابوري ، حدثنا الزَّعْفَراني ، حدثنا شَبَابة ، حدثنا يونُس بن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضَمْرة والحارث

عن علي ً رضي الله عنه ، قال : إذا أمَّ الرجلُ القومَ ، فوجد في بطنه رِزًا أو رُعَافاً أو قَيْئاً ، فليَضَع ثوبَه على أنفِه ، وليأخذ بِيدِ رجلٍ من القوم فليُقدّمُه ، الحديث .

٥٧٧- حدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن منصور

(ح) وحدثنا محمد بن الفَتْح القَلانِسي ، حدثنا محمد بن الخليل ، قالا : حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا هُرَيم ، عن عَمرو القُرَشي ، عن أبي هاشم ، عن زاذان

عن سلمان ، قال : رآني النبي عليه وقد سال من أنفي دَم ، فقال : «أحدث وضوءاً» .

وقال المَحامِلي: «أحدِثْ لِما أحدَثْت وضوءاً».

٥٧٨ حدثنا القاسم بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن شُعبة بن جُوان ،

٥٧٧ قوله: «عن عَمرو القُرَشي» هو: أبو خالد الكُوفي الواسطي، قال وكيعٌ: كان في جوارِنا يَضَع الحديث، وروى عبَّاس، عن يحيى قال: كذَّاب غيرُ ثقة، وكذا قال الدارقطنيُّ وغيرُه: كذاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٥٦/٢.

حدثنا إسماعيل بن أبان ، حدثنا جعفر الأحمر ، عن أبي خالد ، عن أبي هاشم الرُّمَّاني ، بهذا

أنه رَعَفَ ، فقال له النبي عَلَيْهِ : «أحدِثْ لذلك وضوءاً» .

عمرو القرشي هذا: هو عَمرو بن خالد أبو خالد الواسطي ، متروك الحديث ، قال أحمدُ بن حنبل ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطى كذَّاب .

٥٧٩ حدثنا الحسن بن الخَصْر ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم بن يونس ، حدثنا عمران بن موسى ، حدثنا عمر بن رياح ، حدثنا عبد الله بن طاووس ، عن أبيه

عن ابن عبَّاس، قال: كان رسولُ الله على إذا رَعَفَ في صلاته توضأ، ثمَّ بَنَى على ما بقي من صَلاته.

عمر بن رياح متروك .

٥٨٠ حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا صالح بن مُقاتِل بن صالح ، حدثنا
 أبي ، حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب القُرَشي بالرَّقَة ، حدثنا حميد الطويل

عن أنس بن مالك ، قال : احتَجَم رسولُ الله على ، فصلًى ولم يتوضأ ، ولم يَزد على غَسْل مَحَاجِمه (١) .

٥٧٩- قـوله: «عـمـر بن رِياح مـتـروك» قـال ابن عـدي في «الكامل» (١٧٠٨/٥): عمر بن رِياح مولى طاووس، يحدّث عن ابن طاووس بالبَوَاطيل، لا يتابعُه عليها أحد، وأسند عن البخاري أنه قال فيه: دَجَّال. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يَحِل كَتْبُ حديثه إلا على سبيل التعجُّب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١٤١/١ .

٥٨١ حدثنا محمدُ بنُ إسماعيل الفارِسي ، حدثنا موسى بن عيسى بن المُنذِر ، حدثنا أبي ، حدثنا بَقِيَّة ، عن يزيد بن خالد ، عن يزيد بن محمد ، عن عُمر بن عبدالعزيز ، قال :

قال تميم الدَّاريُّ: قال رسول الله على الله الله على الدَّاري ولا رأه ، ويزيد بنُ خالد ويزيد ابن محمد مجهولان .

٥٨٧- حدثنا محمد بن نوح الجُنْدَيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأَحْمَسيُّ ، حدثنا الحسن بن عليُّ الرَّزَّاز ، حدثنا محمد بن الفَضْل ، عن أبيه ، عن ميمون بن مِهْران ، عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة ، عن النبيِّ على ، قال : «ليسَ في القَطْرة ولا القَطْرتين من الدَّم وضوءً إلا أن يكون دماً سائلاً» .

خالفه حَجَّاج بن نُصَير:

٥٨٣ حدثنا أحمد بنُ عيسى بن علي (١) الخَوَّاص ، حدثنا سفيان بنُ زياد أبو سَهْل ، حدثنا حجَّاج بن نُصَير ، حدثنا محمد بن الفَضْل بن عَطِية ، حدثني أبى ، عن ميمون بن مهْران

عن أبي هريرة ، عن رسول الله على ، قال : «ليس في القَطْرة والقَطْرتين من الدَّم وضوءٌ حتى يكون دماً سائلاً» .

محمد بن الفَضْل بن عطية ضعيف ، وسفيان بن زياد وحجَّاج بن نُصير ضعيفان .

<sup>(</sup>١) في الأصول: أحمد بن علي بن عيسى ، والمثبت من «تاريخ بغداد» ٢٨١/٤.

٥٨٤ حدثنا أحمد بن سُلمان ، قال : قُرئ على أحمد بن مُلاعب -وأنا أسمع - حدثنا عَمرو بن عَوْن ، حدثنا أبو بكر الدَّاهِرِيُّ ، عن حجَّاج ، عن الزُّهري ، عن عطاء بن يزيد

عن أبي سعيد الخُدري ، قال : قالَ رسول الله عَلَيْهِ : «مَن رَعَفَ في صلاته ، فليرجع فليتوضأ ، وليَبْن على صلاته » .

أبو بكر الدَّاهريُّ عبدُ الله بن حَكِيم ، متروك الحديث .

٥٨٥- حدثنا أبو بكر عبد الله بن سُليمان بن الأشعث ، حدثنا عمرو بن علي

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل وأحمد بن عبد الله الوكيل ، قالا : حدثنا عُمر بن شَبَّة ، قالا : حدثنا عُمر بن علي المُقَدَّمي ، حدثنا هشام بن عُرْوة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : إن رسول الله على قال : «إذا أحدَث أحدُكم وهو في الصلاة ، فليَضَع يدَه على أنفِه ثم ليَنْصرف»(١) .

٥٨٦ حدثنا الحُسين بن إسماعيل وعلي بنُ محمد بن مِهْران ، قالا : حدثنا الحَسن بن السُّكَين أبو منصور ، حدثنا محمد بن بِشْر العَبْديُّ ، حدثنا هشام بن عُرُوة ، عن أبيه

عن عائشة : أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال : «إذا أحدَثَ أحدُكم وهو في الصلاة ، فليُمْسِك بأَنْفِه وليَخْرُج منها» .

<sup>(</sup>١) هو في «صحيح» ابن حبان (٢٢٣٨) و(٢٢٣٩) ، وهو حديث صحيح .

٥٨٧- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو حميد المِصِّيصي ، حدثنا حجَّاج ، حدثنا ابنُ جُريج ، أخبرني هشام بن عُرُوة ، عن أبيه

عن عائشة ، قالت : قال رسولُ الله ﷺ : «إذا أحدثَ أحدُكم في صلاته فليأخُذْ بأنفه ثم ليَنْصَرف» .

٥٨٨ حدثنا محمد بنُ خَلَف الخَلاَّل ، حدثنا محمد بن هارون بن حُمَيد ، حدثنا أبو الوليد القُرَشيُّ ، حدثنا الوليد ، قال : وأخبرني بقيَّة ، عن ابن جُريج ، عن عطاء

عن ابن عبَّاس: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ رخَّصَ في دَمِ الحُبُون - يعني الدَّماميل.

وكان عطاءٌ يصلِّي وهو في ثوبه .

هذا باطل عن ابن جُريج ، ولعلَّ بقية دلَّسه عن رجل ضعيف ، والله أعلم .

٥٨٩- حدثنا أبو بكر الشَّافعي ، حدثنا عُبيد بن شَريك ، حدثنا نُعيم ، حدثنا الفَضْل بن موسى ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه

عن عائشة ، [عن النبيِّ عليه ] قال : «إذا أحدَثَ أحدُكم في صلاته فليأخُذ على أنفه ، وليَنْصَرف فليتوضأ»(١) .

• ٥٩٠ حدثنا أحمد بنُ محمد بن إسماعيل الأَدَميُ (٢) ، حدثنا العباس بن يزيد البَحْراني

٠٥٠ قوله: «عن أبي الدَّرداء: أن النبي عِلَيْ قَاءَ فأفطَر» الحديث أخرجه =

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ): الأَدَمي الجوزداني.

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، قال : حدثنا عبد المسلم الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدَّثنيه أبي ، حدثنا حسين المُعَلِّم ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني الأوْزاعي ، عن يَعِيش بن الوليد ، عن أبيه ، عن مَعْدان بن أبي طَلْحَة

عن أبي الدرداء: أن النبي من الله عن أبي الدرداء: أن النبي من أبي الدرداء: أن النبي من مسجد دمشق ، أنا صَببت له وضوء ه (١) .

99۱ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسنُف بن موسى وأحمد بن منصور وأحمد بن محمد بن عيسى ، قالوا : حدثنا أبو مَعْمَر عبد الله بن عَمرو

=أحـمـد (۲۷۰۲) ، وأبو داود (۲۳۸۱) ، والنسائي [الكبــرى (۲۰۹۸)] ، والترمذي (۲) (۸۷) ، وابن الجارود (۸) ، وابن حبان (۱۰۹۷) ، والبيهقي (۲۲۰/۱) والطبراني ، وابن منده ، والحاكم (۲۲۰/۱) بلفظ: أنَّ رسول الله علم قاء فأفطَر ، قال مَعْدان : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له : إنَّ أبا الدرداء أخبرني ، فذكره ، فقال : صَدَق ، أنا صببت عليه وَضوءه . ولفظ الترمذي : قاء فتوضًا ، قال ابن منده : إسناده صحيح متَّصِل ، وتَركه الشيخان لاختلاف كثير ، ذكره الطبرانيُّ وغيره ، قال البيهقي : هذا حديث مختَلف في إسناده ، فإن صح فهو محمول على القيء عامداً ، وقال في موضع آخر : إسناده مضطرب ، ولا تقوم به حُجَة .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحـمـد (۲۱۷۰۱) و(۲۲۳۸۱) و (۲۷۵۰۲) ، و «صحيح» ابن حبان (۱۰۹۷) ، وسيأتي برقم (۲۲۵۸) .

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع: «وابن ماجه» والصواب ما أثبتناه إذ إن ابن ماجه لم يخرجه، وقد أشار الشيخ أبو الطيب العظيم آبادي في هذا التعليق نفسه إلى لفظ الترمذي ما يؤيد ما أثبتناه.

ابن أبي الحجَّاج ، حدثنا عبدُ الوارث بن سعيد ، حدثنا حسين المُعَلِّم ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثنا أبو (١) عَمرو الأوزاعيُّ ، عن يعيْش بن الوليد بن هشام حدثه ، أن أباه حدثه ، حدثني مَعْدان ، أن أبا الدَّرْداء حدَّثه ، ثم ذَكَر عن أبى الدرداء وعن ثَوْبان ، عن النبي عَنِيْ مثلَه .

997 حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمدُ بن منصور ، حدثنا عبد الله بن رَجَاء ، حدثنا حَرْب ، عن يحيى ، حدثنا عبد الرحمن بن عَمرو ، أن ابن الوليد بن هشام حدَّثه ، أن أباه حدثه ، قال : حدثني مَعْدان بن أبي طَلْحة ، أن أبا الدَّرداء أخبره ، ثم ذكر مثلَه إلى قوله : أنا صببتُ له وَضوءَه .

99٣ حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن جَنّاد ، حدثنا أبو مَعْمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا حُسين ، عن يحيى بإسناده ، عن النبي من نحوه ، قال ثوبان : صَدَق ، وأنا صببت عليه وَضوءَه .

998 حدثنا الحسين بنُ محمد بن سعيد البَزَّاز ، حدثنا عبد الرحمن بن الحارث جَحْدر (٢) ، حدثنا بَقيَّة ، عن عبد الملك بن مِهْران ، عن عَمرو بن دينار .

عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله ، إني كلَّما توضأتُ سال ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إذا توضاًت فسالَ من قَرْنك إلى قَدَمك فلا وضوء عليك»(٣).

عبد الملك هذا ضعيف ، ولا يصحُّ .

<sup>(</sup>١) في (م) و(ت) وهامش (غ): «ابن» والمثبت من (غ)، وكلاهما صواب، فهو: عبد الرحمن بن عَمرو أبو عمرو الأوزاعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «ابن جحدر» ، والمثبت من النسخة المطبوعة ، و«نزهة الألباب» ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٧/٣٥٧.

٥٩٥ - حدثنا أبو عُبيد القاسم بنُ إسماعيل ، حدثنا القاسم بن هاشم السِّمْسار ، حدثنا عُتْبة بن السَّكَن الحمصي ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا عُبَادة ابن نُسَىًّ وهُبيرة بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا أبو أسماء الرَّحبي

حدثنا ثوبان ، قال : كان رسولُ الله على صائماً في غير رمضان ، فأصابَه غَمُّ آذاه ، فتقيَّأ ، فقاء ، فَدَعاني بوَضُوء ، فتوضَّأ ، ثم أفطر ، فقلت : يا رسولَ الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال : «لو كان فريضة لوجدتَه في القرآن» قال : ثم صام رسولُ الله على الغدَ ، فسمعتُه يقول : «هذا مكانُ إفطاري أمس» .

لم يروه عن الأوزاعي غيرً عُتْبة بن السَّكن ، وهو منكر الحديث .

## [باب ما روي فيمن نام قاعداً أو قائماً ومضطجعاً وما يلزمُ من الطهارة في ذلك]

٥٩٦ حدثنا محمد بنُ عبد الله بن غَيْلان ، حدثنا أبو هشام الرِّفَاعي ، حدثنا عبد السلام بن حَرْب ، حدثنا أبو خالد الدَّالاني ، عن قَتادة ، عن أبي العَالِية الرِّياحي

٥٩٦ قوله: «عن أبي العالية الرياحي» الحديث أخرجه أبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٣١٥)، والطبراني (١٢٧٤٨)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٢/١)، ورواه البيهقي في «سننه» (١٢١/١)، واللفظ فيه: «لا يجبُ الوضوءُ على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جَنْبيه، فإنه إذا اضطجع استَرْخَت مفاصلُه» وقال: تفرد به يزيدُ بنُ عبد الرحمن الدًالاني، انتهى. قال الترمذي: وقد رواه سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه، انتهى.

عن ابن عباس: أن النبي على نام وهو ساجدٌ حتى غطَّ -أو نَفَخَ- ثم قام فصلًى ، فقلت : «إن الوُضوء لا قام فصلًى ، فقلت : «إن الوُضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً ، فإنه إذا اضطَجع استرْخَتْ مَفاصلُه»(١) . تفرد به أبو خالد عن قتادة ، ولا يصح .

٥٩٧ - حدثنا محمد بن هارون أبو حامد ، حدثنا عيسى بن مساور ، حدثنا

وقال أبو داود: قوله: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ، منكرٌ لم يروه إلا يزيد الدالاني ، عن قتادة ، وروى أولَه جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا ، وذكر ما يدل على أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية مع أنه قال في كتاب السنة في حديث: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متَّى» أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث ، وقال في موضع آخر: قال شعبة : إنَّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متَّى ، وحديث ابن عُمر في الصلاة ، وحديث القُضاة ثلاثة ، وحديث ابن عباس شهد عندي رجالٌ مَرْضيُّون . فثبَتَ من هذا كله أن الحديث منقطع .

وقال ابن حبان: كان يزيدُ الدَّالاني كثير الخطأ فاحشَ الوهم ، لا يجوز الاحتجاجُ به إذا وافقَ الثقات ، فكيف إذا تفرَّدَ عنهم بالمعضلات؟! وقال أحمد والنسائي وابنُ مَعين: لا بأس به ، وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا شيء ، رواه سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن ابن عباس قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة ، وأبو خالد صدوق لكنه يهم في الشيء . انتهى . وقاله الزيلعي «نصب الراية»: ١/٤٤-٥٤] .

٥٩٧ - قوله: «عن معاوية بن أبي سُفيان» الحديث رواه الطبراني في =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٣١٥) ، وهو حديث ضعيف .

الوليد بن مسلم ، عن أبي بَكْر بن عبدالله بن أبي مريم ، عن عطية بن قَيْس الكَلاعي"

عن معاوية بن أبي سفيان ، أن النبي على قال : «العينُ وكاءُ السَّه ، فإذا نامت العينُ استطلق الوكاء»(١) .

٥٩٨ - حدثنا أبو حامد ، حدثنا سليمان بن عمر ، حدثنا بقية ، عن أبي بكر بن أبي مَريم ، بإسناده مثله .

999- حدثنا محمد بن جعفر المطيري ، حدثنا سليمان بن محمد الجَنَّابي ، حدثنا حدثنا أحمد بن محمد بن عمران (٢) الدُّوْرَقي ، حدثنا يحيى بن بسطام ، حدثنا عُمر بن هارون ، عن يعقوب بن عطاء ، عن عَمرو بن شُعيب ، عن أبيه

عن جدّه ، أن رسول الله عليه قال: «من نامَ جالساً فلا وُضوءَ عليه ، ومن وَضعَ جَنْبَه فعليه الوُضوء»(٣) .

= «معجمه» [ ۱۹ / (۸۷٥)] وزاد: «فمن نام فليتوضأ» وأُعِل أيضاً بوجهين ، أحدهما: الكلام في أبي بَكْر بن أبي مريم ، قال أبو حاتم وأبو زُرْعة: ليس بالقوي ، والثاني: أن هارون بن جَنَاح رواه عن عطية بن قيس بن معاوية موقوفاً ، هكذا رواه ابن عَديّ (٤٧١/٢) ، وقال: هارون أثبتُ من أبي بَكْر بن أبي مريم ، انتهى .

٥٩٩ - قوله: «حدثنا عُمر بن هارون» ، هو ضعيف ، قال ابنُ مهدي وأحمد والنسائي: متروك ، وقال ابن المديني والدارقطني: ضعيفٌ جدًاً.

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (١٦٨٧٩) ، و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٣٤٣٣) وورد (٣٤٣٣) ، وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ): ابن أبي عمران .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي ٢٤٣١/٦ مقتصراً على شقه الأول.

٠٦٠٠ حدثنا أبو حامد ، حدثنا سُليمان بن عمر الأقطع ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن الوَضِين بن عطاء ، عن محفوظ بن عَلْقَمة ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْدي

عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسولُ الله علي العَيْنُ وِكاء السَّه ، فمن نامَ فليتوضأ (١) .

## أحاديث القَهْقَهة في الصلاة وعللُها<sup>(٢)</sup>

7٠١- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن علي بن مُحْرِز الكوفيُّ ، عصرَ ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ،

• ٦٠٠ قوله: «عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْدي» الحديث أخرجه أبو داود (٢٠٣) ، وابن ماجه (٤٧٧) وأُعِلِّ بوجهين ، أحدهما: أن بقية والوَضِين فيهما مقال ، قاله المنذري ، ونازعه ابنُ دقيقِ العيد فيهما ، قال : وبقية قد وثقه بعضهم ، وسُئل أبو زُرعة : عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن الوَضِين بن عطاء؟ فقال : ثقة . وقال ابن عَديّ : ما أرى بأحاديثه بأساً . والثاني : الانقطاع ، فذكر ابنُ أبي حاتم ، عن أبي زُرعة في كتاب «العلل» (٤٧/١) ، وفي كتاب «المراسيل» (ص١٢٤) أن ابن عائذ عن علي مرسل ، وزاد في «العلل» أنه سأل أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بقوي . وقال النووي في «الخلاصة» : إسناده حسن .

٦٠١ قوله: «عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ، قال: بينا نحن» محصلًا
 الكلام ، أن المؤلف الإمام أخرج من طريق الحسن بن دينار ، عن الحسن =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۸۸۷) ، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٣٤٣٢) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان أثبتناه من الأصول .

حدثني الحسن بن دينار ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، عن أبي المليح ابن أسامة

عن أبيه ، قال : بينا نحن نُصلِّي خلف رسول الله على إذ أقبل رجلٌ ضرير البصر ، فوقع في حُفْرة ، فضَحِكنا منه ، فأمَرَنا رسولُ الله على بإعادة الوضوء كاملاً ، وإعادة الصلاة من أوَّلها(١) .

قال ابنُ إسحاق: وحدثني الحسن بن عُمارة ، عن خالد الحذَّاء ، عن أبي المليح ، عن أبيه مثلَ ذلك .

=البصري - وهو الحسن بن أبي الحسن - ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ، قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله والله الله المحلود ، والمحلود ، عن خالد الحذّاء ، عن الحديث ، قال ابن إسحاق : وحدثني الحسن بن عُمارة ، عن خالد الحذّاء ، عن أبي المليح ، عن أبيه مثل ذلك ، قال الدارقطني : والحسن بن دينار وابن عُمارة ، ضعيفان ، وكلاهما أخطأ في الإسناد ، وإنما رواه الحسن البصري ، عن حفص ابن سليمان المنقري ، عن أبي العالية مرسلاً ، وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبي والمناقول الحسن بن عمارة : عن خالد الحذّاء ، عن أبي المليح ، عن أبي العالية ، وإنما رواه خالد الحذّاء ، عن حفصة بنت سيرين ، المليح ، عن أبي العالية ، عن النبي وهم قبيح ، وإنما رواه خالد الحذّاء ، عن حفصة بنت سيرين ، ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم ، وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته عن ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم ، وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته عن الحسن بن دينار لهذا الحديث ، فمرة رواه عنه عن الحسن البصري ، ومرة رواه عنه عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، وقتادة إنما رواه عن أبي العالية مرسكلاً ، كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة وسلم بن أبي الذّيًال ومَعْمَر وأبو عَوانة =

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدى ٧١٦/٢ .

الحسن بن دينار والحسن بن عُمارة ضعيفان ، وكلاهما قد أخطأ في هذين الإسنادين ، وإنما روّى هذا الحديث الحسن البصري ، عن حفص بن سليمان المنقري ، عن أبي العالية مرسلاً ، وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبي بين .

وأمّا قول الحسن بن عُمارة: عن خالد الحذّاء، عن أبي المليح، عن أبيه، فوهم قبيح، وإنما رواه خالد الحذّاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية عن النبي عن أبي ، رواه عنه كذلك سُفيان الثوري وهُشيم ووُهَيب وحماد بن سَلَمة وغيرهم.

وقد اضطرب ابنُ إسحاق في روايته عن الحسن بن دينار لهذا الحديث، فمرَّةً رواه عنه عن قتادة ، عن أبي المليح، عن أبيه ، وقتادة إنما رواه عن أبي العالية مرسلاً عن النبي عنه ، كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمرٌ وأبو عوانة وسعيد بن بَشِير وغيرهم ، ونذكر أحاديثهم بعد هذا:

= وسعيد بن بَشير وغيرهم ، ثم ذكر أحاديثهم الخمسة ، ثم قال : فهؤلاء خمسة ثقات رَووه عن قتادة ، عن أبي العالية مرسلاً ، وأيوب بن خُوْط وداود بن المُحبَّر وعبد الرحمن بن جَبَلة والحسن بن دينار كلهم متروكون ، ليس فيهم من يجوز الاحتجاج بروايته لو لم يكن له مخالف ، فكيف وقد خالف كلُّ واحد منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة ؟ ثم أسند عن محمد بن سلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن بن دينار ، عن قتادة ، عن أبي المَليح ، عن أبيه فذكره . وفيه : فضحك ناس من خُلفه ، وقال : الحسن بن دينار متروك الحديث وحديثه هذا بعيد من الصواب ، ولا نعلم أحداً تابعه عليه ، انتهى كلام الزَّيلعي [ «نصب الراية» : ١/٩٤-٥٠] .

٦٠٢- حدثنا جعفر بنُ محمد بن نُصَير ، حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرميُّ ، حدثنا محمد بن سَلَمة ، عن الحَضْرميُّ ، حدثنا محمد بن سَلَمة ، عن البن إسحاق ، عن الحسن بنِ دينار ، عن قَتَادة ، عن أبي المَليح

عن أبيه ، قال : كنا نصلِّي خلف رسول الله على ، فجاء رجلٌ ضريرُ البَصَر فتردَّى في حُفرة كانت في المسجد ، فضحك ناسٌ من خلف و الله على من ضحك أن يُعيد الوضوء والصلاة .

الحسن بن دينار متروك الحديث . وروى هذا الحديث (٢) عبد الرحمن بن عَمرو بن جَبَلة البصري - وهو متروك الحديث - ، عن سلام بن أبي مُطيع ، عن قتادة ، عن أبي العالية وأنس بن مالك .

٦٠٣- حدثنا به محمد بن مَخْلد ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الدَّبّاج

(ح) وحدثنا عليُّ بنُ محمد بن عُبيد الحافظ ، حدثنا محمد بن نَصْر أبو الأحوص الأثرم

(ح) وحدثنا أبو هريرة محمد بن علي بن حمزة ، حدثنا أبو أُمية الطَّرسُوسي ، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بنُ عَمرو بن جَبَلة ، حدثنا سلاَّم بن أبي مُطيع ، عن قتادة

عن أبي العالية وأنس بن مالك: أن أعمَى تردَّى في بئر، فضحك

<sup>(</sup>١) في (غ): «الناس من خلفه» وفي هامشها: «ناس خلفه».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «أيضاً» نسخة .

ناسٌ خلفَ رسول الله على ، فأمر رسولُ الله على من ضَحِك أن يُعيدَ الوضوء والصلاة (١) .

وقال أبو أُمية : عن أنس وأبي العالية : أن رسولَ الله على كان يصلّي بالناس فدخل أعمى المسجد ، فتردّى في بئر ، فضحك الناسُ خلف رسول الله على .

وقال ابن مَخْلَد: عن أنس وأبي العالية: أن رسولَ الله على كان يصلِّي بالناس، وبئرٌ وَسَطَ المسجد، فجاء أعمى فوقَعَ فيها، فضحِكَ ناسٌ فأمر رسول الله على من ضحِك أن يُعيد الصلاة والوضوء.

قال أبو أُمية : هذا حديث منكر .

قال الشيخ أبو الحسن: لم يروه عن سلاًم غيرٌ عبدالرحمن بن عَمرو بن جَبلة ، وهو متروك يَضَعُ الأحاديث .

ورواه داود بن المُحَبَّر - وهو متروك الحديث - ، عن أيوب بن خُوط - وهو ضعيفٌ أيضاً - ، عن قتادة ، عن أنس :

٦٠٤ حدثنا به محمد بن مَخْلد ، حدثنا إبراهيم بن محمد العَتِيق ،
 حدثنا داود بن المُحبَّر ، حدثنا أيوب بن خُوْط ، عن قتادة

عن أنس ، قال : كان رسولُ الله على يصلّي بنا ، فجاء رجلٌ ضريرُ الله على المُتَابِينِ الله على المُتَابِينِ اللهُ عَلَيْ المُتَابِينِ اللهُ المُتَابِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِينِ المُتَابِينِينِينِ المُتَابِينِينِينِينِينِ المُتَابِينِينِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِ المُتَابِينِينِينِ المُتَابِينِينِينِ المُتَابِينِينِينِ المُتَابِينِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي ١١٥٤/٣ .

<sup>(</sup>Y) قوله: «خبال» بوزن سحاب: البئر القديمة.

فأمر رسولُ الله عليه مَنْ ضحك أن يُعيد الوضوء والصلاة (١) .

والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادةً ، عن أبي العالية مرسلاً :

٦٠٥- حدثنا بذلك الحسينُ بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجُرْجاني ، حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة

عن أبي العالية الرِّياحي: أن أعمى تردَّى في بئر ، والنبيُّ عَلَيْ ، فأمرَ يصلِّي بأصحابه ، فضَحِك بعض القوم عن كان مع (٢) النبي على ، فأمرَ النبي على منْ ضحك منهم أن يُعيدوا الوضوء والصلاة .

٦٠٦- حدثنا عثمان بنُ محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا بِشْر ابن آدم وخَلَف بن هشام ، قالا : حدثنا أبو عَوَانة ، عن قتادة

عن أبي العالية: أن رسولَ الله على كان يصلّي بأصحابه ، فجاء ضريرٌ فتردَّى في بئر فضحكَ القوم ، فأمرَ رسولُ الله على الذين ضحكوا - يعني من القوم - أن يُعيدوا الوضوءَ والصلاة .

٣٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسيُّ وعثمانُ بن أحمد الدقَّاق ، قالا : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا عبدُ الوهَّاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن النبي على نحوه .

٦٠٨- حدثنا عثمان بنُ محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم - يعني ابنَ إسحاق - الحَرْبي ، حدثنا بُنْدار ، حدثنا ابنُ أبي عَدِيًّ ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن النبي الله نحوَه .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي برقم (٦١٣) من طريق الحسن ، عن أنس .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «بعض من كان يصلي مع» نسخة .

٦٠٩- حدثنا عثمان ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا الحسن بن عبد العزيز ، حدثنا أبو حفص ، عن سعيد بن بَشِير ، عن قتادة ، عن أبي العالية مثله .

• ٦٦٠ حدثنا عثمانُ ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا عُبيد الله ، حدثنا مُعْتَمِر ، عن سَلْم - يعني ابنَ أبي الذَّيَّال - عن قَـتادة ، قال : بلَغَنا عن النبيِّ عَلَيْهُ نحوَه .

وهذا هو الصحيح عن قتادة ، اتفق عليه مَعْمَر وأبو عَوانة وسعيد بن أبي عَرُوبة وسعيد بن بَشِير ، فرَوَوه عن قتادة ، عن أبي العالية ، وتابعهم سلم بن أبي الذيّال ، عن قتادة فأرسله ، فهؤلاء خمسة ثقات . وأيوب بن خُوط وداود بن المُحبَّر وعبد الرحمن بن عَمرو بن جَبَلة والحسن بن دينار ، كلهم متروكون ، وليس فيهم من يجوزُ الاحتجاج بروايته لولم يكن له مخالف ، فكيف وقد خالف كلُّ واحد منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة .

وأمّا حديث الحسن بن دينار ، عن الحسن ، عن أبي اللّيح ، عن أبيه ، فهو بعيدٌ من الصواب أيضاً ، ولا نعلم أحداً تابعه عليه .

وقد رواه عبد الكريم أبو أمية ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعبد الكريم متروك ، والراوي له عنه عبد العزيز بن الحصين ، وهو ضعيف أيضاً ، وقد رواه عمر بن قَيْس المكِّي المعروف بسَنْدَل - وهو ضعيف ذاهب الحديث - ، عن عَمرو بن عُبيد ، عن الحسن ، عن عِمْران بن حُصين ، عن النبي الحسن .

فأمًا حديث عبد الكريم:

71۱ - فحدثنا به أبو هريرة الأنْطَاكي محمدُ بن علي بن حمزة ، حدثنا عمران بن موسى بن أيوب ، حدثنا الهيثم بن جَميل ، حدثنا عبدُ العزيز بن الحصين ، عن عبد الكريم ، عن الحسن

عن أبي هريرة ، عن النبي على الله ، قال : «إذا قَهْقَه أعادَ الوضوء وأعاد الصلاة»(١) .

وأمّا حديث عُمر بن قَيْس:

717- فحدثنا الحسينُ بن ُ إسماعيل ، حدثنا محمد بن عيسى بن حَيَّان ، حدثنا الحسن بن قُتيبة ، حدثنا عُمر بن قَيْس :

(ح) وحدثنا محمد بنُ علي بن إسماعيل ، حدثنا سَعيد بن محمد التَّرْخُميُّ ، حدثنا إبراهيم بنُ العلاء ، حدثنا إسماعيل (٢) بن عَيَّاش ، عن عُمر ابن قَيْس ، عن عَمرو بن عُبيد ، عن الحسن

عن عِمْران بن حُصين ، قال : سمعتُ رسول الله عِلَيْ يقول : «مَن ضَحكَ في الصلاة قَرْقَرةً فليُعِد الوضوءَ والصلاة»(٣) .

وقال الحسن بن قُتَيبة: إذا قَهْقَه الرجلُ أعاد الوضوء والصلاة.

717 - قوله: حدثنا محمد بن عيسى بن حَنَان ، قال ابن ماكولا: ومحمد بن عَمرو بن حَنَان الحمصي ، حدَّث عن بَقية بن الوليد ومحمد بن حِمْيَر وضَمْرة بن ربيعة ، روى عنه ابن صاعد وابنا المَحَامِلي وغيرُهم ، وقال عبد الغني بن سعيد: محمد بن عَمرو بن حَنَان ، عن بقية ، وأخشى أن يكون عيسى تصحيفاً (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي ١٠٢٧/٣.

<sup>(</sup>۲) في الأصول : «سعيد» ، والمثبت من هامش (م) ، و«إتحاف المهرة» 9/17 ، و«الكامل» 4/17 . لابن عدي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي ١٧٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) ليس هناك تصحيف ، وإنما هو محمد بن عيسى بن حَيَّان أبو عبد الله المداثني ، و «حيان» بالحاء المهملة والياء المشددة ، لا بالنون ، كذا هو في الأصول ، وله ترجمة في «تاريخ بغداد» ٣٩٨/٢ .

وحدًّث بهذا الحديث شيخٌ لأهل المِصِّيصة يقال له: سُفيان بن محمد الفَزَاري، وكان ضعيفاً سيِّئ الحال في الحديث، حدَّث به عن عبد الله بن وَهْب، عن يُونس، عن الزُّهْري، عن سُليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أنس ابن مالك، عن النبي بِيُلِيُّ بذلك.

71٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا أحمد بن الحسين الصُوفى ، حدثنا سُفيان بن محمد بالحديث(١) .

وأحسنُ حالاتِ سفيان بن محمد هذا أن يكون وهم في هذا الحديث على ابن وهب - إن لم يكن تعمّد ذلك - في قوله: عن الحسن ، عن أنس ، فقد رواه غيرُ واحد عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن الحسن مرسلاً عن النبيّ ، منهم: خالد بنُ خداش المُهلّبي ، وموهب بن يزيد ، وأحمد ابن عبد الرحمن بن وهب وغيرُهم ، لم يذكر أحدٌ منهم في حديثه عن ابن وهب في الإسناد: أنس بن مالك ، ولا ذَكَر فيه بين الزُّهري والحسن: سليمان بن أرقم ، وإن كان ابنُ أخي الزهري وابن أبي عَتِيق قد روياه عن الزُّهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن مرسلاً عن النبي عَتِيق فهذه أقاويل أربعة عن الحسن باطلة كلها لأن الحسن إنما سمع هذا الحديث من حفص بن سليمان المنقري ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أبي العالية الرياحي مرسلاً عن النبي

٦١٤ حدثنا بذلك أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن علي الورَّاق ، حدثنا خالد بن خِداش ، حدثنا حماد بن زَيد ، عن هشام

عن الحسن ، قال : بينا النبيُّ عِلَيْ يصلِّي إذ جَاءَه رجل في بَصَرِه

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٦٠٤) من طريق قتادة عن أنس بنحوه .

ضرُّ - أو قال: أعمى - ، فوقع في بئرٍ ، فضحك بعضُ القوم ، فأمَرَ مَن ضحك أن يُعيدَ الوضوء والصلاة . فذكرتُه لحفص بن سُليمان فقال: أنا حدثتُ به الحسن ، عن حفصة .

فهذا هو الصواب عن الحسن البصري مرسلاً.

710 حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصّقار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا علي ابن المديني ، قال : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : هذا الحديث يدور على أبي العالية . فقلت : وقد رواه الحسن مرسلا ، فقال : حدثني حماد بن زيد ، عن حفص بن سليمان المنقري ، قال : أنا حدثت به الحسن ، عن حفصة ، عن أبي العالية . فقلت : فقد رواه إبراهيم مرسلا . فقال عبد الرحمن : حدثني شريك ، عن أبي هاشم ، قال : أنا حدثت به إبراهيم ، عن أبي العالية . فقلت : فقد رواه الزُهري مرسلا ، فقال : قرأته في كتاب ابن أخى الزُهري ، عن الزُهري ، عن سئيمان بن أرقم ، عن الحسن .

717 - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ حدثنا أبو الأزْهر ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ، حدثنا ابنُ أخي ابن شهاب ، عن عمِّه ، حدثني سليمان بن أرْقم

عن الحسن بن أبي الحسن: أن النبي الله أمَرَ منْ ضَحكَ في الصلاة أن يُعيد الوضوء والصلاة .

٦١٧ حدثنا أبو بَكْر ، حدثنا أبو الحسن البَزِيعيُّ بالمِصِّيصة ، حدثنا محمد ابن عمر الوَاقِديُّ ، قال : قرأت في صحيفة عند آل أبي عَتِيق : حدثنا ابن شهاب ، عن سُليمان بن أرْقم

عن الحسن ، قال : بينا النبيُّ عَلَيْ يصلِّي ، إذ جاءَ رجلٌ فوقع في

بئرٍ ، فضَحِك بعضُ القوم ، فأمر النبي على من ضَحِك أن يُعيد الوضوء والصلاة .

وأمّا حديث ابن وَهْب ، عن يُونس ، عن الزهري ، عن الحسن مرسلاً بمخالفة ما رواه سُفيان بن محمد عنه :

٦١٨ فحدثنا به أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثني مَوهَب بن يزيد ، حدثنا ابن
 وَهْب ، أخبرنى يونُس ، عن ابن شهاب

عن الحسن ، قال : بينا النبي على يُصلِّي إذ جاءه رجلٌ فوقع في حُفْرة ، فضَحك بعض القوم ، فأمر من ضَحِك أن يُعيدَ الوضوءَ والصلاة .

٦١٩ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب ، حدثنا عَمِّي ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب الزُّهري

عن الحَسن بن أبي الحسن: أن النبيَّ عَيْدٍ أمرَ من ضَحِك في الصلاة أن يُعيد الوضوء والصلاة .

- ٦٢٠ حدثنا عثمان بن محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا خالد بن خِدَاش ، حدثنا ابن وَهْب ، عن يونُس ، عن الزهري

عن الحسن ، قال : بينا النبيُّ ﷺ يصلِّي . . مثل قول مَوْهب بن يزيد .

وهذا هو الصواب عن ابن وَهْب.

٦٢١- حدثنا أبو بكر الشافعيُّ ، حدثنا محمد بن بِشْر بن مَطَر ، حدثنا

٦٢١- قوله: «وهم فيه أبو حنيفة» وقال ابنُ عَديّ: لم يقل في إسناده: «عن مَعْبَد» إلا أبو حنيفة ، وأخطأ فيه ، قال لنا ابنُ حماد - وكان يميل إلى أبي =

محمد بن الصبَّاح الجَرْجَرَائيُّ ، حدثنا الوليد ، عن شُعيب بن أبي حمزة عن الزهري ، قال : لا وُضوء في القَهْقهة والضحك .

فلو كان ما رواه الزهريُّ ، عن الحسن ، عن النبيِّ ﷺ صحيحاً عند الزهري لل أفتى بخلافه وضدًه ، والله أعلم .

وكذلك رواه هشام بن حسان ، عن الحسن مرسلاً ، عن النبي على ، وقد كتبناه قبل هذا .

وروى هذا الحديث أبو حنيفة ، عن منصور بن زَاذَان ، عن الحسن ، عن مَعْبد الجُهني مرسلاً ، عن النبيِّ على ، ووَهم فيه أبو حنيفة على منصور ، وإنما رواه منصور بنُ زاذان ، عن محمد بن سيرين ، عن مَعْبد ، ومعبدُ هذا لا صُحبة له ، ويقال : إنه أولُ من تكلم في القَدر من التابعين ، حدَّث به عن منصور ، عن ابن سيرين : غَيلانُ بن جامع وهُشَيم بنُ بَشِير ، وهما أحفظ من أبي حنيفة للإسناد .

فأمّا حديث أبي حنيفة عن منصور:

77۲- فحدثنا أبو بكر الشَّافعيُّ وأحمد بنُ محمد بن زياد قالا (١): حدثنا أبو إسماعيل بنُ محمد بن أبي كثير القاضي ، حدثنا مَكِّي بن إبراهيم ، حدثنا أبو حنيفة ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن

عن مَعْبَد ، عن النبيِّ عَيْلُهُ ، قال : بينما هو في الصلاة إذ أقبَلَ أعمى يُريد الصلاة ، فوقع في زُبْية (٢) ، فاستضحك القوم حتى قَهْقَهوا ،

<sup>=</sup> حنيفة -: هو معبد بن هَوْذة ، قال : وهذا غلط منه ، لأن معبد بن هَوْذة أنصاريٌّ ، وهذا جُهني .

<sup>(</sup>١) في هامش (غ) : «وأخرون قالوا» وكذلك في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) «الزُّبْيَة» أي : الحفرة .

فلما انصرف النبيُّ ﷺ قال: «مَنْ كان منكم قَهْقَه فليُعِد الوضوءَ والصلاةَ».

وأمّا حديث غَيلان بن جامع ، عن منصور بن زاذان بمخالفة أبي حنيفة ، عنه :

7۲۳- فحدثنا به الحُسين بنُ إسماعيل ومحمد بن مَخْلَد ، قالا :حدثنا محمد بن عبد الله الزُّهيري أبو بكر ، حدثنا يحيى بن يعلى ، حدثنا أبي ، حدثنا غيلان ، عن منصور الواسطيِّ - وهو ابن زاذان - عن ابن سيرين

عن مَعْبَد (۱) الجُهني ، قال : كان النبي على يصلّي الغَدَاة ، فجاءه رجل أعمى ، وقريب من مصلّى رسول الله على رأسها جُلّة ، فجاء الأعمى عشي حتى وقع فيها ، فضحك بعض القوم وهم في الصلاة ، فقال النبي على بعدما قضى الصلاة : «من ضحِك منكم فليُعد الوضوء ، وليُعد الصلاة » .

وأمّا حديث هُشَيم ، عن منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين بمخالَفَة رواية أبى حنيفة ، عن منصور:

37٤ فحدثنا أحمد بنُ عبد الله بن محمد الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن منصور ، عن ابن سيرين . وعن خالد الحذّاء ، عن حَفْصة ، عن أبي العالية

٦٢٣- قوله : «بئر على رأسها جُلَّة» : هو بضم الجيم وتشديد اللام ، وعاء التمر .

٦٢٤ - قوله: « على بئر عليها خَصَفه» قال في «الصحاح»: والخَصَفة بالتحريك: الجُلَّة تُعمَل من الخُوْص للتمر.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «بن خالد» نسخة .

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا هُشيم ، أخبرنا منصور ، عن ابن سيرين ، وخالد ، عن حفصة

عن أبي العالية: أن النبي على كان يصلّي فمرَّ رجلٌ في بَصَرِه سوء على بئر عليها خَصَفَة ، فوقع فيها ، فضَحِك مَن كان خلف رسولِ الله على ، فلما قضى صلاتَه قال: «مَنْ كَان منكم ضَحِك ، فليُعد الوضوء والصلاة» لفظ زياد بن أيوب .

970- [و] حدثنا به أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يوسفُ بن سعيد ، حدثنا الهيثم بن جَميل ، حدثنا هُشَيم ، حدثنا خالد الحَذَّاء ، عن حفصة ، عن أبي العالية . وأخبرنا منصور

عن ابن سيرين: أن رسول الله على ملًى بأصحابه ، ثم ذَكَر معناه ، إلا أنه قال: فتردَّى فيها ، فضَحِك ناسٌ خُلْفه ، فأمرهم رسول الله على مثلة .

وهذا هو الصحيح ؛ عن خالد الحذَّاء ، عن حَفْصة ، عن أبي العالية . وقول الحسن بن عُمارة : عن خالد الحذَّاء ، عن أبي المليح ، عن أبيه ، خطأ قبيح .

وقد رواه سفيانُ الثوري ووُهيب بن خالد وحمًّاد بن سلَمة ، عن خالد الحدَّاء ، عن حفصة ، عن أبى العالية كذلك :

٦٢٦ حدثنا به أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا أحمد بن يوسف السَّلَمي وعبدُ الله بنُ محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سُفيان ، عن خالد الحذَّاء ، عن أُمَّ الهُذَيل - وهي حفصة -

عن أبي العالية : أن رسول الله عليه كان في الصلاة ، فجاء رجلً

في بصرَه سوء ، فوقع في بئر ، فضحكوا منه ، فأمرَ النبي عليه من ضحك أن يُعيدَ الوضوءَ والصلاة .

٦٢٧- حدثنا جعفر بن أحمد المؤذّن ، حدثنا السَّرِيُّ بن يحيى ، حدثنا عبي الله وقَبِيصة ، عن سُفيان ، عن خالد الحذّاء ، عن أم الهُذَيل ، عن أبي العالية بهذا .

٦٢٨- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي ، حدثنا حَجَّاج

(ح) وحدثنا عثمان بن محمد بن بَشِير ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا موسى وابنُ عائشة قالوا: حدثنا حماد ، عن خالد الحذَّاء ، عن حَفْصة

عن أبي العالية ، قال : كان النبيُّ على يصلّي بأصحابه ، فجاء أعمى ، فوَطِئ على خَصَفة على رأس بئر ، فتردَّى في البئر ، فضَحِك بعض أصحاب رسول الله على ، فأمر رسول الله على فضاء ضحك أن يُعيدَ الوضوءَ والصلاة .

وكذلك رواه وُهَيب بن خالد ، عن خالد ٍ وأيوبَ السَّخْتياني ، عن حفصة ، عن أبي العالية :

٦٢٩ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا علي بن سَعيد بن جَرير ، حدثنا سهْل بن بَكَّار ، حدثنا وُهَيب ، حدثنا أيوبُ وخالدٌ ، عن حَفْصة

عن أبي العالية : أن النبي على ملّى بأصحابه ، وفي القوم رجلٌ ضرير البَصَر ، فوقع في البئر ، فضَحِك طوائف من أصحاب النبي على ، فلما صلّى أمرَ كلّ من كان ضَحك أن يُعيدَ الوضوءَ والصلاة .

وكذلك رواه مَعْمَر ، عن أيوب ، عن حَفْصة ، عن أبي العالية :

• ٦٣٠ حدثنا به الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن أبي الرَّبيع ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن حَفْصة بنت سيرين ، عن أبي العالية ، عن النبيِّ على مثل حديث معمر ، عن قتادة ، عن أبي العالية .

وكذلك رواه مَطَر الورَّاق ، عن حفصة ، عن أبى العالية :

٦٣١- حدثنا به أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا موسى بنُ إسماعيل ، حدثنا أبان ، حدثنا مَطَر ، عن حفصة

عن أبي العالية ، قال : بينما رسولُ الله على يصلّي بأصحابه ، إذ جاء رجلٌ في بصرِه سوء ، فمرَّ على بئر قد غُشي عليها ، فوقع فيها ، فضحك بعض القوم ، فأمر رسول الله على منْ ضَحِك من القوم أن يُعيدوا الوضوء والصلاة .

وكذلك رواه حفص بن سليمان المِنْقَري البصري ، عن حَفْصة ، عن أبي العالية :

٦٣٢- حدثنا به أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بنُ يحيى ، حدثنا أبو النُّعْمان ، حدثنا حماد بن زَيدٍ ، عن حفص بن سُليمان ، عن حفصة بنت سيرين

عن أبي العالية: أن النبي على كان يصلّي بأصحابه ، فجاء رجلٌ فوقع على بئرٍ ، فضحك بعضُ القوم ، فأمرَ رسولُ الله على مَنْ ضَحِك أن يُعيد الوضوء .

وروى هذا الحديث هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن أبي العالية مرسلاً ، حدَّث به عنه جماعة ، منهم : سُفيان الثوري وزائدة بن قُدامة ويحيى بن سعيد

القطَّان وحفص بن غِياث ورَوْح بن عُبادة وعبد الوهاَّب بن عطاء وغيرُهم ، فاتفقوا عن هشام ، عن حَفْصة ، عن أبي العالية ، عن النبي عَلَيْهِ .

ورواه خالدٌ الواسطيُّ ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أبي العالية ، عن رجل من الأنصار ، عن النبيِّ عَلَيْ ، ولم يُسمَّ الرجل ولا ذَكَر أَلَه صُحْبَةٌ أم لا ، ولم يصنع خالد شيئاً ، وقد خالفه خمسة أثبات حُفَّاظ ، وقولهم أولى بالصواب .

فأمّا حديث خالد بن عبد الله ، عن هشام :

٦٣٣- فحدثنا به دَعْلَجُ بن أحمد ، حدثنا محمد بن علي بن زَيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن خالد بن عبد الله ، عن هِشَام بن حَسَّان ، عن حفصة ، عن أبى العالية

عن رجل من الأنصار: أن رسولَ الله على كان يصلّي بأصحابه ، فمرّ رجلٌ في بَصَره سوء ، فتردّى في بئر ، فضَحِك طوائف من القوم ، فأمرَ رسولُ الله على منْ كان ضَحِك أن يُعيد الوضوء والصلاة .

وأمّا حديث سُفيان الثوري ومَنْ تابعه عن هِشام بن حَسَّان بمخالَفَة رواية خالد عنه :

٦٣٤- فحدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هِشام الرَّفَاعي ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا سُفيان ، عن هشام ، عن حَفْصة

عن أبي العالية: أن النبيُّ عَيْلُهُ أَمَرَ مَن ضَحِك أن يُعيدَ الصلاة والوضوء.

٦٣٥ حدثنا القاضي الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا جعفرُ بن محمد ، حدثنا مُعاوية ، حدثنا زائدةً

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثني يوسف بنُ سعيد ، حدثنا أحمد ابن يونس ، حدثنا زائدة ، عن هِشام ، عن حَفْصة َ

عن أبي العالية ، قال : جاء رجلٌ في بصره سوء ، فدخل المسجد ورسولُ الله على يصلّي ، فتردّى في حُفْرة كانت في المسجد ، فضحك طوائف منهم ، فلما قضى صَلاتَه أمرَ مَنْ كان ضحك أن يُعيد الوضوء والصلاة .

٦٣٦- حدثنا عثمان بنُ محمد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، حدثنا عُبيد الله ، حدثنا يزيد بن زُرَيع ، عن هِشام ، عن حَفْصَة ، عن أبي العالية ، عن النبي نحوه .

٦٣٧- حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسيُّ وعثمانُ بن أحمد الدُّقَاق ، قالا : حدثنا يحيى بنُ أبي طالب ، أخبرنا عبدُ الوهَّاب ، أخبرنا هِشام ، عن حَفْصة بنت سيرين ، عن أبى العالية ، عن النبي علي مثلًه .

ورواه أبو هاشم الرُّمَّاني ، عن أبي العالية :

٦٣٨- حدثنا القاضي الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أبو هِشام الرَّفاعي ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا أبي

(ح) وحدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحَسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا أبي ، حدثنا منصور ، عن أبي هاشم

عن أبي العالية: أن أعمى وَقَع في بئر فضحك بعض مَن كان خُلْفَ النبيِّ ، فأمرَ رسولُ الله عِنْ مَن ضَحك أن يُعيد الوضوء والصلاة.

٦٣٩ حدثنا أحمد بنُ الحسين بن محمد بن أحمد بن الجُنيد ، حدثنا يوسنُف بن موسى ، حدثنا جَرير ، عن منصور ، عن أبي هاشم -فيما أرى-

عن أبي العالية ، قال : كان النبيُّ عَلَيْ يَصَلِّي بالناس صلاة الفَجْر -أو بعض صلاة الليل- وكان في المسجد بئرٌ ، وكان رجل في بصره ضرّرٌ ، فوقع فيها ، فضحك الناس ، فلما قضى الصلاة ، قال : «مَّ ضَحكتم (١)؟» فأحبروه ، قال : «من ضَحِك فليُعِد الوضوءَ والصلاة» .

• ٦٤٠ حدثنا عثمان بن محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، حدثنا عبدًالله بن صالح ، حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي هاشم

عن أبي العالية ، قال : ضَحِك ناسٌ خَلْف رسول الله عَلَيْ فقال : «من ضَحك فليُعد الوضوء والصلاة» .

٦٤١- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسَّاني

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هِشام ، قالا : حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن أبي هاشم -وقال أبو هِشام : عن وكيع ، قال شريك : سمعتُه من أبي هاشم-

عن أبي العالية : أن أعمى وقع في بئر ، فضحك طوائف بمن كان مع النبيِّ ، فأمرَهم أن يُعيدوا الوضوء والصلاة .

7٤٢ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، قال : حدثني يوسف بن سَعيد ، أخبرنا أبو نُعَيم وهَيْثَمُ بن جَميل قالا : حدثنا شريك ، عن أبي هاشم

عن أبي العالية ، قال : كان النبي على في الصلاة ، وفي المسجد بئرٌ عليها جُلَّة ، فجاء أعمى فسَقَط فيها ، فضَحِك بعضُ القوم ، فأمَرَ النبي على من ضَحِك أن يُعيد الوضوء والصلاة .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «ضَحِكُكُم» بالكافين نسخة . وصُحح عليها .

٦٤٣ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا علي بن حَرْب ، حدثنا أبو مُعاوية ، حدثنا الأعْمَش

عن إبراهيم ، قال : جاء رجلٌ ضريرُ البَصَر ، والنبيُ عَلَيْ في الصلاة ، فعَثَر فتردًى في بئر فضَحِكوا ، فأمرَ النبي عَلَيْ مَن ضَحِكَ أَن يُعيدَ الوضوءَ والصلاة .

٦٤٤ حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار ، حدثنا إسماعيل القاضي ، حدثنا عليَّ ابن المَديني ، قال : قلت لعبد الرحمن بن مَهْدي : روى هذا الحديث إبراهيمُ مرسلاً ، فقال : حدثني شَريك ، عن أبي هاشم ، قال : أنا حدثتُ به إبراهيم ، عن أبي العالية .

رجع حديث إبراهيم هذا الذي أرسله إلى أبي العالية ، لأن أبا هاشم ذكر أنه حدثه به .

قال الشيخ أبو الحسن: ورجَعَتْ هذه الأسانيدُ كلُها التي قدمنا ذِكْرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرَّياحي، وأبو العالية أرسل هذا الحديث عن النبي ولم يسمِّ بينَه وبينَه رجلاً سمعه منه عنه.

وقد روى عاصم الأحْوَل ، عن محمد بن سيرين - وكان عالماً بأبي العالية وبالحسن - وقال : لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية ، فإنهما لا يباليان عمَّن أخذا :

950 - حدثنا بذلك محمد بن مَخْلَد ، حدثنا صالح بنُ أحمد بن حنبل ، حدثنا عليُّ ابن اللّه يني ، سمعت جريراً وذَكَر عن رجل ، عن عاصم ، قال : قال ابنُ سيرين : ما حَدُّثْتَني فلا تحدُّثْني عن رَجُلين من أهل البصرة : عن أبي العالية والحسن ، إنهما كانا لا يُباليان عمَّن أخذا حديثهما .

٦٤٦ - وحدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا عباس بنُ محمد ، حدثنا أبو بَكْر ابن أبي الأسود ، حدثنا داود بن إبراهيم ، قال : حدثني وُهَيْب ، حدثنا ابن عوْن

عن محمد ، قال : كان أربعة يُصَدِّقون مَنْ حدَّثَهم ، ولا يُبالون عن يَسمَعون الحديث : الحسنُ وأبو العالية وحُميد بنُ هلال(١) .

وهذا حديث رُوي عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابرٍ ، نذكره ونذكر علَّته :

7٤٧ حدثنا أبو عُبيد القاسم بنُ إسماعيل وأبو بكر النَّيْسابوريُّ وأبو الحسن أحمد بن محمد بن يزيد الزَّعْفَرانيُّ ، قالوا : حدثنا إبراهيم بنُ هانئ ، حدثنا محمد بن يَزيد بن سِنَان ، حدثنا يزيد بنُ سنان ، حدثنا سُليمان الأعمش ، عن أبى سُفيان

عن جابر، قال: قال رسول الله على الله على الله على عن جابر، قال: قال رسول الله على الله عند الصلاة»(٢).

قال الشيخ أبو الحسن: يزيد بنُ سنان هذا هو أبو فَرُوة الرَّهاوي ، وهو ضعيف الحديث جداً ، وابنه ضعيف أيضاً ، وقد وهم في هذا الحديث في موضعين: أحدهما: في رَفْعِه إياه إلى النبي على ، والآخر: في لفظه ، والصحيح عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر من قوله: من ضَحِكُ في الصلاة أعاد الصلاة ولم يُعِد الوضوء . كذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرُّفَعاء الثقات ، منهم سنفيان الثوري وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبي وعمر ابن على المُقدَّمي وغيرُهم ، وكذلك رواه شعبة وابن جُريج ، عن يزيد أبي خالد ، عن أبى سنفيان ، عن جابر .

٦٤٧- قوله : «عبد الله بن داود الخُرَيبي» نسبة إلى الخُرَيْبَةِ موضع بالبَصْرَةِ .

<sup>(</sup>١) الرابع لم يُذكر في نسخنا الخطية ، وجاء في نسخة بهامش (غ) : وداود بن أبي هند ووقع في النسخة المطبوعة : قال الشيخ : ولم يذكر الرابع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى ٢٧٢٤/٧ - ٢٧٢٥ .

٦٤٨- حدثنا على بنُّ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سنان

(ح) وحدثنا القاضى أبو عمر محمد بن يوسنف ، حدثنا الفَضْا, بن موسى (١) ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى ، حدثنا سُفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابر ، قال : ليس في الضَّحك وضوء .

٦٤٩- حدثنا عثمان بنُّ محمد بن بشر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا سُفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابر ، قال : ليس في الضَّحك وضوء .

٠٦٠- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ، حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابر ، أنه سُئل عن الرجل يَضْحَك في الصلاة ، قال : يُعيد الصلاة ولا يُعيد الوضوء.

١/٦٥١ حدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا محمد بنُ على بن زَيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابر، قال: إذا ضَحكَ الرجلُ في الصلاة أعادَ الصلاة، ولم يُعد الوضوء .

-7/701 وذكره أبو محمد ابن صاعد، قال: حدثنا عَمرو بن علي، حدثنا عبد الله بنُ داود وعُمر بن علي بنَ مُقدَّم (١) ، عن الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابرٍ في الذي يَضْحَك في الصلاة ، قال : يُعيد الصلاة ولا يُعيد الوضوء .

70٢ حدثنا عثمان بنُ محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا أبو بَكْر ، حدثنا أبو مُعاوية . قال : وحدثنا ابن نُمير ، حدثنا وكيعٌ . قال : وحدثنا إسحاق بنُ إسماعيل ، حدثنا جَرير . قال : وحدثنا عبدُ الله بن عمر ، حدثنا حُسين بن علي ، عن زَائدة ، كلهم عن الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابر ، قال : إذا ضَحِك في الصلاة أعاد الصلاة ، ولم يُعِد الوضوء . 30٣ حدثنا نَهْ شَل بن دارم ، حدثنا أحمد بن مُلاعِب ، حدثنا وَرْد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن طَلْحة ، عن الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابرٍ ، أنه سُئِلَ عن الضَّحِك في الصلاة ، قال : يُعيد ولا يتوضأ .

70٤ حدثنا عُمر بن أحمد بن علي القطّان ، حدثنا محمد بن الوليد ، حدثنا محمد بن جَعفر ، حدثنا شُعبة ، عن يزيد أبي خالد ، قال : سمعت أبا سفيان يُحدِّث

عن جابرِ بنِ عبد الله ، أنه قال في الضَّحِك في الصلاة : ليس عليه إعادة الوضوء .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ) : «المقدمي وغيرهم» نسخة .

وعن يزيدَ أبي خالد ، عن الشُّعْبي مثله .

900- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا سَلمان بن توبة ، حدثنا المثنى بن مُعاذ ، حدثنا أبى ، حدثنا شُعبة ، عن يزيدَ أبى خالد ، سمع أبا سُفيان

سمع جابراً يقول: ليس على من ضَحِك في الصلاة وُضوء. وعن يزيد أبى خالد، عن الشُّعبى مثله.

70٦- حدثنا ابن مُبَشِّر، حدثنا أحمد بن سِنَان، حدثنا عبدُ الرحمن، عن شُعبة، عن يزيدَ أبى خالد، قال: سمعتُ أبا سفيان

عن جابر ، قال : ليس في الضَّحِك وضوء .

وعن شُعبة ، عن يزيد أبي خالد وعاصم الأحْوَل سَمِعا الشَّعْبيُّ مثله سواء . ٦٥٧- حدثنا عثمان بن محمد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا علي بنُ مسلم ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابنِ جُرَيج ، عن يزيد أبي خالد ، عن أبي سُفيان

عن جابر ، قال : ليس في الضَّحك وُضوء . ورواه أبو شَيبة ، عن أبي خالد ، فرفعه إلى النبي عَلَمْ .

٦٥٨- حدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا محمد بن بِشْر بن مروان الصَّيرفيُّ ، حدثنا المنذر بن عَمَّار ، حدثنا أبو شَيْبة ، عن يَزيد أبي خالد ، عن أبي سُفيان

عن جابرٍ ، عن النبي على ، قال : «الضَّحِك يَنْقُضُ الصلاة ، ولا ينقضُ الوضوء» .

خالفه إسحاق بن به به لول ، عن أبيه في لفظه :

٦٥٩ حدثنا به أبو جَعفر أحمد بنُ إسحاق بن البُهْلول ، حدثني أبي ،
 حدثني أبي (١) ، عن أبي شَيبة ، عن يزيد أبي خالد ، عن أبي سُفيان

عن جابرٍ ، قال : قال رسولُ الله على : «الكلام ينقُض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء» .

- ٦٦٠ حدثنا عثمان بن محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، حدثنا موسى وابن عائشة ، قالا : حدثنا حماد بن سلَمة ، عن حَبِيب المُعَلِّم ، عن عطاء

عن جابر ، قال : كان لا يَرى على الذي يَضحَك في الصلاة وُضوءاً .

771- حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ،حدثنا أبو هِشام ، حدثنا وكيع ، حدثنا سُفيان ، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ ، قال : لا يَقْطَعُ التَّبسمُ الصلاةَ حتى يُقَرْقِر . رفعه ثابت بن محمد ، عن سُفيان .

٦٦٢- حدثنا عثمان بن محمد بن بِشْر ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا بِشْر الوليد ، حدثنا إسحاق بنُ يحيى ، عن المُسيّب بن رافع

عن ابن مسعود قال: إذا ضَحِك أحدكم في الصلاة ، فعليه إعادة الصلاة .

٦٦١- قوله : «حتى يُقَرْقِر» أي : يضحك رافعاً صوته .

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثني أبي» الثانية ، لم يرد في (ت) و(م) وأثبتناه من (غ) ومن «إتحاف المهرة» وفي المطبوعة أيضاً ٣/١٦٠ .

77٣- حدثنا عثمان بن محمد ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا سُليمان بن المغيرة ، عن حُميد بن هلال ، قال :

خرج أبو موسى في وَفْد فيهم رجلٌ من عبد القيس أعور ، فصلًى أبو موسى ، فركعوا فنكصُوا على أعقابهم ، فتردى الأعور في بئر . قال الأحنف : فلما سمعته يتردَّى فيها فما من القوم إلا ضحك غيري وغير أبي موسى ، فلما قضى الصلاة ، قال : ما بال هؤلاء؟ قالوا : فلان تردَّى في بئر ، فأمرَهم فأعادوا الصلاة .

77٤ حدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا محمد بن علي بن زَيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا هُشَيم ، أخبرنا سليمان بن المغيرة ، عن حُميد بن هلال ، قال :

صلى أبو موسى الأشعريُّ بأصحابه ، فرأوا شيئاً فضَحكوا منه ،

<sup>77</sup>٣ - قوله: «خرج أبو موسى في وَفْد فيهم رجل» أخرج الطبراني عنه مرفوعاً فقال في «معجمه»: حدثنا أحمد بن زهير التَّسْتَرِيُّ ، حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقيُّ ، حدثنا محمد بن نُعيم الواسطي ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا هشام بن حَسَّان ، عن حَفْصَة بنت سيرين ، عن أبي العالية ، عن أبي موسى قال: بينما رسول الله علي يصلِّي بالناس ، إذ دخل رجل فتردَّى في حُفرة كانت في المسجد ، وكان في بصرِه ضرَرٌ ، فضحك كثير من القوم وهم في حُفرة كانت في المسجد ، وكان في بصرِه ضرَرٌ ، فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة ، فأمر رسولُ الله عليه مَن ضحك أن يُعيد الوضوء ، ويعيد الصلاة ، انتهى .

فقال أبو موسى حيث انصرف من صَلاته: من كان ضَحِك منكم فليُعد الصلاة.

970 حدثنا أحمد بنُ عبد الله الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن سُليمان بن المُغيرة ، عن حُميد بن هِلال إ

عن أبي موسى الأشْعَريِّ ، أنه كان يصلِّي بالناس ، فرأوا شيئاً ، فضَحِك بعض مَن كان معه ، فقال أبو موسى حيثُ انصرف : مَنْ كان ضَحك منكم فليُعِد الصلاة .

٦٦٦- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ، حدثنا على بنُ ثابت

(ح) وحدثنا محمد بنُ هارون أبو حامد ، حدثنا محمد بن حاتم الزَّمِّي ، حدثنا على بن ثابت ، عن الوازِع بن نافع العُقَيلي ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن

777- قوله: «الوازع بن نافع العُقيلي» الحديث أخرجه الطبراني في «معجمه» (١) (١٧٦٧) ، وأبو يعلى المَوْصلي في «مسنده» (٢٠٦٠) ، وسكت الدارقطني عن هذا الحديث ، والوازع بن نافع ضعيف جداً . وفي «معجم» الطبراني: «جبرئيل» ، عوض «ميكائيل» ، ورواه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» (٨٤/٣) ، وأعلَّه بالوازع ، وقال: إنه كثير الوهم ، فيبطُل الاحتجاج به .

<sup>(</sup>۱) وقع عند الطبراني ، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١٣٩/١ أن هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله بن رئاب ، وكذلك أورد هذا الحديث في ترجمة جابر بن عبد الله بن رئاب الحافظ أبن حجر في «الإصابة» ٤٣٣/١ ، وابن الأثير في «أسد المغابة» ٣٠٧/١ ، وقد نسب الحافظ إلى البغوي وابن السكن أنهم رووه من حديث جابر بن عبد الله بن رئاب ، وقد جعله أبو يعلى من مسند جابر بن عبد الله الأنصاري ، وفي رواية ابن حبان في «المحروحين» عن جابر بن عبد الله فقط ، وكما ترى هنا عند المصنف عن جابر فقط ولم ينسبه .

عن جابر: أن النبي على كان يصلي بأصحابِه صلاة العَصْر، فتبسَّم في الصلاة ، فلما انصَرَف ، قيل له : يا رسولَ الله تبسَّمتَ وأنت تصلّي؟! قال : فقال : «إنه مرَّ ميكائيلُ ، وعلى جَناحيه غُبارٌ ، فضحِك إلي قتبسَّمتُ إليه ، وهو راجعٌ من طلّب القوم» .

77٧ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا يزيد بنُ الهيثم البَادَا ، أخبرنا صُبْح ابن دينار ، حدثنا المُعافَى بن عِمران ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن زَبَّان بن فائد ، عن سَهْل بن مُعاذ

عن أبيه ، عن النبي على ، قال : «الضاحك في الصلاة ، والمُلتَفِتُ ، والمُفَرْقِع أصابعه بمنزلة »(١) .

- ٦٦٨ حدثنا القاضي أحمد بنُ إسحاق بن البُهْلول ، حدثني أبي -مُنَاولة - عن المُسيّب بن شَريك

(ح) وحدثنا يوسنُف بن يعقوب بن إسحاق بن البُهْلول ، حدثنا جَدِّي ، حدثني المسيّب بن شَريك ، عن الأعمش ، عن أبي سُفيان

عن جابرٍ ، قال : ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوءٍ ، إنما كان ذلك لهم حين ضَحِكوا خَلْف رسول الله عليه .

<sup>-</sup> ٦٦٧ وقوله: «والمفرقع» قال في «الصحاح»: الفَرْقعة تنقيض الأصابع.

<sup>77</sup>۸- قوله: «حدثنا جدًي، حدثنا المسيب بن شريك»، قال الزيلعي [«نصب الراية» ٥٣/١]: هذا الحديث لا يصح، قال ابنُ معين: المسيب ليس بشيء، وقال أحمد: تَرَكَ الناس حديثه، وكذلك قال الفلاَّس.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۵۲۲۱) ، وإسناده ضعيف .

## [باب التّيمم]

٦٦٩ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا خَلَف بن هشام ،
 حدثنا أبو عَوانَة ، عن أبي مالك الأشْجَعي ، عن ربْعي بن حِراش

عن حُذيفة ، قال: قال رسولُ الله على : «جُعلت الأرضُ كلُها لنا مسجداً ، وجُعلت صفوفنا مثلَ صفوف الملائكة»(١) .

٦٧٠ حدثنا محمد بن عبد الله بن غَيلان ، حدثنا الحَسن بن الجُنيد ،
 حدثنا سعيد بن مَسْلَمة ، حدثني أبو مالك الأشجعي ، بهذا الإسناد مثلَه

وقال : «وجُعِلَت الأرض كلُّها لنا مسجداً ، وترابُها لنا طَهوراً إن لم نَجد الماء» .

779 قوله: «عن ربعي بن حراش» الحديث أخرجه البيهقي (٢١٣/١)، وأخرج مسلم (٥٢٢) من حديث ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن النبي وأخرج مسلم (٥٢١) على الناس بثلاث» وفيه: «وجُعِلَتْ لنا الأرض مسجداً، وجُعلت تربتُها لنا طَهُوراً إذا لم نجد الماء»، وفي حديث أخرجه الشيخان [ البخاري (٣٣٥) ، ومسلم (٥٢١) ] عن جابر وفيه: «جُعِلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً» انتهى .

وقوله: «طَهوراً» بفتح الطاء، أي: مُطهرة تُستَباح بها الصلاة، وفيه دليلٌ على جواز التيمُّم بجميع أجزاء الأرض. وفي رواية: «وجُعلت الأرض كلها لأمتي مسجداً وطهوراً» وهو من حديث أبي أُمامة عند أحمد وغيره.

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٣٢٥١) ، و«صحيح» ابن حبان (١٦٩٧) ، وهو حديث صحيح .

7۷۱ حدثنا القاضي أبو عُمر محمد بنُ يوسف ، حدثنا محمد بنُ إسحاق ، حدثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني جعفر بنُ رَبيعة ، عن عبدالرحمن بن هُرْمز ، عن عُمير مولى ابن عباس ، أنه سمعه يقول :

أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي الله حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله على من نَحْو بِئرِ جَمَل، فلقيه رجلٌ فسلّم عليه، فلم يَرُدَّ رسولُ الله على عليه السلامَ حتى أقبلَ على الجدار فمسَحَ بوجهه وذراعيه، ثم ردَّ عليه السلام (۱)

7٧٢ حدثنا العباس بنُ العباس بن المغيرةِ ، حدثنا عُبيد الله بن سَعْد ، حدثنا عمِّي ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن الأعْرج ، عن عُمير مولى عُبيد الله بن العباس

عن أبي جُهيم بنِ الحارث بن الصِّمَّة ، أنه حدثه : أن رسول الله عن أبي جُهيم بنِ الحارث بن الصِّمَّة ، أنه حدثه : أن رسول الله عليه ذَهَبَ نحو بئرِ جَمَل ليقضي حاجتَه ، فلقيه رجلٌ وهو مُقْبل فسلّم عليه ، فلم يَرُدَّ عليه رسول الله علي حتى أقبَلَ على الجِدار ، فمسح بوجهه ويدَيه ، ثم ردَّ عليه .

٦٧١ قوله: «عَلَى أبي الجُهَيْم بن الحارث» الحديث أخرجه الشيخان
 [البخاري (٣٣٧) ، ومسلم (٣٦٩) تعليقاً وغيرهما .

وقوله : «بئر جَمَل» ، بالإضافة ، أي : من جانب موضع يعرف بذلك ، وهو موضع معروف بالمدينة ، وهو بفتح الجيم والميم .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۷٥٤۱) ، وهو حديث صحيح .

7٧٣ حدثنا إسماعيل بنُ محمد الصفَّار ، حدثنا عباس الدُّوريُّ ، حدثنا عَمرو الناقد ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم بن سَعْد ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج ، عن عُمير مولى عُبيد الله بن عباس - قال : وكان عُمير مولى عُبيد الله ثقةً فيما بلغني -

عن أبي جُهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري ، قال : خرج رسولُ الله عليه ، فلم الله عليه الله عليه ، فلم عليه ، فلم يردَّ عليه رسول الله عليه حتى وضع يدَه على الجدار ، ف مسح بها وجهَه ، ويديه ، ثم قال : «وعليك السلام» .

7٧٤ حدثنا أبو سعيد محمد بنُ عبد الله بن إبراهيم المُرْوَزيُّ ، حدثنا محمد ابن خَلَف بن عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلة ، حدثنا أبو حاتم أحمد بن حَمْدَوَيه ابن جَميل بن مهران المروزي ، حدثنا أبو مُعاذ ، حدثنا أبو عصمة ، عن موسى ابن عُقبة ، عن الأعْرج

عن أبي جُهيم (١) قال: أقبل رسولُ الله على من بئرِ جَمَل ، إما من غائط وإما من بَوْل ، فسلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ السلام ، وضرَب الحائط بيده ضربةً فمسح بها ذراعيه إلى المرْفقين ، ثم ردَّ عليَّ السلام .

٦٧٥ - قال أبو معاذ: وحدثني خارجة ، عن عبد الله بن عطاء ، عن موسى ابن عُقْبة ، عن الأعرج ، عن أبي جُهيم (١) عن النبي على مثله .

٦٧٦ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيزِ إملاءً ، حدثنا أبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ ، حدثنا محمد بن ثابت العَبْديُّ ، حدثنا نافع ، قال :

٦٧٦- قوله: «حدثنا محمد بن ثابت العبدي» هو البصري ، روى عن نافع =

<sup>(</sup>١) وقع في الأصول في الموضعين : «أبي جهيمة» .

انطلقت مع ابن عُمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر ، فقضى ابن عُمر حاجته ، فكان من حديثه يومئذ أن قال : مرَّ رجلٌ على رسول الله على في سبكة من السِّكك ، وقد خرج من غائط أو بَوْل فسلم عليه ، فلم يردَّ عليه السلام حتى إذا كاد الرجلُ يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط فمسح وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح فراعيه ، ثم ردَّ على الرجل السلام ، وقال : «إنَّه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلام ، إلا أني لم أكن على طهر»(١) .

7۷۷ حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن عتَّاب، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجَرويُّ ، حدثنا حَيْوة ، عن ابن الهاد ، أن نافعاً حدَّثه

عن ابن عمر ، قال : أقبل رسولُ الله عن الغائطِ فلَقِيه رجلٌ عند بئرِ جَمَلٍ فسلَّم عليه ، فلم يردَّ عليه رسول الله عليه أقبلَ على الحائطِ ، ثم مسح وجهه ويديه ، ثم ردَّ رسول الله على الرجل السلام (٣) .

<sup>=</sup> وابن المنكدر وعطاء ، وعنه ابنُ المبارك وخلَف بن هشام وقُتيبة ، ليَّنه أبو حاتم والنسائي ، وقال ابن عَدِيّ : عامة ما يرويه لا يتابَع عليه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۳۰) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۸٥/۱ ، والبيهقي (1)

<sup>(</sup>٢) جاء في نسخة (غ) زيادة: «شيئاً».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٣١) ، والبيهقى ٢٠٦/١ .

٦٧٨- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بنُ موسى ، حدثنا جَرير ، عن عطاء بن السَّائب ، عن سعيد بن جُبَيرٍ

عن ابن عباس في قوله عزَّ وجل: ﴿ وَإِنْ كُنتَم مَرْضَى أَو على سَفَرٍ ﴾ [المائدة: ٦] قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحة في سبيل الله أو القُروَّح أو الجُدري فيُجْنب، فيخاف أن يموت إن اغتسلَ ، يتيمَّمُ (١).

٦٧٩ حدثنا بَدْر بن الهيثم ، حدثنا أبو سعيد الأشَجُّ ، حدثنا عَبْدةُ بن سُليمان ، عن عاصم الأحْوَل ، عن عطاء بن السَّائب ، عن سَعيد بن جُبَير

عن ابن عباس ، قال : رُخِّص َ للمريض التيمُّم بالصَّعيد .

٠٦٨٠ حدثنا المَحامِليُّ ، قال : كَتَبَ إلينا أبو سعيد الأشجُّ نحوه .

رواه على بن عاصم ، عن عطاء ، ورَفَعه إلى النبي عَلَي الله ، ووَقَفه ورقاء وأبو عوانة وغيرُهما ، وهو الصواب .

٦٨١- حدثنا أبو بكر بن أبى داود ، حدثنا محمد بن بشار

(ح) وحدثنا محمد بن سُليمان المالكيُّ بالبَصْرة ، حدثنا أبو موسى

(ح) وحدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا محمد بن يزيد أخو كَرْخويه

7۸۱- قوله: «عن عَمرو بن العاص ، قال: احتَلَمْتُ» الحديث أخرجه أحمد (۱۷۸۱۲) ، وأبو داود (۳٤٥) ، وأخرجه البخاري [قبل الحديث رقم (۳٤٥)] تعليقاً ، وابن حبان (۱۳۱۵) ، والحاكم (۱۷۷/۱) ، واختُلف فيه على عبد الرحمن ابن جُبَير ، فقيل : عنه ، عن أبي قيس ، عن عمرو ، وقيل : عنه ، عن عَمرو بلا واسطة ، لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غَسَلَ مَغَابِنَه فقط ، =

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٢٧٢) ، والبيهقى ٢٢٤/١ .

= وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعيُّ ، عن حسان بن عطية وفيه: «فتَيمَّم» ، ورجَّح الحاكم إحدى الروايتين ، وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ما في الروايتين جميعاً فيكون قد غسل ما أمكنه ، وتيمم للباقي ، وله شاهد من حديث ابن عباس ، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني (١) .

قوله: «ذات السلاسل»: هي موضع وراء وادي القرى ، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة .

قوله : «فأشفقتُ» أي : خفْتُ وحَذرتُ .

قوله: «فضحك رسول الله على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك، الأول: التبسم والاستبشار، الثاني: عدم الإنكار، لأن النبي على لا يُقرّعلى باطل، والتبسم أقوى دلالة من السكوت على الجواز، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى، وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي على لم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم، كذا في «النيل» (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>۱) كذا عزاه إلى الطبراني من حديث أبي أمامة ، وهو ذهول منه رحمه الله ، وإنما رواه الطبراني من طريق أبي أمامة وهو: ابن سهل بن حنيف ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن أبيه عمرو بن العاص كما في «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر ١٩١/٢ ، وهو من روايته عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، وهو في «المصنف» (٨٧٨) ، وفي إسناده إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال الحافظ ابن حجر: لا أعرف حاله مع أنه جَوَّد إسناده . وأما حديث ابن عباس فهو عند الطبراني (١١/ (١١٥٩٣) .

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأَزْهَر ، قالوا : حدثنا وَهْب بن جَرير ، حدثنا أبي ، قال : سمعتُ يحيى بن أيوب يُحدِّث ، عن يزيدَ بن أبي حَبيب ، عن عِمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جُبيرٍ

عن عَمرو بن العاص ، قال : احتلمتُ في ليلة باردة وأنا في غَزْوة ذات السلاسل ، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلك ، فتيمّمتُ ثم صلّيتُ بأصحابي الصّبح ، فذكر ذلك للنبي فقال : «يا عَمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُب» فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسال ، فقلتُ : إن سمعتُ الله تعالى يقول : ﴿ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إن الله كان بكم رحيماً ﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك رسول الله على ولم يَقُل لي شيئاً ، المعنى متقارب .

7۸۲ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بنُ عبد الرحمن بن وَهْب ، حدثنا عمِّي ، أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن يزيد بن أبي حَبِيب ، عن عِمْران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جُبَير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص

أن عمرو بنَ العاص كان على سريَّة ، وأنهم أصابهم بَرْدٌ شديد لم يَرَوا مثلَه ، فخرج لصلاة الصُّبح ، فقال : والله لقد احتلمتُ البارحة ، ولكن والله ما رأيتُ بَرْداً قبل(١) هذا مرَّ على وجوهِكم مثله ، فغسل مغابِنه ، وتوضأ وضوءَه للصلاة ، ثم صلَّى بهم ، فلما قَدِم على

<sup>(</sup>١) في (م) و(ت): «مثل» ، والمثبت من (غ) .

رسول الله على ، سأل رسول الله على أصحابه: «كيف وجدتم عَمراً وصحابته لكم؟» فأثنوا عليه خيراً ، وقالوا: يا رسول الله صلّى لنا وهو جُنُب ، فأرسَلَ رسول الله على إلى عمرو ، فأخبرَه بذلك وبالذي لَقِيَ من البَرْد ، وقال: يا رسول الله إن الله عزّ وجلّ قال: ﴿ولا تقتّلوا أنفُسكم ﴾ [النساء: ٢٩] ولو اغتسلتُ مِتُ ، فضحِك رسول الله على الله عمرو .

7۸۳ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دَنوقا ، حدثنا سعيد بن سُليمان

(ح) وحدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَامليُّ وإسماعيل بنُ علي ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاق الحَرْبيُّ ، حدثنا سعيد بنُ سليمان

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو علي بِشْر بن موسى ، حدثنا يحيى بن إسحاق ، قالا : حدثنا الرَّبيعُ بن بَدْر ، عن أبيه ، عن جدّه

عن الأسلَع ، قال: أراني كيف علّمه رسولُ الله على التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ثم نفضَهما ، ثم مسَح بهما وجهه ، ثم أمرً على لحيته ، ثم أعادهما إلى الأرض فمسَح بهما الأرض ، ثم دلك إحداهما بالأخرى ، ثم مسَح ذراعيه ظاهرَهما وباطنَهما . هذا لفظ إبراهيم الحربي .

٦٨٣ قوله: «حدثنا الرَّبيع بن بدر» الحديث أخرجه الطبراني في «معجمه»
 (٨٧٥) ، والبيهقي في «سننه» (٢٠٨/١) ، وزاد الطبراني: قال الربيع: فأراني =

وقال يحيى بن إسحاق في حديثه: فأراني رسولُ الله على كيف أمسكُ فمسكتُ ، قال: فضرب بكفيه الأرض ، ثم رفعهما لوجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهِرَهما ، حتى مس بيديه المرْفقين .

٦٨٤- وحدثنا على بنُ عبد الله بنُ مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان

(ح) وحدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا يوسف بنُ موسى ، قالا : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعْمش ، عن شَقيق ، قال :

كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجْنَبَ فلم يَجِدِ الماء شهراً ، كان يتيمّم ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يَجِد الماء شهراً ، فقال له أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة ﴿فلم تجدُوا ماءً

<sup>=</sup> أبي التيمّم كما رواه أبوه عن الأسلّع ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين . انتهى . قال البيهقي : الربيع بن بَدْر ضعيف ، إلا أنّه لم يتفرد به . قال الشيخ في «الإمام» : والربيع بن بَدْر قال فيه أبو حاتم : لا يُشتغل به ، وقال : النسائي والدارقطني : متروك . وقول البيهقي : إنه لم يتفرّد به ، لا يكفي في الاحتجاج حتى يُنظر مرتبتُه ، ومرتبةُ مشارِكِه فليس كل من يوافق مع غيرِه في الرواية يكون موجباً للقوة والاحتجاج . انتهى كلامه .

٦٨٤ قوله: «حدثنا الأعمش، عن شَقِيق» الحديث أخرجه الشيخان البخاري (٣٤٥) و(٣٤٦) و(٣٤٨) ، ومسلم (٣٦٨) (١١١) و(١١١) ] أيضاً من حديث الأعمش، عن شَقِيق.

فتيمّموا صَعيداً طيّباً ﴾؟ [المائدة: ٦] فقال له عبدُ الله : لو رُخّص لهم في هذا لأوْشَكُوا إذا بَرَدَ عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيد، فقال له أبو موسى : ألم موسى : فإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال : نعم . فقال له أبو موسى : ألم تَسْمَع قول عمار لعُمَر : بعثني رسولُ الله على في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصّعيد كما تمرّغ (١) الدابة ، ثم جئت إلى النبي في فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله في المناه النبي على أن تضرب يَديك (١) على الأرض ، ثم تمسّح إحداهما بالأخرى ، ثم تمسّح بهما وجهك ، فقال عبدُ الله : ألم تَرَ عمر لم يَقْنَع بقول عمار .

وقال يوسُف: أن تضرِبَ بكفَّيكَ على الأرض، ثم تمسَحَهما، ثم تمسَحَ بهما وجهَك وكفَّيك، فقال عبدُ الله: فلم تَرَ عمر لم يَقْنَع بقول عمار(٣).

محمد بنُ إسماعيل ، حدثنا أبو عبد الله الفارسيُّ محمد بنُ إسماعيل ، حدثنا عبدُ الله بن الحسين بنِ جابرٍ ، حدثنا عبد الرَّحيم بن مُطَرِّف ، حدثنا علي بن ظَبْيان ، عن عُبيد الله بن عُمر ، عن نافع

<sup>-</sup>٦٨٥ قوله: «حدثنا علي بن ظَبْيان عن عبيدالله بن عمر» الحديث أخرجه =

<sup>(</sup>١) في الأصول: تمرغت.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «بيديك» نسخة .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (١٨٣٢٨) و(١٨٣٣٩) و(١٨٣٣٠) و(١٨٣٣٤) ، و «صحيح» ابن حبان (١٣٠٤) و(١٣٠٥) و(١٣٠٥) ، وهو حديث صحيح .

عن ابنِ عمر ، عن النبي على ، قال : «التيمُّمُ ضَرْبتان : ضَرْبةُ للوجْه ، وضَرْبةٌ لليَدين إلى المرْفقين» .

كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً ، ووقَفَه يحيى القطان وهُشَيم وغيرهما ، وهو الصواب .

٦٨٦ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا حَفْصُ بن عَمرو ، حدثنا يحيى بن سَعيد ، عن (١) عُبيد الله ، قال : أخبرني نافعٌ ، عن ابن عمر

(ح) وحدثنا الحُسين ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا هُشَيم ، أخبرنا عُبيد الله ابن عمر ويونُس ، عن نافع

عن ابن عمر أنه كان يقول: التيمُّمُ ضَرَّبتان: ضربةٌ للوَجْه، وضربةٌ للجَفَّين إلى المُرْفقين.

= الحاكم في «المستدرك» (۱۷۹/۱) وسكت عنه ، وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عُبيد الله ، غيرَ علي بن ظبيان وهو صدوق ، وقد وقفه يحيى بن سعيد وهُشَيم وغيرهما ومالك عن نافع ، وقد ضعّف بعضهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان ، قال في «الإمام»: قال ابن نُمير: يخطئ في حديثه كلّه ، وقال يحيى ابن سعيد وأبو داود: ليس بشيء ، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك ، وقال أبو زُرْعة: واهي الحديث ، وقال ابن حبان: يَسْقُط الاحتجاج بأخباره ، انتهى . وكذلك رواه ابن عَدي ً [ «الكامل» ٥/١٨٣ ] وقال: رفعه علي بن ظَبْيان . والثقات كالثوري ويحيى القطان وقَفُوه ، وضَعَفَ علي بن ظَبْيان ، عن النسائي وابن معين ، ووافقهما عليه .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «أخبرني عبيد الله» نسخة .

٦٨٧- وحدثنا الحُسين ، حدثنا أحمد بنُ إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن افع

أن ابنَ عمر كان يتيمَّمُ إلى المرْفقين.

7٨٨- وحدثنا محمد بنُ علي بن إسماعيل الأُبلِّي ، حدثنا الهيثم بنُ خالد ، حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا سُليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن سالم

عن أبيه ، قال : تيمَّمْنا مع رسول الله على الصَّعيد الطيِّب ، ضرَبْنا بأيدينا على الصَّعيد الطيِّب ، ثم نَفَضْنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ، ثم ضرَبْنا ضربة أخرى الصعيد الطيِّب ، ثم نَفَضْنا أيدينا فمسَحْنا بأيدينا من المرافق إلى الأكفِّ على منابت الشَّعر من ظاهر وباطن .

٦٨٩ حدثنا عبد الصمد بن علي المُكْرَميُّ ، حدثنا الفضل بن العباس التُسْتَريُّ ، حدثنا يحيى بن غَيْلان ، حدثنا عبد الله بن بَزِيع ، عن سليمان بن أرقم ، عن الزَّهري ، عن سالم

عن أبيه ، قال : تيمَّمنا مع النبي عَلَيْ بضَرْبتين : ضَرْبة للوجْه والكفَّين ، وضربة للذِّراعين إلى المرْفقين .

سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود ضعيفان .

• ٦٩٠ حدثنا محمد بن مَخْلَد وإسماعيل بنُ علي ، قالا : حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا شَبَابة ، حدثنا سُليمان بن أبي داود الحرَّاني ، عن سالم ونافع

عن ابن عمر ، عن النبي على في التيمم ، ضَرْبتين : ضَرْبة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين .

791- حدثنا محمد بن مَخْلد وإسماعيل بنُ علي وعبد الباقي بنُ قانع ، قالوا: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي ، حدثنا عثمان بن أحمد الأناطي ، حدثنا حَرَمي بنُ عُمارة ، عن عَزْرَة بن ثابت ، عن أبي الزُبير

عن جابرٍ ، عن النبي على ، قال : «التيمُّمُ ضربةٌ للوَجه ، وضربةٌ للدِّراعين إلى المرفقين» .

[رجاله كلهم ثقات ، والصواب موقوف](١)

٦٩٢ حدثنا محمد بن مَخْلد وإسماعيلُ بنُ علي وعبدُ الباقي بن قانع ، قالوا :
 حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا عَزْرة بن ثابت ، عن أبي الزُّبير

عن جابر ، قال : جاء رجلٌ فقال : أصابتني جَنَابة ، وإني تمعَّكْتُ في التراب ، قال : اضرب ، فضرَب بيده الأرض فمسَحَ وجهه ، ثم ضرَب بيده أخرى فمسَحَ بها يديه إلى المرْفقين (٢) .

1/٦٩٣ حدثنا القاضيان أبو عبد الله الحُسين بن إسماعيل وأبو عمر محمد ابن يوسف ، قالا : حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبان ، قال :

791- قوله: «رجاله كلهم ثقات» وقال الحاكم (١٨٠/١) أيضاً: صحيح الإسناد، وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (٢١٩/١): وعثمان بن محمد متكلًم فيه، وتعقبه صاحب «التنقيح» (٢١٩/١) تابعاً للشيخ تقي الدين في «الإمام» وقال ما معناه: إن هذا الكلام لا يُقبل منه لأنه لم يبيِّن مَن تكلَّم فيه، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بنُ أبي عاصم وغيرُهما، وذكره ابنُ أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جَرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي: فيه لِيْن.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول ، وأثبتناه من هامش (غ) والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١٨٠/١.

سُئلَ قتادة عن التيمم في السَّفَر ، فقال : كان ابنُ عمر يقول : إلى المرْفقين ، وكمان الحَسَن وإبراهيم النَّخَعي يقولان : إلى المرفقين . ٢/٦٩٣ قال : وحدثني محدِّثٌ ، عن الشَّعبي ، عن عبد الرحمن بن أبزَى ، عن عمَّار بن ياسر: أن رسولَ الله عليه قال: «إلى المرفقين»(١).

قال أبو إسحاق: فذكرتُه لأحمد بن حنبل فعَجِب منه ، وقال: ما أحسنَه! ٦٩٤- حدثنا القاضي أبو عمر ، حدثنا أحمدُ بنُ منصور ، حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزُّهري ، عن سالم

عن ابن عُمر: أنه كان إذا تيمَّمَ ضَرَبَ بيدَيه ضربةً ، فمسَحَ بهما وجْهَه ، ثم ضَرَب بيديه ضربة أخرى ، ثم مسَح بهما يديه إلى المرْفقين ، ولا ينفُضُ يدَيه من التراب .

٦٩٥- حدثنا إسماعيل بنُّ على ، حدثنا إبراهيم الحَرْبي ، حدثنا سعيدُ بنُّ سُليمان وشُجاع ، قالا : حدثنا هُشَيم ، أخبرنا خالد ، عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحاب على

عن على ، قال : ضَرَّبتان : ضربةً للوَجْه ، وضربةً للذِّراعين .

٦٩٦- حدثنا أبو عثمان سعيدٌ بن محمد الحنَّاط ، حدثنا محمد بنُ عمرو

وانظر ما سلف برقم (٦٨٤) من طريق أبي موسى ، عن عمار ، وفيه قصة .

٦٩٤ - قوله: «عن ابنِ عمر أنه كان إذا تيمُّمَ ضَرَبَ بيدَيه» إسناده صحيح موقوف .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۳۱۹) و(۱۸۳۳۲) و(۱۸۳۳۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۳۰٦) و(۱۳۰۸) و(۱۳۰۹) ، وهو حدیث صحیح .

ابنِ أبي مَذْعُور ، حدثنا يزيد بن زُرَيع ، حدثني سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة ، عن عَزْرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزَى ، عن أبيه

عن عمار بنِ ياسر: أن رسولَ الله عليه أَمَرَه في التيمُّمِ بالوَجْه، والكَفَّن (١).

79٧- حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا الحَسن بنُ محمد ومحمد بن إسحاق (ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بنُ هانئ ، قالوا : حدثنا عفّان بنُ مسلم ، حدثنا أبان بن يزيد ، حدثنا قتادة ، عن عَزْرَة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبْزَى ، عن أبيه

عن عمار ، قال : قال رسولُ الله عَنْ التيمُّمُ ضربةُ للوَجْه والكفَّين» .

٦٩٨- حدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا سَلْمُ بن جُنَادة وأحمد ابن منصور

(ح) وحدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، قالا : حدثنا يزيدُ ابن هارون ، أخبرنا شُعبة ، عن الحَكَم ، عن ذَرِّ ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى ، عن أبيه

٦٩٧- قوله: عن عمار قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التيمُّمُ ضربةُ للوجه والكفين»، سنده صحيح، وأخرجه أحمد بن حنبل [ «المسند» (١٨٣١٩)] أيضاً.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۳۱۹) و(۱۸۳۳۷) و(۱۸۳۳۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۳۰٦) و(۱۳۰۸) و(۱۳۰۸) ، وهو حديث صحيح . وانظر ما سلف برقم (٦٨٤) من طريق أبي موسى ، عن عمار ، وفيه قصة .

عن عَمَّار بن ياسر: أن رسولَ الله عِلَيْ قال: «التيمُّمُ ضَرْبةٌ للوَجْه والكَفَّين».

قال الرُّمَادي : قال يزيد : من أخَذَ به فلا بأس .

799 حدثنا الحُسين بن إسماعيل وعمر بن أحمد بنِ علي ، قالا : حدثنا محمد بنُ الوليد ، حدثنا غُنْدَر ، حدثنا شُعبة ، عن الحَكَم ، عن ذَرِّ ، عن ابن عبدالرحمن بن أَبْزَى ، عن أبيه

عن عمار ، عن النبي على ، قال : «إنما كان يَكْفِيكَ» وضرَب النبي على الله الأرض ، ثم نفَخَ فيها ومسَحَ بها وجهَه وكفّيه .

۰۷۰- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسُف بن موسى ، حدثنا جَرير

- (ح) وحدثنا الحُسين ، حدثنا ابن كرامة ، حدثنا ابن نُمير
- (ح) وحدثنا الحُسين ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، حدثنا يَعْلَى بن عُبيد ، عن الأعمش ، عن سَلَمة بن كُهَيل ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْرَى ، عن أبيه ، عن عَمَّار ، عن النبي بين بهذا .

٧٠١- حدثنا الحسن بنُ إبراهيم بنِ عبد الجيد المُقرئ ، حدثنا محمد بنُ على الورَّاق

(ح) وحدثنا محمد بنُ مَخْلَد ، حدثنا أبو سَيَّار محمد بن عبد الله بن المُستَورِد ، قالا : حدثنا داود بن شَبيب ، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان ، عن حُصين ، عن أبي مالك

عن عمار بن ياسر: أنه أجَنَبَ في سَفَرِله ، فتمَعّك في التراب ظَهْراً لبَطْنٍ ، فلما أتى النبي عليه أخبره ، فقال: «يا عمار ، إنما كان

يكفيك أن تضرِبَ بكفَّيك في التراب ، ثم تنفُخَ فيهما ، ثم تمسحَ بهما وجهكَ ، وكفَّيك إلى الرَّسْغين» .

لم يروه عن حُصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان ، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما . وأبو مالك في سَمَاعِه من عمار نظر ، لأن سلمة بن كُهَيل قال فيه : عن أبى مالك عن ابن أَبْزَى ، عن عمار (١) ، وهو الصواب .

٧٠٢ حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا الحسنُ بن محمد ، حدثنا شَبَابة ، حدثنا شُعبة ، عن حُصَين بن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا مالك يقول :

سمعت عمار بن ياسر يخطُب بالكوفة ، وذكرَ التيمُّمَ ، فضرَبَ بيدَيْه الأرض ، فمسَحَ وجهَه ويدَيه .

٧٠٣- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا مُعَاوِية ، حدثنا زَائدة ، حدثنا حُصين بن عبد الرحمن ، عن أبي مالك

عن عمار: أنه غَمَسَ باطنَ كفَّيه في التراب، ثم نفَخَ يدَه ثم مسَحَ وجهَه ويدَيه إلى المفصل، وقال عمار: هكذا التيمُّمُ.

ورواه الثوري ، عن سلَمة ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزَى ، عن عمَّار مرفوعاً (٢) .

٧٠٤- حدثنا إسماعيل بنُ علي وعبد الباقي بنُ قانع ، قالا : حدثنا إبراهيمُ الحربيُّ ، حدثنا إسحاق بن إسماعيلَ ، حدثنا يحيى ، عن مُجالد

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «قاله الثوري عنه» نسخة .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م) و(ت) و(غ) ، وفي هامش (غ) : موقوفاً ، وهو خطأ ، فقد أخرجه أحمد (٢) المثبت من (م) وأبو داود (٣٢٢) ، والنسائي ١٦٨/١ من طريق سفيان الشوري ، به مرفوعاً .

عن الشَّعبيِّ قال : ما أُمِرَ فيه بالغُسْل فعليه التيمُّمُ ، وما لم يُؤمَرْ فيه بالغُسل تُرك .

٥٠٥- حدثنا إسماعيل وعبدُ الباقي ، قالا : حدثنا إبراهيم ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا جَرير ، عن مُغيرة

عن الشَّعبيِّ: قال أُمِرْنا بالتيمم لما أُمِرَ(١) فيه بالغُسْل.

#### [باب التيمم وأنه يُفعل لكل صلاة]

٧٠٦- حدثنا أبو عُمر القاضي ، حدثنا الحسن بنُ أبي الرَّبيع ، حدثنا عبدُ الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة

أن عمرو بنَ العاص كان يتيممُ لكلِّ صلاة ، وبه كان يُفتي قتادة .

٧٠٧ حدثنا إسماعيل بنُ علي ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا سعيد بن سُليمان ، حدثنا هُشَيم ، عن حجَّاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث

عن على ، قال : يُتَيمَّمُ لكلِّ صلاة .

٧٠٨- وحدثنا إسماعيل ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا أبو بَكْر ، حدثنا ابن مَهْدي ، عن هَمَّام ، عن عامر الأحْوَل

أن عَمرو بنَ العاص ، قال : يُتيممُ لكلِّ صلاة .

٧٠٦- قوله: «عن قتادة أن عَمرو بن العاص» الحديث أخرجه البيهقي (٢٢١/١) أيضاً ، وفيه قال معمر: وكان قتادة يأخذُ به ، وقال: هذا مرسل .

٧٠٧- قوله: «عن حجاج، عن أبي إسحاق» الحديث، أخرجه البيهقي الحديث، أخرجه البيهقي (٢٢١/١) أيضاً، وقال: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (غ) : أُمرنا .

٧٠٩- حدثنا القاضي أبو عُمر ، حدثنا إسماعيل بنُ إسحاق ، حدثنا إبراهيم بنُ الحجَّاج ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عامر الأحول ، عن نافع

أن ابن عمر كان يَتيمَّمُ لكلِّ صلاة .

٧١٠ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،
 حدثنا عبد الرزاق ، عن الحسن بن عُمارة ، عن الحَكَم ، عن مُجاهد

عن ابن عباس، قال: من السُّنَّة أن لا يُصلِّيَ الرجلُ بالتيممِ إلا صلاةً واحدةً، ثم يَتيممُ للصلاةِ الأخرى .

الحسن بن عُمارة ضعيف.

٧١١- حدثنا أحمدُ بن محمد بن سَعْدان الصَّيْدلاني ، حدثنا شُعيب بن أيوب ، حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني ، عن الحسن بن عُمارة ، عن الحَكَم ، عن مجاهد

عن ابن عباس ، قال : من السُّنَّة أن لا يُصلَّى بالتيمُّمِ أكثر من صلاة واحدة .

٧١٢- حدثنا إسماعيل بنُ علي ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا ابن وَنْجويه ، حدثنا عبدُ الرزاق ، عن الحسن بن عُمارة ، عن الحَكَم ، عن مجاهد

عن ابن عباس ، قال : لا يُصلِّي بالتيمم إلا صلاة واحدة .

٧٠٩- قوله : «أن ابن عمر كان يتيمَّمُ لكلِّ صلاة» الحديث أخرجه البيهقي (٢٢١/١) أيضاً ، وإسناده صحيح .

٧١٠ قوله: «الحسن بن عُمارة ضعيف» قال بعضهم: متروك ، وذكره مسلم
 في مقدِّمة كتابه في جملة من تُكلِّم فيه .

## [باب في كراهية إمامة المتيمِّم المتوضئين]

٧١٣ - حدثنا محمد بنُ جعفر بنِ رُمَيْس ، حدثنا عثمان بن مَعْبد ، حدثنا سعيد بن سُليمان بن ماتِع الحِمْيري ، حدثنا أبو إسماعيل الكوفي أسد بن سعيد ، حدثنا صالح بن بَيَان ، عن محمد بن المُنْكَدر

عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسولُ الله على : «لا يَوُمُّ المتيمِّمُ المتيمِّمُ المتيمِّمُ المتيمِّمُ المتوضِّئينِ»(١) .

إسنادة ضعيف.

٧١٤ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا هُشَيم ،
 حدثنا حَجَّاج ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث

عن علي ، قال: لا يَوُم المُقيَّد المُطْلَقين ، ولا المتيممُ المتوضئين . ٥٧٥- وحدثنا مُعَلَّى بن أسد ، حدثنا يعقوب وحَفْص ، عن حَجَّاج ، بإسناده نحوَه في المتيمم (٢) .

# [باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمّمُ فيه وقَدْره من البلد وطلب الماء]

٧١٦- حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وأحمد بن محمد بن الجرّاح والقاضي

٧١٦- قوله: «حدثنا عمرو بنُ محمد بن أبي رَزين ، حدثنا هشام بنُ حسان» الحديث أخرجه الحاكم (١٨٠/١) ، والبيهقي (٢٢٤/١) ، قال =

٧١٤- قوله : «لا يؤم المقيدُ المُطْلَقين» فيه حَجَّاج والحارث ، وهما ضعيفان .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٧٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «التيمم» نسخة .

الحسين بن إسماعيل (١) ، قالوا : حدثنا محمد بن سِنَان القَزّاز ، حدثنا عمرو بنُ محمد بن أبي رَزين ، حدثنا هشام بن حسّان ، عن عُبيد الله بن عُمر ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله على يتيمَّم بموضع يقال له : مرْبَد النَّعَم ، وهو يرَى بيوت المدينة .

٧١٧ حدثنا أبو محمد بنُ صاعد ، حدثنا محمد بنُ زُنبور ، حدثنا فُضَيل ابن عِياض ، عن محمد بن عَجْلان ، عن نافع :

أن ابن عمر تيمَّمَ بِرْبَد النَّعَم، وصلَّى وهو على ثلاثة أميال من المدينة، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعةٌ فلم يُعِد.

٧١٨- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا حفص بنُ عَمرو ، حدثنا يحيى ابنُ سَعيد ، عن ابن عَجْلان ، بإسناده مثلَه .

٧١٩ حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، حدثني يزيد بنُ أبي حَكيم ، عن سُفيان ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، قال :

٧١٧- قوله: «حدثنا فُضَيل بن عياض» وأخرج الشافعي (٤٥/١) من طريق ابن عُيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه أقبَلَ من الجُوْف ، حتى إذا كان بالمُوبَد تيمم ، فمستح وجهه ويديه وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، فلم يُعِد الصلاة . قال الشافعي : الجُوْف قريب من المدينة .

<sup>=</sup> الدارقطني في «العلل»: الصواب ما رواه غيرُه عن عُبيد الله موقوفاً ، وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وابنُ إسحاق وابن عجلان موقوفاً ، وذكره البخاري في «صحيحه» [قبل الحديث (٣٣٧)] تعليقاً ، وأما عمرو بن محمد ابن أبي رَزِين ، فهو صدوق ربما أخطأ .

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (غ) زيادة : وعلي بن محمد بن مهران السواق .

تيمَّمَ ابن عمر على رأس مِيل أو مِيلَين من المدينة فصلَّى العَصْر، فقدم والشمسُ مرتفعةٌ ، فلم يُعد الصلاة .

٧٢٠- حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا محمد بن شَاذَان ، حدثنا معمد بن شَاذَان ، حدثنا معلَّى ، أخبرنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث

عن على ، قال : إذا أجْنَبَ الرجل في السَّفَر تَلَوَّم ما بينَه وبين آخرِ الوقت ، فإن لم يَجِدِ الماء تيمَّمَ وصلَّى .

### [باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرةً]

٧٢١- حدثنا أحمد بنُ عيسى بن السُّكين ، حدثنا عبد الحميد بنُ محمد ابن المُسْتَام ، حدثنا مَخْلَد بن يزيد ، حدثنا سُفيان ، عن أيوبَ وخالد الحذَّاء ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن بُجْدان

عن أبي ذَرِّ ، قال : قال رسول الله على الله على الصعيدُ الطيِّبُ وَضوء المسلم ، وإن لم يجدِ الماء عَشْر سنين»(١) .

٧٢١- قوله: «عن عمرو بن بُجْدان ، عن أبي ذر» قال الزيلعي [ في «نصب الراية» ا / ١٤٨ - ١٤٩] في تخريج أحاديث «الهداية» : حديث أبي ذر رواه أبو داود (٣٣٢) ، والترمذي (١٢٤) ، والنسائي (١٧١/١) من حديث أبي قِلابة ، عن عمرو بن بُجدان ، عن أبي ذر ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «الصعيدُ الطيبُ =

٠٧٠- قوله : «تَلَوَّمَ» أي : انتظر ، والتلَوَّم : المُكْتُ والانتظار .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۱۳۷۱) و(۲۱۵۸) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۳۱۱) و(۱۳۱۲) و(۱۳۱۳) ، وهو حديث صحيح .

وسيأتي برقم (٧٢٤) ، وانظر رقم (٧٢٧) من طريق أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، عن أبي ذر ، ورقم (٧٢٥) من طريق محجن -أو أبي ذر ، ورقم (٧٢٥) من طريق محجن -أو أبي محجن- ، عن أبي ذر ، ورقم (٧٢٦) من طريق رجاء بن عامر ، عن أبي ذر .

= وَضُوء المسلم ولو إلى عشر سنِين ، ما لم يجد الماء ، فإذا وَجَد الماء فليُمِسَّه بشَرَتَه ، فإن ذلك خير» . انتهى .

وطوّله أبو داود ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي رواية لأبي داود والترمذي : «طَهور المسلم» ، أخرجه أبو داود (٣٣٢) ، والترمذي (١٢٤) عن خالد الحذّاء ، عن أبي قِلاَبة ، وأخرجه النسائي (١٧١/١) عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة ، به .

وبالطريقين رواه ابنُ حبان في «صحيحه» (١٣١١) و(١٣١٣) في النوع الثلاثين من القسم الأول ، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٧٦/١) وقال : حديث صحيح ولم يخرِّجاه ، إذ لم نجد لعمرو راوياً غير أبي قِلابة الجَرْمي ، انتهى .

وبالطريقين أيضاً رواه الدارقطني في «سننه».

ورواه أيضاً من حديث قتادة ، عن أبي قِلابة .

وضعّف ابن القطّان في كتابه «الوهم والإيهام» (٣٢٧/٣-٣٢٨) هذا الحديث ، فقال : وهذا حديث ضعيف بلا شكّ ، إذ لا بُدَّ فيه من عمرو بن بُجْدان ، وعمرو بن بجدان لا يُعرَف له حال ، وإنما روى عنه أبو قلابة ، واختلف عنه ، فقال خالد الحذّاء : عنه ، عن عمرو بن بُجْدان ، ولم يُخْتَلَف على خالد في ذلك ، وأمّا أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة ، واختُلف عليه ، فمنهم من يقول : عنه عن أبي قلابة ، واختُلف عليه ، فمنهم من يقول : عن رجل فقط ، ومنهم من يقول : عن رجل فقط ، ومنهم من يقول : عن عمرو بن بُجدان ، كقول خالد ، ومنهم من يقول : عن أبي الله بي ومنهم من يقول : عن أبي ذر ، ومنهم من يقول : عن أبي قلابة ، عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قُشير قال : يا نبي الله .

هذا كله اختلاف على أيوب في روايته عن أبي قِلابة ، وجميعه في «سنن الدَّارقطني» و«علله» انتهى .

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: ومن العجب كون ابن القطَّان لم يكتَفِ بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجْدان مع تفرده بالحديث، وهو قد = ٧٢٧- حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ، حدثنا ابن عُلَيَّة ، حدثنا أيوب ، عن أبي قِلابة ، عن رجل من بني عامر ، قال:

نُعِتَ لي أبو ذرَّ ، فأتيتُه ، فقلت : أنت أبو ذر؟ قال : إن أهلي ليزعُمون ذلك ، قال : قلتُ : يا رسول الله ، هلكتُ ، قال : «وما أهلَكَكُ ؟» قلت : إني أعزبُ عن الماء ، ومعي أهلي ، فتصيبني الجَنَابة ، فقال رسول الله عليه : «إن الصعيد الطيب طَهورٌ ما لم تَجِدِ الماء ، ولو إلى عشر حِجَج ، فإذا وجدت الماء فأمسِسْه بشَرَتَك»(١) .

= نقل كلامه: «هذا حديث صحيح» وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة ، أو يصحح له حديثاً انفرد به؟! وإن كان توقّف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة ، فليس هذا بمقتضى مذهبه ، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال ، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه ، بعد وجود ما يقتضي تعديله ، وهو تصحيح الترمذي ، وأمّا الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني ، فينبغي - على طريقته وطريقة الفقه - أن ينظر في ذلك ، إذ لا تعارض بين قولنا: عن رجل ، وبين قولنا: عن عمرو بن قولنا: عن رجل ، وبين قولنا: عن حمرو بن بي عامر ، وبين قولنا: عن عمرو بن بي عامر ، وبين قولنا: عن عمرو بن مخالفة احتمالاً لا يقيناً ، وأمّا من قال: إن رجلاً من بني قُشير قال: يا نبي الله ، مخالفة احتمالاً لا يقيناً ، وأمّا من قال: إن رجلاً من بني قُشير قال: يا نبي الله ، فهي مخالفة ، فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها . انتهى كلامه بحروفه .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۱۳۰۶) مطول .

وانظر ما قبله . وقد جاءت هذه الرواية مختصرة ، وهي مطولة عند أحمد ، وفيها أن هذا الرجل من بني عامر جاء إلى أبي ذر وأخبره أن الله هداه للإسلام وأهمه دينه ، وكان بعيداً عن الماء ومعه أهله فتصيبه الجنابة ، فأخبره أبو ذر بما جاء في الرواية المذكورة .

٧٢٣- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو يوسف القُلُوسيُّ يعقوبُ بن إسحاق وأبو بَكْر بن صالح ، قالا : حدثنا خَلَف بن موسى العَمِّي ، حدثنا أبي ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة ، عن عمَّه أبي المُهلَّب

عن أبي ذر، قال: أتيتُ النبي عَيْنِ فقال: «يا أبا ذر إن الصعيدَ طَهورٌ لمن لم يَجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسِسُه بَشَرَتَك»(١).

٧٧٤ حدثنا الحُسين ، حدثنا العباسُ بنُ يزيد ، حدثنا يزيد بن زُريع ، حدثنا خالد الحَذَّاء ، عن أبي قِلابة ، عن عمرو بن بُجْدان ، قال :

سمعت أبا ذَرِّ ، عن النبي عِلْ قال : «إن الصَّعيد الطيبَ وَضوء المسلم ولو عشر حِجَج ، فإذا وجد الماءَ فليُمِسَّ بشرَه الماءَ ، فإن ذلك هو خير»(٢) .

٥٢٥ حدثنا الحُسين ، حدثنا أبو البَحْتَريِّ ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سُفيان ،
 عن خالد ، عن أبي قِلابة ، عن مِحْجَن - أو أبي مِحْجَن -

عن أبي ذرٍّ ، عن النبي عن مثله ، وقال : «فإن ذلك طَهور» $(^{"})$  .

٧٢٦ حدثنا الحُسين ، حدثنا ابن حنان ، حدثنا بقية ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبي قِلابة ، عن رجاء بن عامر

أنه سمع أبا ذريقول: قال رسولُ الله عليه : «الصعيدُ الطيبُ وَضوءً ولو عشر سنين ، فإذا وجدتَ الماء فأمسَّه جِلْدَك»(٤).

كذا قال : «رجاء بن عامر» ، والصواب : رجل من بني عامر ، كما قال ابن عُليَّة ، عن أيوب .

<sup>(</sup>١) انظر سابقيه .

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٧٢١) .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (٧٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر رقم (٧٢١) .

[باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجُرْح] ٧٢٧- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن شَبيب ، حدثني عبد الله بن حمزة الزَّبَيْريُّ ، حدثني عبدُ الله بن نافع ، عن الليث بن سَعْد ، عن بكر بن سَوَادة ، عن عطاء بن يسار

عن أبي سعيد ، قال : خرج رجلان في سَفَر ، وحضرَتهما الصلاة وليس مَعَهما ماء ، فتيمَّما صعيداً طيباً ، ثم وجدا الماء بَعْدُ في (١) الوقت ، فأعاد أحدُهما الصلاة بوُضوء ، ولم يُعِد الآخر ، ثم أتيا رسول الله فأعاد أحدُهما للذي لم يُعِد : «أصبت وأجزأتك صلاتُك» . وقال فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعِد : «أصبت وأجزأتك صلاتُك» . وقال للذي توضأ وأعاد : «لك الأجرُ مرتين» .

تفرد به عبد الله بن نافع ، عن الليث بهذا الإسناد متصلاً ، وخالفه ابن المبارك وغيره .

٧٢٧- قوله: «حدثني عبد الله بنُ نافع ، عن الليث بن سَعْد» الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٣٨) من حديث عبد الله بنِ نافع ، عن الليث ، عن بكر بن سَوَادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخُدري ، قال : خرج رجلانِ في سَفَر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمَّما صعيداً طيباً فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدُهما الصلاة والوضوء ، ولم يُعِد الآخر ، ثم أتيا رسولَ الله على فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعِد : «أصبت السنّة وأجزأتك صلاتُك» ، وقال : للذي توضأ وأعاد : «لك الأجر مرّتين» انتهى . ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٧٨/١) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، قال أبو داود : وغيرُ ابنِ نافع يرويه عن الليث ، عن عَميرة بن =

<sup>(</sup>١) حرف الجرلم يرد في (غ).

٧٢٨ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ليث ، عن بَكْر بن سوادة

عن عطاء بن يسار: أن رجُلين أصابَتْهما جَنَابةٌ فتيمَّما ، نحوه . ولم يذكر أبا سعيد .

٧٢٩- حدثنا عبد الله بنُ سُليمان بن الأشعث لفظاً في كتاب «الناسخ والمنسوخ» ، حدثنا محمد بن سلَمة ، عن الزَّبير بن خُريق ، عن عطاء

= أبي ناجية عن بكر بن سَوَادة ، عن عطاء ، عن النبي على مرسلاً ، وذِكْرُ أبي سعيد فيه وهم ليس بحفوظ ، انتهى .

قال ابن القطّان في «الوهم والإيهام» (٢٧/٢ - ٤٣٤): فالذي أسنده أسقَطَ من الإسناد رجلاً وهو عَميرة ، فيصير منقطعاً ، والذي يرسله ، فيه - مع الإرسال - عميرة وهو مجهول الحال ، قال : لكن رواه أبو علي بن السّكن : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي ، حدثنا عباس بن محمد ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا الليث بن سَعد ، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوّادة ، عن عطاء ، عن أبي سعيد : أن رجلين خرجا في سنفر . الحديث ، قال : فوصله ما بين الليث وبكر ، بِعَمرو بن الحارث ، وهو ثقة ، وقرنه بعَميرة ، وأسنده بذكر أبي سعيد ، قاله الزيلعي [ « نصب الراية : 17٠/١ ) .

٧٢٩ قوله: «عن الزبير بن خُريق» الحديث أخرجه أبو داود (٣٢٦) ، وابن
 ماجه (١) ، وصححه ابن السَّكن ، وقد تفرد به الزبير بن خُريق وليس بالقوي ، =

<sup>(</sup>۱) كذا قال : «وابن ماجه» ، وإنما أخرج ابن ماجه حديث ابن عباس فقط برقم (۷۲) ولم يخرج حديث جابر .

عن جابر، قال: خرجنا في سَفَر، فأصاب رجلاً منا حجرً، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي من رخصة في التيمّم؟ فقالوا: ما نجدُ لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك، فقال: «قَتَلوه قَتَلهم الله ، ألا سَألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ(۱) السؤال! إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويُعَطي – أو يَعْصِبَ – على جُرْحه، ثم يمسَحَ عليه، ويغسلَ سائر جسده».

شك موسى ، قال أبو بكر: هذه سنّة تفرد بها أهل مكة ، وحملها أهل الجزيرة ، لم يَرْوِه عن عطاء ، عن جابر ، غير الزبير بن خُريق ، وليس بالقوي ، وخالفَه الأوزاعي فرواه عن عطاء ، عن ابن عباس وهو الصواب ، واختلف على الأوزاعي فقيل : عنه عن عطاء ، وقيل : عنه بلّغني عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي أخرَه عن عطاء ، عن النبى على ، وهو الصواب .

وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرْعة عنه ، فقالا: رواه ابنُ أبي العِشْرين ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيلَ بنِ مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وأسند الحديث .

<sup>=</sup> وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء ، عن ابن عباس وهو الصواب ، قال الحافظ في «التلخيص» (١٤٧/١) : وكذا قال ابن أبي داود ، قلت : رواه أبو داود (٣٣٧) أيضاً ، وأحمد (٣٠٥٦) ، والدارمي (٣٠٥٧) من حديث الأوزاعي ، قال : بلغني عن عطاء ، عن ابن عباس ، ورواه الحاكم (١٧٨/١) من حديث بِشْر بن بكر ، عن الأوزاعي ، حدثني عطاء ، ولفظه : حدثنا الأصَمَّ ، عن ابن عثمان سعيد بن عن الأوزاعي ، حدثني عطاء ، ولفظه : حدثنا الأصَمَّ ، عن ابن عثمان سعيد بن ع

<sup>(</sup>١) قوله : «العيِّ» بكسر العين ، أي : الجهل ، قاله ابن الأثير في «النهاية» .

٧٣٠- قُرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -وأنا أسمع- حدثكم الحَكَم بن موسى ، حدثنا هِقْل بن زياد ، عن الأوْزاعي ، قال : قال عطاء

=عثمان التَّنُوخي، حدثنا بِشْر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء بنُ أبى رباح ، أنه سمع عبد الله بن عباس : أن رجلاً أصابه جُرْح على عهد رسول الله على ، ثم أصابه احتلامٌ فاغتَسَل فمات ، فبلغَ ذلك . . الحديث . قال الحاكم: بشر بن بكر ثقة مأمون ، وقد أقام إسناده ، وهو صحيح على شرطهما ، وقال الدارقطني : اختُلف فيه على الأوزاعي ، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخرَه عن عطاء . قلت : هي رواية ابن ماجه . وقال أبو زُرْعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، إنما سمعه من إسماعيلَ بن مسلم عن عطاء ، بيَّن ذلك ابنُّ أبي العِشْرين في روايته عن الأوزاعي ، ونقل ابنُ السَّكَن عن ابن أبي داود ، أن حديث الزبير بن خُرَيق أصحُّ من حديث الأوزاعي ، قال : وهذا مثل ما وَرَدَ في المسح على الجَبيرة ولم يقع في رواية ابن أخي عطاء هذه عن ابن عباس ذِكْرٌ للتيمم فيه ، فثبت أن الزبير بن خُريق تفرد بسياقه ، نبَّه على ذلك ابن القطَّان ، لكن روى ابن خيزيمة (٢٧٣) ، وابن حيبان (١٣١٤) ، والحاكم (١٦٥/١) من حديث الوليد بن عُبيد الله بن أبي رَباح ، عن عمِّه عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس: أن رجلاً أجنَبَ في شتاء فسأل: فأُمرَ بالغُسْل فمات، فذُكر ذلك للنبي عَلَيْهِ ، فقال : «ما لهم قتلوه قتلهم الله ، ثلاثاً ، قد جعل الله الصَّعيد أو التيمم طَهوراً» . والوليد بن عُبيد الله ضعفه الدارقطني ، وقواه مَن صحح حديثَه هذا ، وله شاهد ضعيف جدّاً من رواية عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، رواه المؤلف ، ولم يقع في رواية ابن أخي عطاء أيضاً ، ذكر المَسْح على الجَبيرة ، فهو من أفراد الزبير ابن خُرَيق كما تقدم . انتهى بأدنى تغير وزيادة .

عن ابن عباس: أن رجلاً أصابته جراحة على عهد رسول الله عن ابن عباس: أن رجلاً أصابته جراحة على عهد رسول الله عن أفتي بالغُسْل ، فاغتَسلَ فمات ، فالمابته جَنَابة ، فاستفتَى فأفتي بالغُسْل ، فاغتَسلَ فمات ، فبلغ ذلك النبي على فقال: «قَتَلوه قَتَلهم الله ، ألم يكن شِفاءُ العِيِّ السؤال؟!»(١).

قال عطاء: فبلغني أن النبي على الله عن ذلك بعد ، فقال: «لو غَسَلَ عن ذلك بعد ، فقال: «لو غَسَلَ جسدَه ، وترك رأسه حيث أصابته الجُرح أجزأه».

٧٣١- حدثناه المَحَامِليُّ ، حدثنا الزَّعْفَرانيُّ ، حدثنا الحَكَم بن موسى ، بإسناده مثله .

٧٣٧- حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أبو عُتبة ، حدثنا أيوب بن سُويد ، عن النبي على بنحوه إلى الخره مثل قول هقُل .

٧٣٣ حدثنا أبو محمد ابن صاعد وأبو بكر النَّيسابوريُّ ، قالا : حدثنا العباس بنُ الوليد بن مَزْيد ، أخبرني أبي ، قال : سمعتُ الأوزاعي ، قال : بلغني عن عطاء بن أبي رباح

أنه سمع ابن عباس يُخبِر: أن رجلاً أصابه جُرْح في عهد رسولِ الله على عبد رسولِ الله عبد من أصابه احتلام ، فأمر بالاغتسال ، فاغتسل ، فكزَّ فمات ، فبلغ ذلك النبي على فقال: «قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال؟!»

٧٣٣- قوله: «فاغتسل فكُزَّ» الكَزَازة: داء يتولَّد من شِدَّة البَرْد، وقيل: نَفْسُ البَرد.

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٣٠٥٦) ، وابن حبان (١٣١٤) ، وهو حديث حسن .

قال عطاء: فبلَغَنا أن رسول الله على سُئِلَ عن ذلك ، فقال: «لو غَسَل جسدَه وترَك رأسه حيث أصابه الجراح».

٧٣٤ - حدثنا الفارسيُّ ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا الأوزاعي ، عن رجل ، عن عطاءٍ ، عن ابن عباس ، عن النبي على نحوه .

٧٣٥ حدثنا الفارسيُّ ، حدثنا أحمد بنُ عبد الوهَّابِ ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعيُّ ، قال : بلغني عن عطاءٍ ، عن ابن عباس ، مثل حديث الوليد ابن مَزْيَد .

٧٣٦ وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بنُ أبي مسلم ، حدثنا يحيى بنُ عبد الله ، حدثنا الأوزاعيُّ ، قال : بلغني أن عطاء بنَ أبي رَبَاح سمع ابنَ عباس يخبِر ، عن النبي بي ، نحو قول الوليد بن مَزْيد .

قال: وتابعهما إسماعيل (١) بن سَمَاعة ومحمد بن شعيب.

#### [باب في جواز المسح على بعض الرأس]

٧٣٧- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا الرَّبيع بن سُليمان ، أخبرنا الشَّافعيُّ ، حدثنا يحيى بن حسان ، عن حماد بن زَيد وابنِ عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن وَهْب الثقفي

عن المغيرة بن شعبة: أن النبي على توضًا فمسَحَ بناصِيتِه، وعلى عمامته، وخُفَّيه (٢).

٧٣٧- قوله: «عن عمرو بن وَهْب الثقفي» سنده صحيح، وكذا الأحاديث التي بعدَ هذا، فإن أسانيدها صحيحةً.

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (غ): ابن يزيد بن سماعة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما بعده من طريق ابن المغيرة ، عن أبيه .

٧٣٨ حدثنا محمد بنُ منصور بن أبي الجَهْم ، حدثنا نَصْرُ بن علي ، حدثنا المعتمر بنُ سُليمان

(ح) وحدثنا على بنُ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا مُعتمر ، عن أبيه ، قال : حدثني بكر بن عبد الله المُزَني ، عن ابن المُغيرة

عن أبيه: أن النبي على مسَحَ على الخُفَّين ، ومُقَدَّم رأسِهِ ، وعلى عمامته (١) .

٧٣٩ حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن بَكْر ، عن الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبيه ، عن النبي على مثله .

وقال نَصْر بن علي : إن النبي على مسَحَ على مُقدَّم رأسه ، ومُقدَّم ناصيته ، ومسَحَ على الخُفَّين والخمَار .

٧٤٠ حدثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ، حدثنا عبد الرحمن بن بِشْر بن الحكم ،
 حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سُليمان التَّيمي ، عن بكر ، عن الحسن ، عن ابن المغيرة بن شعبة

عن أبيه: أن رسول الله على توضًا ومسَحَ بناصِيتِه، ومسح على الخُفَّين والعمامة.

قال بكر: وقد سمعتُه من ابن المغيرة.

٧٤٠ قوله: «حدثنا يحيى بن سعيد» الحديث أخرجه مسلم (٢٧٤) (٨٣) ،
 وأبو داود (١٥٠) ، والترمذي (١٠٠) ، والنسائي (٧٦/١) ، قال النووي : حمزة وعُرُوة ابنان للمغيرة ، والحديث مرويًّ عنهما جميعاً ، لكن رواية بكر بن عبد الله المُزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمًّى ، ولا يقول بكر : =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۲۳٤) ، وهو حديث صحيح .

# [باب المسح على الخُفَّين]

٧٤١ حدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ، حدثنا أبو معاوية وعيسى بنُ يونس ، قالا : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن هَمَّام ، قال :

بالَ جريرٌ ، ثم توضأ ومسَحَ على خُفّيه ، فقيل له : أتفعل هذا وقد بُلْتَ؟ فقال : نعم ، رأيتُ رسولَ الله على بالَ ثم توضاً ، ومسَحَ على خُفّيه .

قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يُعجِبهم هذا الحديث لأن جريراً كان إسلامُه بعد نزول المائدة ، هذا حديث أبي معاوية .

وقال عيسى بن يُونس:

فقيل: يا أبا عمرو أتفعل هذا وقد بُلْتَ؟ فقال: وما يمنعُني وقد رأيتُ رسول الله على على خُفّيه.

= عُرُوة ، مَنْ قال : عُرُوة فقد وَهم ، واختُلف على بكر ، فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر ، عن الحسن ، عن ابن المغيرة ، وكذا رواه يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، وقال غيرهم : عن بكر ، عن مغيرة ، قال الدارقطني : وهو وهم . انتهى . وهذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ، وهم : سليمان التيمي وبكر بن عبد الله المُزني والحسن البصري وحمزة بن المغيرة ، وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة فإنه كوفي .

٧٤١ - قوله : «قال : بال جرير ثم توضأ» الحديث أخرجه الأئمةُ الستة (١) البخاري (٣٨٧) ، ومسلم (٢٧٢) ، وابن ماجه (٥٤٣) ، والترمذي (٩٣) ، =

<sup>(1)</sup> كذا قال : «أخرجه الأثمة الستة من حديث الأعمش» وليس كذلك ، فإن أبا داود لم يخرجه من هذا الطريق ، وإنما أخرجه من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن جرير برقم (١٥٤) .

فكان أصحاب عبد الله يُعجبهم ذلك ، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (١) .

٧٤٧ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا علي بن شُعَيب ، حدثنا سُفيان بن عُيينة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن هَمَّام بن الحارث ، قال :

رأيت جريراً توضأ من مِطْهَرَة ، فمسَحَ على خُفَّيه ، فقيل له : تمسحُ على خُفَّيه ، فقيل له : تمسحُ على الخُفَّين .

فكان هذا الحديث يعجِبُ أصحاب عبد الله ، يقولون : إغا كان إسلامه بعد نزول المائدة .

٧٤٣ حدثنا الحُسين ، حدثنا يعقوب الدُّوْرَقي ، حدثنا ابن مَهْديٍّ ، حدثنا سُفيان ، عن الأعمش ، بإسناده نحوه .

٧٤٤ حدثنا الحسين ، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سَعيد ، حدثنا زَيد بن الحُبَاب ، حدثنا معاوية بن صالح ، أخبرني ضَمْرة بن حَبِيب

= والنسائي ٨١/١] في كتبهم من حديث الأعمش بألفاظ متقاربة ، وفي لفظ للبخاري في الصلاة : «لأنَّ جريراً كان من أخر من أسلم» .

ورواه الطبراني في «معجمه الأوسط» (٧١٣٩) ، عن محمد بن نوح بن حَرْب ، عن شَيْبان ، عن حرب بن سُريج ، عن خالد الحَذَّاء ، عن محمد بن سيرين ، عن جرير بن عبد الله البَجَليِّ : أنه كان مع رسول الله في حَجَّة الوداع ، فذهب عليه السلام يتبرَّز ، فرجع فتوضأ ، ومسَحَ على خفيه .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحسم (۱۹۱٦۸) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۳۳۰) و(۱۳۳۳) و (۱۳۳۳) و (۱۳۳۳) ، وهو حديث صحيح .

عن جَرير بن عبد الله البَجَلي ، قال : قدمت على رسول الله علي بعد نزول المائدة ، فرأيتُه مسَحَ على الخُفَين .

٧٤٥ حدثنا الحُسين بن إسماعيل وآخرون ، قالوا : حدثنا محمد بنُ عمرو ابن حَنَان ، حدثنا بقية ، حدثني إبراهيم بن أَدْهَم ، عن مقاتِل بن حَيَّان ، عن شَهْر

عن جرير ، قال : رأيتُ رسول الله على على خُفَّيه . قالوا : بعد نزول المائدة؟ قال : إنما أسلمتُ بعد نزول المائدة .

٧٤٦ حدثنا الحُسين ، حدثنا ابن حَنَان ، حدثنا بقية ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، حدثنا عَبْدة بن أبي لُبَابة ، عن محمد الخُزَاعي

عن عائشة ، قالت : ما زالَ رسولُ الله عليه عسَحُ منذ أُنزِلت عليه سورة المائدة ، حتى لَحِق بالله عزَّ وجلَّ .

[باب الرخصة في المسح على الخُفَّين وما فيه ، واختلاف الروايات] ٧٤٧- حدثنا عليَّ بن عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أبو موسى محمد بنُ المثنى (ح) وحدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أبو الأشعثِ

(ح) وحدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا العبّاس بن يزيد ، قالوا : حدثنا

٧٤٧- قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ورواه أيضاً ابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٢) ، والطبراني في «معجمه» ، والبيهقي في «سننه» (١٩٢/) والطبراني في «علله الكبير» (٦٦) : سألت محمداً -يعني البخاري-: أيَّ حديث أصحُّ عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال : حديث صفوان بن عَسَّالً ، وحديث أبي بكرة حديثٌ حسن .

عبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ ، حدثنا المهاجر أبو مَخْلَد مولى البَكرات ، عن عبدالرحمن ابن أبي بكرة

عن أبيه ، عن النبي على الله : أنه رخّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهنّ ، وللمقيمُ يوماً (١) وليلة ، إذا تطهر ولبس خُفّيه أن يسح عليهما ، وقال أبو الأشعث : يسحُ المسافر ثلاثة أيام ولياليَهنّ ، والمقيمُ يوماً وليلةً (٢) .

٧٤٨- حدثنا أبو بكر الشَّافعي ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا مُسدَّد ، حدثنا مُسدَّد ، حدثنا عبدالوهَّاب الثَّقَفيُّ ، مثله سواء .

٧٤٩ حدثنا القاضي الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا محمدُ بن الوليد [القرشي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن حصين [(٣) . قال : وحدثنا علي بنُ شعيب وسَعْدان بن نَصْر ومحمد بن سعيد العَطَّار ، -واللفظ لعَليِّ بن شعيب قالوا : حدثنا سُفيان ، قال :وزاد حُصَين ، عن الشعبي ، عن عُروة بن المغيرةِ

عن أبيه ، قال : قلت أ: يا رسول الله أتمسَحُ على خُفَيك؟ قال : «إني أدخلتُهما وهما طاهرتان»(٤) .

٧٥٠ حدثنا أحمد بن إسحاق بن البُهْلول ، حدثنا محمد بن زُنبور ، حدثنا فُضَيل بن عياض ، عن هشام

<sup>(</sup>١) في الأصول: يوم .

<sup>(</sup>۲) هو عند ابن حبان برقم (۱۳۲۶) و(۱۳۲۸) ، وهو حدیث صحیح . وسیأتي برقم (۷۸۲) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصول الخطية ، وهو في النسخة المطبوعة ، و «إتحاف المهرة» ٢٥/١٣ . لكن وقع في المطبوعة : البسري بدل القرشي .

<sup>(</sup>٤) هو في «مسند» أحمد (١٨١٩٦) و(١٨٢٣٥) ، و«صحيح» ابن حبان (١٣٢٦) ، وهو حديث صحيح .

وسيأتي برقم (٧٦٣).

عن الحسن ، قال : المسحُ على ظَهْرِ الخُفَّين ، خطط بالأصابع .

٧٥١- حدثنا الحسن بنُ الخَضر ، حدثنا أبو العلاء محمد بنُ أحمد بن جعفر الوكيعي ، حدثنا أبي ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا فُضيل ، مثله .

٧٥٢ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا داود بن رُشَيد ، حدثنا الوليد بنُ مسلم ، عن ثور بنِ يزيد ، حدثنا رَجاء بن حَيْوة ، عن كاتب المغيرة بن شُعبة

عن المغيرة ، قال : وضَّأتُ رسولَ الله عَلَيْ في غزوة تَبوكَ ، فمسَحَ على أعلى الخفِّ وأسفله (١) .

٧٥٣ حدثنا الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد مثله .

رواه ابن المبارك (٣) ، عن ثور ، قال : حُدِّثتُ عن رجاء بن حَيْوَة ، عن كاتب المغيرة ، عن النبي عَيْقٍ مرسلاً ليس فيه المغيرة .

٧٥٢ - قوله: «عن كاتب المغيرة» اسمه: ورَّاد كما في رواية ابن ماجه (٥٥٠).

٧٥٣ قوله: «مرسلاً ليس فيه المغيرة» قال الترمذي: سألت أبا زُرْعة ومحمداً عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة، مرسلٌ عن النبي ولم يذكر فيه المغيرة.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (١٨١٩٧) ، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(ت) : «حدثناه» والمثبت من (م) .

<sup>(</sup>٣) وقع في (غ) و(ت): «ابن المنكدر» وضبب فوقه في كلتيهما وجاء في هامشهما: «صوابه ابن المبارك» والمثبت من (م) ونسخة في (غ)، وهو الصواب.

٧٥٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بنُ منصور ومحمد بن أحمد بن أجمد بن الجُنيد ، قالا : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا ابن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، عن عُروة بن الزبير

٧٥٥ حدثنا القاضي الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا علي بن حَرْب ، حدثنا زيد بن الحُبَاب ، حدثني خالد بن أبي بكر بن عُبيد الله بنِ عبد الله بن عمر ، قال : حدثني سالم ، عن أبيه ، قال :

سأل سعدٌ عمرَ عن المسح على الخُفين ، فقال عمر رضي الله عنه : سمعت رسول الله على المُحرُ بالمسح على ظَهْر الخف : ثلاثة أيام وليالِيَهنَ ، وللمُقيم يوماً (٢) وليلة .

٧٥٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وَهْب ، حدثني عمرو بن الحارث وابنُ لهيعة والليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب

٧٥٤- قوله: «عن عُرُوة بن الزبير ، عن المغيرة» الحديث أخرجه أبو داود (١٦١) ، والترمذي (٩٨) وقال: حديث حسن .

٧٥٥- قوله: «خالد بن أبي بكر بن عُبيد الله» قال أبو حاتم: يُكتَب حديثه، وقال البخاري: له مناكير.

٧٥٦- قوله: «وقال يونس: فقال: أصبت، ولم يقل: السنة». وذكر =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۱۵٦) و(۱۸۲۲۸) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: يوم.

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بن أحمد بنِ الجُنيد ، حدثنا يحيى بن غَيْلان ، حدثنا المُفَضَّل بن فَضَالة ، قال : سألت يزيدَ بن أبي حبيب عن المسح على الخُفين ، فقال : أخبرني عبد الله بنُ الحكم البَلَويُّ ، عن عُليٌّ بن رَباح

عن عُقبة بن عامر ، أنه أخبره أنه وَفَد إلى عمر بن الخطاب عاماً ، قال عقبة : وعَلَيَّ خُفَّان من تلك الخِفاف الغِلاظ ، فقال لي عمر : متى عهدُك بلِباسِهما؟ فقلت : لبِسْتُهما يوم الجُمُعة ، واليوم الجمعة ، فقال له عمر : أصبت السنَّة ، وقال يونس : فقال : أصبت ، ولم يقل : السنَّة (١) .

٧٥٧- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا سُليمان بن شعيب بِصر ، حدثنا بشر بن بكر ، حدثنا موسى بن عُليِّ ، عن أبيه

عن عُقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يومَ الجمعة ، فدخلت المدينة يومَ الجمعة ، فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال لي : متى أوْلَجْت حُفّيك في رِجْلَيك؟ قلت : يومَ الجمعة ، قال : فهل نَزَعْتَهما؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة .

<sup>=</sup> الدارقطني في كتاب «العلل» أن عَمرو بنَ الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سَعْد ، رووه عن يزيد فقالوا فيه : أصبت ، ولم يقولوا : السنة ، وهو المحفوظ ، قال : ورواه جَرير بن حازم ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن عُليً ابن رَباح ، عن عُقْبة ، وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحَكَم البَلَوي ، وقال فيه : أصبت السنة ، كما قال ابن لهيعة والمفضّل .

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (٧٦٧) و(٧٦٧).

قال أبو بكر: هذا حديث غريب ، قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: وهو صحيح الإسناد.

٧٥٨ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأَزْهر ، حدثنا رَوْح (ح) وحدثنا أبو بكر ، حدثنا محمد بنُ يحيى ، حدثنا عبد الله بنُ بكر ، قالا : حدثنا هِشام بن حَسَّان ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عمر ، كان لا يوقِّتُ في المسح على الخُفَّين وقتاً .

٧٥٩ حدثنا محمد بنُ عمر بن أيوب المُعَدَّل بالرَّمْلة ، حدثنا عبد الله بن وُهَيب (١) الغَزِّيُّ أبو العباس ، حدثنا محمد بن أبي السَّريِّ ، حدثنا عبد الله بن رَجاء ، حدثنا عُبيد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : ليس في المسْحِ على الخُفَّين وقت ، امسح ما لم تخلع .

٧٦٠ حدثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ، حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ ، حدثنا شُجاع وإسحاق بنُ إسماعيل ، قالا : حدثنا عبد الله بنُ رجاء ، عن عُبيد الله ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : يَمْسَحُ المسافر على الخُفَّين ما لم يخلعهما .

٧٦١- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا زُهير بن محمد والحسن بن أبي الرَّبيع - واللفظُ له - قال : أخبرنا عبدُ الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن عاصم بن أبي النَّجُود ، عن زِرِّ بن حُبَيْش ، قال :

٧٦١- قوله : «عن عاصم بن أبي النَّجُود» الحديث أخرجه الترمذي (٣٥٣٥) =

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصول: «عبيد الله بن وهب» بتصغير الأول وتكبير الثاني مجَوَّداً ، والصواب ما أثبتناه على عكسه كما جاء في المطبوعة و«تهذيب الكمال» ٣٥٧/٢٦ في ترجمة شيخه ، وكذلك جاء في «الأنساب» أيضاً في نسبة الغزي ، وفي «إتحاف المهرة» (٢٠٨/٩) .

جئتُ صفّوانَ بن عَسَّال الْمرَاديَّ ، فقال : ما جاء بك؟ فقلت : جئتُ أطلبُ العِلم ، قال : فإني سمعتُ رسول الله على يقول : «ما من خارج يخرُج من بيته في طلّب العلم ، إلا وَضَعَتْ له الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع » قال : جئت أسألك عن المسح على الخُفين ، قال : نعم ، كنتُ في الجيش الذي بعثهم رسولُ الله على أهْرَنا أن نمسحَ على الخفين إذا في الجيش الذي بعثهم رسولُ الله على أهْرَنا أن غسحَ على الخفين إذا نحن أدخَلناهما على طُهْرِ ثلاثاً إذا سافَرْنا ، ويوماً وليلةً إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم ، ولا نخلعهما إلا من جَنَابة .

قال: وسمعتُ رسول الله على يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتَّوبة ، مسيرتُه سبعون سنةً ، لا يُغلَق حتى تطلعَ الشمسُ من نحوه»(١).

وأخرجه ابن ماجه (٤٧٨) في الطهارة في باب الوضوء من النَّوم ، عن سفيان عن عاصم .

<sup>=</sup> و(٣٥٣٦) في كتاب الدَّعَوات في باب التوبة والاستغفار من حديث سُفيان وحماد بن زيد ، كلاهما عن عاصم ، وقال : حديث حسن صحيح .

ورواه في الطهارة (٩٦) من حديث أبي الأحوص ، عن عاصم ، وقال : حديث حسن صحيح .

ورواه النسائي في «سننه» (٨٣/١) في باب الوضوء من الغائط من حديث سُفيان الثوري وسفيان بن عيينة ، ومالك بن مِغُول وزهير وأبي بكر بن عَيّاش وشعبة ، كلهم عن عاصم .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٤٨٠) وهذا أتم منه .

٧٦٢ حدثني علي بن إبراهيم بن عيسى . قال : سمعتُ أبا بكر بنَ خُزِيمة يقول : ذكرتُ للمُزَني خَبَر عبد الرزاق هذا ، فقال لي : حدِّثْ به أصحابنا ، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا ، يعني قوله : إذا نحن أدخَلْناهما على طُهْر .

٧٦٣ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بنُ أحمد بن الجُنيد ، حدثنا الحُميديُّ ، حدثنا سُفيان ، حدثنا زكريا بن أبي زائدة وحُصين بن عبد الرحمن ويونُس بن أبي إسحاق ، عن الشَّعبي ، عن عُروة بن المُغيرة

عن أبيه ، قال : قلت أنه يا رسول الله ، أيمسح أحد أنا على خُفَّيه؟ فقال : «نعم ، إذا أدخَلَهما وهما طاهرتان»(١) .

٧٦٤- حدثنا الحُسين بن إسماعيل وعُمر بن محمد بن المُسَيّب والحسين

= قال الشيخ تقيُّ الدين في «الإمام»: ذُكِر أنه رواه عن عاصم أكثرُ من ثلاثين من الأثمة ، وهو مشهورٌ من حديث عاصم ، لكن الطبراني رواه (٧٣٥٠) من حديث عبد الكريم بن أبي المُخارق ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن زِرِّ ، وهذه متابعة غريبةً لعاصم ، عن زرِّ ، إلا أن عبد الكريم ضعيفُ ، انتهى .

وعاصم روى له البخاريُّ ومسلم مقروناً بغيره ، ووثَّقه الإمام أحمد ، وأبو زُرْعة ومحمد بنُ سَعْد ، وأحمد بن عبد الله العِجْلي ، وغيرُهم ، وكان صاحب سُنَّة وقراءة للقرآن ، غير أنهم تكلموا في حفْظه ، قال العُقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ ، وقال الدارقطنيُّ : في حفظه شيء ، وقال ابنُ معين : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : محلَّه الصدق ولم يكن بذاك الحافظ ، وقال النسائي : ليس به بأس . قاله الزيلعي . [«نصب الراية» : ١٨٢/١ - ١٨٣] .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٧٤٩) .

ابنُ يحيى بن عيَّاش ، قالوا : حدثنا إبراهيم بن مُجَشِّر ، حدثنا هُشَيم ، عن داود ابن عمرو ، عن بُسْر بن عُبيد الله الحَضْرميّ ، عن أبي إدريس الخَولاني

حدثنا عوف بنُ مالك الأشجعي: أن رسول الله على أمَرَنا بالمسح على الخُفَّين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولَياليَهنَّ للمسافر ، وللمقيم يوماً وليلة (١) .

٧٦٥ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بنُ إسحاق ، حدثنا سعيد ابن عُفَير ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رَزِين ، عن محمد بن يزيد بن أبى زياد ، عن أيوب بن قَطَن ، عن عُبَادة بن نُسَي

عن أُبَيً - وهو ابن عِمارة - أن رسولَ الله على صلّى في بيت عِمارة القِبْلتين ، و(٢) أنه قال: يا رسولَ الله ، أمسَحُ على الخُفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً يا رسولَ الله؟ قال: «نعم، ويومَين» ، قال: يومين يا رسولَ الله؟ قال: «نعم، وثلاثاً» قال: ثلاثاً يا رسولَ الله قال: «نعم» حتى بَلغَ سبعاً ، ثم قال رسولُ الله على : «نعم وما بدا لك» .

٧٦٥- قوله: «هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً» الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه في «سننهما».

فرواه أبو داود (۱۵۸) من حديث عَمرو بن الرَّبيع بن طارق ، عن يحيى ابنِ أيوب ، عن عن أيوب بن =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٣٩٩٥) ، وهو حديث صحيح لغيره ، وانظر تمام تخريجه فيه .

<sup>(</sup>٢) حرف العطف لم يرد في الأصول وأثبتناه من المطبوع .

هذا الإسناد لا يثبّت ، وقد اختُلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بيَّنتُه في موضع آخر ، وعبدُ الرحمن ومحمد بنُ يزيد وأيوب بن قَطَن مجهولون كلهم ، والله أعلم .

٧٦٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابنُ وهب ، أخبرني حَيْوة ، قال : سمعت يزيد بنَ أبي حَبيب يقول : حدثني عبد الله بن الحَكَم ، عن عُليَّ بن رَبَاح

= قَطَن ، عن أُبِي بن عِمارة رضي الله عنه . قال أبو داود : ورواه ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أبوب ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ، عن عُبادة بن نُسَي ، عن أبي . قال أبو داود : وقد اختُلف في إسناده وليس بالقوي .

ورواه ابن ماجه (٥٥٧) من طريق ابن وَهْب ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رَزِين ، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي بنحوه .

قال ابن عساكر في «الأطراف»: ورواه يحيى بن إسحاق السَّالَحيني ، عن يحيى بن أيوب مثل رواية عمرو بن الرَّبيع ، ورواه سعيد بن كثير بن عُفير ، عن يحيى بن أيوب مثل رواية ابن وهب ، ورواه إسحاق بن الفُرَات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبيّ.

وقال ابن القطّان في كتابه (٣٢٣/٣ – ٣٢٥): الاختلافُ الذي أشار إليه أبو داود والدارقطني ، هو أن يحيى بن أيوب رواه عن عبد الرحمن بن رَزين ، عن محمد بن يزيد ، عن عُبَادة بن نُسَيِّ ، عن أُبيّ بن عِمَارة ، فهذا قولٌ ثان ، ويُروى عنه ، عن عبد الرحمن بن رَزين ، عن محمد بن يزيد ، عن أيوب بن قَطَّن ، عن = أن عُقْبة بن عامر حدَّته: أنه قَدِم على عمر بفَتْح دمشق ، قال : وعَلَيَّ خُفَّان ، فقال لي عمر : كَم لكَ يا عقبة منذُ لم تَنْزِع خُفَّيك؟ فتذكرت من الجُمعة إلى الجمعة ، فقلت : منذُ ثمانية أيام ، قال : أحسنت وأصبت السنَّة (١) .

٧٦٧ حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو الأزْهر ، حدثنا وَهْب بن جرير ، حدثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن عُليّ بن رَباح ، عن عُقبة ، عن عمر بهذا وقال : أصبت السنة (٢) . ولم يذكر بين يزيد وعُليّ بن رباح أحداً .

٧٦٨- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا جعفر بنُ مُكْرَم ، حدثنا أبو بكر الحَنفي

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا عُمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق ، قال : قرأت كتاباً لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار ، قال :

= عُبادة بن نسي ، عن أبي بن عِمارة فهذا قول ثالث ، ويُروى كذلك مرسلاً لا يذكر فيه أبئ بن عمارة فهذا قول رابع .

٧٦٨- قوله: «عمر بنُ إسحاق بن يسار» قال الذهبي: قال الدارقطني: ليس هو بقويً .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) نفسه .

سألت ميمونة زوج النبي عن المسّح ، قالت : قلت : يا رسول الله ، كلّ ساعة عسح الإنسان على الخفين ، ولا يخلعهما؟ قال : «نعم»(۱) .

٧٦٩ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو هشام الرِّفاعي

(ح) وحدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن أحمد بن السَّكَن ، حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلان ، قالا : حدثنا حفْص بن غِياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خَير ، قال :

قال علي رضي الله عنه: لو كان دين الله بالرامي ، لكان باطن الخُفين أحق بالمسح من أعلاه ، ولكن رأيت رسول الله عليه عسم عليهما (٢) .

واللفظ لابن مَخْلَد.

٧٧٠ حدثنا محمد بن القاسم المُحارِبي ، حدثنا سُفيان بنُ وكيع ، حدثنا حَفْض ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير قال :

قال علي رضي الله عنه: كنت أرى أن باطنَ الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ، حتى رأيت رسول الله عليه عسَحُ ظاهرهما .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٦٨٢٧) وانظر تمام تخريجه فيه .

<sup>(</sup>۲) هو في «مـسند» أحـمـد (۷۳۷) و(۹۱۸) و(۹۱۸) و(۱۰۱۳) و(۱۰۱۳) و(۱۰۱۳) و(۱۲٦٤) ، وهو حدیث صحیح .

وسيأتي برقم (٧٨٣) .

## في التيمُّم والوُّضوءِ من أنيةِ المشركين

٧٧١ حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطَّان ، حدثنا عبد الله بن زياد القطَّان ، حدثنا عبد الكريم بن الهَيْثم ، حدثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ ، حدثنا سَلْمُ بن زَرِير ، قال : سمعتُ أبا رَجاء يقول :

حدثنا عمران بن حُصَين ، قال : كنا مع رسول الله على ، فأدْلَجوا ليلتَهم ، حتى إذا كانوا في وجه الصَّبْح ، عَرَّس رسولُ الله عَنْه مَنْ فَعَلَبَتْهم أعينُهم حتى ارتفعت الشمسُ ، فكان أولَ من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه ، وكان لا يوقظُ رسولَ الله على من منامه أحدٌ حتى يستيقظ النبيُ عَنِي ، فاستيقظ عُمر ، فقعد عند رأسه وجَعَل يكبِّر ويرفع صوته حتى استيقظ رسولُ الله في ، فلما استيقظ فرأى الشمسَ قد بَزَغَتْ ، قال : «ارتحلوا» فسار شيئاً حتى إذا ابيضت الشمسُ نَزَل فصلَّى بنا ، واعتزَلَ رجلٌ من القوم لم يُصلٌ معنا ، فلما انصرف ، قال : «يا فلانُ ما مَنعك أن تصلِّي معنا؟» قال : يا رسولَ الله أصابتنى جَنَابةً . فأمرَه أن يتيمَّم الصعيد ، ثم صلَّى .

فعجَّلَني رسولُ الله عَلَيْ في رَكْبِ بين يدَيه أطلبُ الماء وقد عطِشْنا عَطَشاً شديداً. فبينما نحن نسيرُ إذا نحن بامرأة سادلة رِجْلَيْها بين

٧٧١- قوله: «حدثنا عمران بن حُصين» الحديث أخرجه الشيخان [البخاري (٣٥٧١) ، ومـــسلم (٦٨٢)] بألفاظ مختلفة ، وفيه دليل على طهارة آنية المشركين ، ويدن أيضاً على طهارة جلد الميتة بالدّباغ ؛ لأنّ المزَادَتين من جلود ذبائح المشركين ، وذبائحُهم ميتة ، ويدل على طهارة رُطوبة المشركين ، فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء .

مَزَادَتِين ، قلنا لها : أين الماء؟ قالت : أيْهاتَ أَيْهاتَ ، لا ماء ، قلنا : كم بين أهلِك وبينَ الماء؟ قالت : يومٌ وليلةٌ ، قلنا : انطلقي إلى رسول الله عن أهلِك وبينَ الماء؟ قالت : وما رسولُ الله؟ فلم نُمَلِّكُها من أمرِها شيئاً حتى استَقْبَلْنا بها رسولَ الله عنه ، فحدَّثَتُه بمثل الذي حدثَتْنا ، غيرَ أنها حدَّثَتْه أنها مُوْتِمَةٌ .

قال: فأمر بَمْزَادَتَيها، فمَجَّ في العَزْلاوَين، فشَرِبْنا عِطَاشاً أربعين رجلاً حتى روينا، وملأنا كلَّ قِرْبة معنا وإداوة، وغسَّلنا صاحبَنا، غير أنَّا لم نَسْقِ بعيراً، وهي تكاد تتصدَّعُ من الماء، ثم قال لنا: «هاتوا ما عندكم» فجَمَع لها من الكِسَر والتَّمْرِ حتى صَرَّ لها صُرَّةً، فقال: «اذهبي فأطعمِي عِيالَك، واعلَمي أنَّا لم نَرْزَأ من مائِكِ شيئاً».

فلما أتت أهلَها ، قالت : لقد لقيتُ أسحَرَ الناس ، أو هو نبيُّ كما زَعموا! فهدَى الله ذلك الصِّرْمَ بتلك المراةِ ، فأسلمَتْ وأسلموا(١) .

أخرجه البخاري(٢) عن أبي الوليد بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۹۸۹۸) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۳۰۱) و(۱۳۰۲) .

قوله : «مزادتين» : المزادة أكبر من القربة . والمزادتان حِمْلُ بعير .

<sup>«</sup>أيهات أيهات» ، في مسلم: أيهاه أيهاه ، بالهاء ، قاّل النووي: هكذا هو في الأصول ، وهو بمعنى: هيهات هيهات ، ومعناه البعد عن المطلوب واليأس منه .

قوله : «فلم نملكها من أمرها شيئاً» أي : لم نخلها وشأنها حتى تملك أمرها .

<sup>«</sup>مُوعَة» أي : ذات أيتام ، توفي زوجها وترك أولاداً صغاراً .

<sup>«</sup>العزلاوين» تثنية عَزْلاء بالمد ، هو المُثْعَب الأسفل للمزادة الذي يفرَّغ منه الماء ، ويطلق أيضاً على فَمها الأعلى . وتثنيته عزلاوان ، والجَمع العزالِي .

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» برقم (٣٥٧١) .

وأخرجه مسلم (١) عن أحمدَ الدّارميِّ ، عن أبي علي الحنفي ، عن سَلْم بن زرير .

٧٧٢- وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا علي بنُ مسلم ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبًاد بن راشد ، قال : سمعت أبا رَجاء العُطَاردي ، قال :

سمعت عمران بن حُصين ، قال : سارَ بنا رسولُ الله عَلَمُ ذات ليلة ، ثم عرَّسْنا فلم نستيقظ إلا بِحرِّ الشمس ، فاستيقظ منّا ستة ، قد نسيتُ أسماءَهم ، ثم استيقظ أبو بكر ، فجعل يمنعهم أن يوقظوا رسولَ الله على ويقول : لعل الله أن يكون احتبسه في حاجته ، فجعل أبو بكر يُكثِر التكبير - فاستيقظ رسولُ الله على ، قالوا : يا رسول الله ، فهبَتْ صلاتُنا ، فقال رسول الله على : «لَم تذهب صلاتُكم ، ارتجلوا من هذا المكان ، فارتحل فسارَ قريباً ، ثم نَزل فصلًى ، فقال : «أما إن الله قد أثم صلاتكم » قالوا : يا رسول الله فإن فلاناً لم يُصل معنا . فقال له : «ما يَمْنَعُك أن تصلي يَ قال : يا رسول الله فإن فلاناً لم يُصل معنا . فقال له : «ما يَمْنَعُك أن تصلي ؟ قال : يا رسول الله أصابَتْني جَنَابة ، قال : «فتيمً الصعيد وصلة ، فإذا قدرت على الماء فاغتسل » .

فانطَلَق حتى ارتفع عليه النهارُ ولم يجِدْ ماء ، فإذا شخص ، قال علي تا مكانكم حتى ننظرَ ما هذا ، قال : فإذا امرأة بين مَزَادَتي ماء (٢) ،

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» برقم (۲۸۲) (۳۱۲) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من هامش (غ) ، وفي الأصول: «مزادتين ماءً» .

فقيل لها: يا أمّة الله ، أين الماء؟ قالت: لا ماء -والله- لَكُم ؛ استقيت أمس فسرْت نهاري ولَيْلتي جميعاً وقد أصبحت (١) إلى هذه الساعة ، قالوا لها: انطلقي إلى رسول الله عليه ، قالت: ومَنْ رسول الله؟ قالوا: محمد رسول الله عليه ، قالت: مجنون قريش؟ قالوا: إنه ليس بمجنون ، ولكنه رسول الله عليه ، قالت: يا هؤلاء دَعُوني ، فوالله لقد تركت صبية لي صغاراً في غُنيمة ، قد خشيت أن لا أُدركهم حتى يموت بعضهم من العَطَش ، فلم يُملِّكوها من نفسها شيئاً حتى أتوا رسول الله عليها ، فأمر بالبعير فأنيخ ، ثم حل المَزادة من أعلاها ، ثم دعا بإناء عظيم فملأه من الماء ، ثم دفعه إلى الجُنُب ، فقال: «اذهب فاغتسل».

فقال: وايمُ الله ما تركنا من إداوة ولا قرّبة ولا إناء إلا ملأه من الماء وهي تنظر، قال: ثم شدَّ المَزَادة من أعلاها، وبَعَثَ البعيرَ، وقال: «يا هذه دونَكِ ماءَك، فوالله لَئِن لم يكن الله زادَ فيه ما نقص من مائك قطرةً»، ودعا لها بكساء، فَبسطَه، ثم قال لنا: «من كان عندَه شيءٌ فليأت به» فجعل الرجل يجيء بخلق النَّعْل، وخلق الثوب، والقبضة من الشَّعير، والقبضة من التمر، والفَلْقَة من الخبز، حتى جَمَع لها ذلك، ثم أوكاه لها، فسألها عن قومها، فأخبرته.

قال: فانطلَقَتْ حتى أتت قومَها، قالوا: ما حَبَسك؟ قالت: أخَذَني مجنونُ قريش، والله إنه لأحد الرّجُلين: إما أن يكون أسحَر مَن بين هذه وهذه - تعني السماء والأرض - أو أنه لرَسول الله حقّاً، قال:

<sup>(</sup>١) المثبت من نسخة بهامش (غ) ، وفي الأصول: «أصبحنا» .

فجعَلتْ خيلُ رسول الله على تغير على من حولَهم وهم آمنون ، قال : فقالت المرأة لقومها : أي قوم ، والله ما أرى هذا الرجل إلا قد شكر لكم ما أخذ من مائكم ، ألا تَرونَ أنه يُغيرُ على من حولَكم وأنتم آمنون لا يُغار عليكم ، هل لكم في خير؟ قالوا : وما هو؟ قالت : نأتي رسولَ الله على فنسلم ، قال : فجاءت تسوقُ بثلاثين أهلَ بيت ، حتى بايعوا رسولَ الله على وأسلموا .

٧٧٣ حدثنا الحُسين والقاسم ابنا إسماعيل ، قالا : حدثنا محمود بنُ خِدَاش ، حدثنا مروان بنُ معاوية الفَزَاريُّ ، حدثنا عوف الأعرابيُّ ، عن أبي رجاء العُطاردي ، قال :

حدثنا عِمْران بن حُصين الخُزَاعيُّ ، قال : كنا مع رسول الله على في سَفَر ، وإنا سرينا ذات ليلة ، حتى إذا كان من آخر الليل وقعنا تلك الوَقْعة ، ولا وقعة عند المسافر أحلى منها ، فما أيقظنا إلا حَرُّ الشمس ، ثم ذَكَر نحوه . وقال فيه : فقال رسولُ الله على : «يا فُلانُ ما لَكَ لم تُصلِّ معنا؟» قال : أصابتني جَنابة يا رسول الله ولا ماء ، فقال : «عليك بالصَّعيد ، فإنه يكفيك» .

وقال فيه أيضاً: دعا رسولُ الله على بإناء فأفرغَ فيه من أفواه المَزَادَتين -أو السَّطيحتين- ، ثم تمضمض ، ثم أعاده في الإناء ، ثم أعاد في أفواههما ، فأوكأها وأطلق العَزَالِي ، ونودي في الناس: أن اسقوا واستَقُوا ، فسقى من سقى ، واستَقى من استقى ، وآخِر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء ، وقال: «أفرغه عليك» وهي

قائمة تنظر إلى ما يصنع بمائها ، وايم الله لقد أقلَع عنها حين أقلع وإنه ليُخ يَّل إلينا أنها أشدُّ مَلأً مما كانت حيث ابتدأ فيها . وذكر باقي الحديث نحوه .

٧٧٤ حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ يزيد أخو كَرْخَوَيه ، أخبرنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا شُعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن زَاذَان

عن عليًّ رضي الله عنه في الرجل يكون في السَّفَر فتصيبُه الجَنَابة ومعه الماء القليل يخاف أن يَعطَش ، قال : يتيمم ولا يغتسل .

٧٧٥- حدثنا الحُسين ، حدثنا محمد بن عَمرو بن أبي مَذْعور ، حدثنا عبدالله بن نُمير ، حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن عُبيدالله ، عن نافع

عن ابن عُمر: أنه أُتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمَّمَ ، ثم صلَّى عليها .

٧٧٦ حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن أبي سَعْد ، حدثنا عبد الله بن أبي سَعْد ، حدثنا عبد ابن عبد موسى ، حدثنا طلحة بن يحيى ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن خارجة بن زيد ، قال :

كان زيد بن ثابت به سَلَسُ البول(١) ، فكان يُداري ما غَلَب منه ، فلما غَلَب منه ، فلما غَلَب منه ،

٧٧٧- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمر ، عن الزَّهري ، عن خارجة بن زيد ، قال :

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «قد سلس منه البول» نسخة .

كَبِرَ زيد بنُ ثابت حتى سلِسَ منه البول ، فكان يُداريه ما استطاع ، فإذا غَلَب عليه توضأ وصلًى .

٧٧٨- حدثنا أبو بكر النّيسابوريُّ ، حدثنا أحمد ، حدثنا يزيد بنُ أبي حكيم ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد

عن سعيد بن المسيّب ، قال : لو سالَ على فَخِذي ما انصرفت . قال سفيان : يعني البول إذا كان مبتَليّ .

٧٧٨- قوله: «عن سعيد بن المسيب قال: لو سال على فخذي» وأخرَجَ مالك في «الموطأ» (١٠٩) عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، أنه سمعه ورجلٌ يسأله ، فقال : إنى لأجد البّلل وأنا أصلى ، أفأنصرف ؟ فقال له سعيد: لو سال على فَجِذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي . قال الزَّرْقاني : لأن مذهبَه أن البلل لا يُبطِل الوضوء في الصلاة وإن قَطَر وسال ، وحمله مالكٌ على سَلَسِ المَنْي ، قاله الباجي . وقال أبو عُمر : معناه أن كَثْرةَ المَنْي وفُحشه في البَدَن والثوب لا يمنع المصلي إتمامَ صلاته وإن كان يؤمر بغَسل الفاحش قبلَ دخوله في الصلاة . وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث قال يحيى بن سعيد: وأخبرني من كان عند سعيد، أنه قال للرجل: فإذا انصرفتَ إلى أهلِك فاغسِل ثوبك ، قال يحيى : وأمَّا أنا فلم أسمعُه منه ، وهذه الرواية توضِّح ما ذكرنا ، ومذهب مالك أن ما خرَجَ من مَنيٌّ أو مَذْي أو بَول على وجه السَّلس لا ينقُضُ الطهارة ، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ، قالوا: يتوضأ لكلِّ صلاة ، وإن لم ينقطع ، كما يصلي والبول ونحوه لا ينقطع ، فكذلك يتوضأ.

## في المسح على الخُفَّين بغير توقيت

٧٧٩ حدثنا أبو محمد بنُ صاعد ، حدثنا الرَّبيع بن سُليمان ، حدثنا أسد ابنُ موسى ، حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن محمد بن زياد ، عن زُبيد بن الصَّلْت ، قال :

سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدُكم ولبس خُفَّيه ، فليمسح عليهما وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جَنابة .

٠٨٠- قال : وحدثنا حماد بنُ سلمة ، عن عُبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس ، عن النبي على مثله .

قال ابن صاعد: وما علمت أن أحداً جاء به إلا أسد بن موسى .

٧٨١- حدثنا علي بنُ محمد المصري ، حدثنا مِقْدام بن داود ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر وثابت

عن أنس: أن رسولَ الله عليه قال: «إذا توضأ أحدُكم ولَبِس

٧٧٩- قوله: «عن زُبيد بن الصلت ، قال: سمعت عمر رضي الله عنه» قال صاحب «التنقيح»: إسناده قوي ، وأسد بن موسى صدوق ، وثّقه النّسائي وغيره ، انتهى ، ولم يُعلّه ابن الجوزي في «التحقيق» بشيء ، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث.

٧٨١- قوله: «عن عبيد الله بن أبي بكر» الحديث أخرجه الحاكم (١٨١/١)، وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواتُه عن آخرهم ثقات، قال الشَّوْكانيُّ [«نيل الأوطار» ٢٢٨/١ - ٢٢٩]، واختَلف الناس في مدة المسح على الخُفين، =

خُفَّيه ، فليُصلِّ فيهما وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جَنَابة».

٧٨٧- حدثنا على بنُ إبراهيم المُسْتَملي ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزَية ، حدثنا بُندار وبِشْر بن معاذ العَقَديُّ ومحمد بنُ أبَان ، قالوا : حدثنا عبد

= فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين ، ومن لَبس خفيه وهو طاهر مسح ما بداله ، والمسافر والمقيم في ذلك سواء ، وروي مثل ذلك عن عمر ابن الخطاب وعُقْبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري ، وقال أبو حنيفة وأصحابُه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حَيّ والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ومحمد بن جَرير الطبري بالتوقيت للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، قال ابن سيِّد الناس في «شرح الترمذي» : وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري ، هؤلاء من الصحابة ، ورُوي عن جماعة من التابعين منهم شُرَيح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز ، قال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك ، وهو الأحوط عندي لأن المسح ثُبَتَ بالتواتر ، واتفق عليه أهل السنة والجماعة ، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم ، فلما قال أكثرُهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات : يوم وليلة ، ولا يجوز للمسافر أكثرَ من خمسَ عشْرةَ صلاة : ثلاثةِ أيام ولياليها ، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاتَه بيقين ، واليقين الغَسل حتى يُجَمعوا على المسح ، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ، ولا فوق اليوم للمقيم ، انتهى .

قلت: الصحيح ما قاله الجمهور، وهو التوقيت، وقد ثبت ذلك من الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.

٧٨٢- قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً ، عن أبيه » الحديث رواه الأثرم =

عبد الوهَّااب بن عبد الجيد ، حدثنا المُهاجر بن مَخْلَد أبو مخلد ، عن عبد الرحمن ابن أبي بَكْرة

عن أبيه ، عن النبي على الله : أنه رخّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهُن ، وللمقيم يوماً وليلةً ، إذا تطهّر فلبس خُفّيه ، أن يسح عليهما (١) .

وكذلك رواه يحيى بن حكيم المُقَوِّم ، عن عبد الوهّاب ، وكذلك رواه أصحاب بُنْدار عنه ، متابعة ابنِ خُزيمة على قوله : فلَبس خفَّيه .

٧٨٣- حدثنا محمد بنُ القاسم بن زكريا ، حدثنا أبو كُريب ، حدثنا حفصُ ابن غياث ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن عبد خير ، قال :

قال علي رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأي ، لكان أسفل الخُفّ أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله على على ظاهر

= في «سننه» ، وابنُ حزيمة (١٩٢) ، قال الخطَّابي : هو صحيح الإسناد كذا في «المنتقى» ، وقال الحافظ في «التلخيص» (١٥٧/١) : والحديث أخرجه ابنُ خزيمة (١٩٢) ، وابنُ حبان (١٣٢٤) ، وابن الجارود (٨٧) ، والشافعي (٣٢/١) ، وابن أبي شيبة (١٧٩/١) ، والبيهقي (٢٧٦/١) ، والترمذي في «العلل المفرد» ، وصححه الخطابي أيضاً ، ونقَلَ البيهقي أن الشافعي صححه في «سنن» حرملة .

٧٨٣- قوله: «عن عَبْدِ خَير، قال: قال عليَّ رضي الله عنه» الحديث أخرجه أبو داود (١٦٢) و(١٦٤). قال الحافظ في «بلوغ المرام» (٢٤/١): إسناده حسن، وقال في «التلخيص» (١٦٠/١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٧٤٧) .

خُفِّيه (١) .

٧٨٤ حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ، حدثنا حُسين بن حمًّاد ، عن أبيه ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه

عن عليِّ رضي الله عنه ، قال : أمرَني رسولُ الله على المسح على الحُقَّان .

٥٨٥ - حدثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ، حدثنا أبو عُمارة محمد بن أحمد بن اللهُّدي ، حدثنا عَبْدوس بن مالك العَطَّار ، حدثنا شَبَابة ، حدثنا وَرْقاء ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد

عن ابن عمر: أن النبي على كان يمسَحُ على الجَبَائِر.

لا يصح مرفوعاً ، وأبو عُمارة ضعيف جدّاً .

٧٨٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا إسحاق بن خلدون ، حدثنا الهيثم بن جَمِيل ، حدثنا عبد الله بن عمرو ، عن زَيد بن أبي أُنيسة ، عن حماد ، عن إبراهيم

عن علقمة والأسود في الرجل يتوضأ ويمسح على خُفّيه ، ثم يخلعُهما ، قالا : يغسل رجُليه .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٧٦٩) .

## كتاب الحيْض

٧٨٧- حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ، حدثنا أحمد بن إسماعيل المدنى ، حدثنا مالك

(ح) وحدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وَهْب أن مالكاً أخبره

(ح) وحدثنا أبو رَوق أحمد بنُ محمد بن بَكْر ، حدثنا محمد بنُ محمد بن خَلاَد ، حدثنا معْن بن عيسى ، حدثنا مالك

(ح) وحدثنا عُبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ومحمد بن بَدْر ، قالا : حدثنا بكر بن سَهْل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه

عن عائشة ، أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حُبَيش : يا رسول (١) الله إني لا أطهر ، أَفأَدَعُ الصلاة؟ قالت : فقال لها رسول الله على : «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبَلَت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنك الدم وصلي »(٢).

٧٨٧- قوله: «فاغسلي عنك الدَّم وصلِّي» حديث فاطمة بنت أبي حُبَيش أخرجه الأثمة الستة [البخاري (٢٢٨) و(٣٢٠) و(٣٢١) ، ومسلم =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ) : «لرسول» نسخة .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحـمـد (۲٤١٤٥) و(۲٥٦٢٢) و(۲٥٨٥٩) و(٢٦٢٥٥) ، و«شـرح مــشـكل الآثار» للطحــاوي (٢٧٢٩) و(٢٧٣١) و(٢٧٣١) و(٢٧٣١) و(٢٧٣٥) و(٢٧٣٥) ووو ٢٧٣٥) ، وهو حديث صحيح» ابن حـبـان (١٣٤٨) و(١٣٥٥) و(١٣٥٥) ، وهو حديث صحيح .

٧٨٨- حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعد ، حدثنا عمرو بن علي ويعقوبُ ابن إبراهيم ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد القطان

(ح) وحدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ، حدثنا أبو معاوية

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا ابن كَرَامة ، حدثنا أبو أسامة ، عن أبيه - وقال يحيى : أخبرني أبي -

عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش إلى رسول الله عن عائشة ، قالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ قال : «لا ، إنما ذلك عِرْق وليس بالحَيْض ، فإذا أقبلَت حيضتُك فَدَعي الصلاة ، وإذا أدبَرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي» .

هذا حديث أبي معاوية ، وقال يحيى وأبو أسامة : أفأدَعُ الصلاة؟ قال : «ليس ذلك بالحيض ، إنما ذلك عِرْق ، فإذا أقبلَت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرَت فاغتسلي وصلّي» .

وقال يحيى : «وإذا أدبرَت فاغسِلي عنك الدم وصلِّي» .

زاد أبو معاوية: قال هشام: قال أبي: «ثم توضَّئي لكلِّ صلاة ٍ حتى يجيء كذلك الوقتُ».

<sup>= (</sup>٣٣٣) ، وأبو داود (٢٨٢) ، و(٢٩٨) ، وابن ماجه (٢٢١) و(٢٢٤) ، والترمذي (٣٣٣) ، وأبو داود (٢٨١) ، و(٢٨١) . وفيه دلالة على أن المرأة إذا ميَّزت دَمَ الحيض من دم الاستحاضة تَعتبر دَمَ الحيض ، وتعمل على إقبالِه وإدبارِه ، فإذا انقضى قدرُه اغتسلَت منه ، ثم صار حكمُ دمِ الاستحاضة حكمَ الحَدَث ، فتتوضأ لكلِّ صلاة ، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة .

٧٨٩- حدثنا علي بنُ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أبو موسى محمد بنُ المثنى ، حدثنا ابن أبي عَدِي ، عن محمد بن عمرو ، قال : حدثني ابنُ شهاب ، عن عُرْوة بن الزَّبير

عن فاطمة بنت أبي حُبَيش: أنها كانت تُستحاض ، فقال لها النبي عن فاطمة بنت أبي حُبَيش: «إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي فإنما هو عِرْقٌ»(١).

• ٧٩٠ حدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أبو موسى ، حدثنا ابن أبي عَديّ بهذا إملاءً من كتابه ، ثم حدثناه بعدُ حِفْظاً ، حدثنا محمد بنُ عمرو ، عن ابن شهاب ، عن عُرْوة

عن عائشة : أن فاطمة بنتَ أبي حُبَيش كانت تُستحاض ، قالت : فقال رسولُ الله عن الحيض دم ألحيض دم أسود يُعرَف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي» .

٧٩١- حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أبو موسى -قراءةً عليه- حدثنا ابنُ أبي عَدِي ، عن محمد بن عَمرو ، حدثني ابنُ شهاب ، عن عُرُوة

٧٨٩- قوله: «فإنه دم أسود يُعرف» قال ابن رَسْلان في «شرح السنن»: أي تعرفه النساء، قال شارح «المصابيح»: هذا دليل التمييز، انتهى. وهذا يفيد أن الرواية: يُعْرَف، بضم المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء، وقد رُوي بكسر الراء، أي: له رائحة تعرفها النساء.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحسد (۲۷۳٦٠) ، و«شسرح مشكل الآثار» للطحاوي (۲۷۳٦) و «شسرح مشكل الآثار» للطحاوي (۲۷۳٦) و «(۲۷۳۷) ، وهو حديث صحيح لغيره . وانظر ما سيأتي برقم (۷۹۰) و (۷۹٦) ومن طريق سليمان بن يسار ، عن فاطمة .

عن فاطمة بنت أبي حُبَيش: أنها كانت تُسْتحاضُ ، فقال لها رسولُ الله على الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي ، فإنما هو عرْقٌ » .

قال أبو موسى: هكذا حدثناه ابن أبي عدي من أصل كتابه ، وحدثنا به حفظاً قال: حدثنا محمد بن عَمرو ، عن ابن شهاب الزُّهْري ، عن عُرُوة ، عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حُبَيش ، فذكر مثله ، وقال: «فإذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي».

٧٩٢ حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا أحمد بنُ يحيى الحُلُوانيُّ ، حدثنا خَلَف بن سالم ، حدثنا محمد بنُ أبي عَدِيٌّ ، عن محمد بن عَمرو ، عن ابن شِهاب ، عن عُرْوة

عن فاطمة بنت أبي حُبَيش: أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي على النبي الله الخيف دماً أسود يُعرَف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي، فإنما هو العرق».

٧٩٣- حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو عُبيد الله الخزومي ، حدثنا سُفيان ، عن أيوب السَّخْتياني ، عن سُليمان بن يَسار

عن أم سلَمة زوج النبي على : أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تُستحاض على عهد رسول الله على ، فسألت لها أمَّ سلَمة رسول الله على ، فقال : «لِتَنْظُرْ عِدَّة الليالي والأيام(١) التي كانت تحيضهن

<sup>(</sup>١) في (غ): «عدد الأيام والليالي».

وقَدْرَهُنَّ من الشهور ، فلتترك الصلاة لذلك فإذا خَلَفَتْ ذلك ، فلتَغْتسِلْ ولتتوضأ ، ولْتَسْتَثْفُرْ(١) ، ثم تصلِّي (٢) .

٧٩٤ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أحمد بنُ محمد القاضي ، حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبدُ الوارث ، حدثنا أبوب ، عن سليمان بن يسار

أن أم سلَمة استَفْتتِ النبي علي الفاطمة بنتِ أبي حُبَيش ، فقال : «تَدَعُ الصلاة قدرَ أقرائِها ، ثم تغتسلُ وتصلّي» .

ورواه وُهيب ، عن أيوب ، عن سليمان ، عن أم سلمة ، بهذا ، وقال : «تنتظرُ أيامَ حيضها وتدَعُ الصلاة» .

٥٩٥ حدثنا عبدُ الله بن محمد ، حدثنا ابن زَنْجَوَيه ، حدثنا مُعلَّى بن أسد ، حدثنا وُهَيب

(ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو الرَّبيع ، حدثنا حماد بن زَيد ، حدثنا أيوب ، عن سُليمان بن يسار

أن فاطمة بنتَ أبي حُبَيش استُحيضَتْ ، حتى كان المِرْكَن يُنقَلُ من عَمَا وأعلاه الدمُ ، قال: فأمرَت أمَّ سلمة تسأل لها النبيَّ عَلِيْهِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصول: ولتستذفر.

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٦٥١٠) ، وانظر تمام تخريجه فيه .

وسيأتي برقم (٨٤٣) و(٨٤٤) . وقوله : «ولتستثفر» أي : لتشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها ، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها ، فتمنع بذلك سيلان الدم ، وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها .

فقال: «تَدَعُ الصلاة أيام أقرائِها، ثم تغتسلُ وتَستَثفِر بثوب وتصلى»(١).

٧٩٦ حدثنا عبدُ الله بن محمد ، حدثني جَدِّي ، حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن سُليمان بن يَسار

أن فاطمة بنت أبي حُبَيش استُحيضت ، فسألتِ النبي الله النبي عليه - أو قال : سُئِلَ لها النبي الله النبي عليه - ، فأمرها أن تَدَع الصلاة أيام أقرائِها وأن تغتسل فيما سوى ذلك ، وتستثفِرَ بثوب ، وتصلي .

فقيل لسُّليمان: أيغشاها زوجُها؟ فقال: إنما نقول فيما سَمعنا.

٧٩٧- حدثنا إبراهيم بن حَمَّاد ، حدثنا محمد بنُ عبد الله المُخَرِّمي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا مُفَضَّل بن مُهلْهل ، عن سُفيان ، عن ابن جُريج

عن عطاء ، قال: الحيض خمس عشرة .

٧٩٨ حدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بنُ سَعْد الزُّهري ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بنُ آدم ، عن مُفَضَّل وابنِ المبارك ، عن سُفيان وابن جُريج

عن عطاء ، قال : أكثرُ الحيض خمسَ عشرةً .

٧٩٩- حدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيع ، حدثنا الربيع بن صَبِيح

٧٩٧- قوله: «عن عطاء قال: الحيض خمسَ عشرة» هذه الروايات لعطاء إسنادها كلها ثقات، ورواية عطاء أخرجها الدارمي (٨٤٢) أيضاً.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٧٨٩) من طريق عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش .

عن عطاء ، قال : الحيض خمس عشرة .

٠٠٠ حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا محمد بن عبد الله المُخَرِّمي، حدثنا يحيى بن أدم، حدثنا حَفْص، عن أشعث

عن عطاء ، قال : أكثرُ الحيض خمسَ عشرة .

٨٠١ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو إبراهيم الزَّهري ، حدثنا النُفيليُّ ، قال : قرأتُ على مَعْقِل بن عُبيد الله

عن عطاء بن أبي رَباح ، قال : أدنى وقت الحيض (١) يوم .

قال أبو إبراهيم: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل ، وكان يحتَجُ بهما .

٨٠٢ حدثنا أبو عثمان سعيد بنُ محمد الحَنَّاط ، حدثنا أبو هشام الرَّفَاعي ،
 حدثنا يحيى بنُ آدم

(ح) وحدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا محمد بن عبد الله المُخرِّمي ، حدثنا يحيى بن آدم

حدثنا شريك ، قال : عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر ، حيضاً مستقيماً صحيحاً .

٨٠٣ حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا العباس بنُ محمد ، قال : سمعتُ محمد بنَ مُصْعب ، قال :

سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأة تحيض غُدُوة ، وتَطْهُرُ عَشْيَةً .

<sup>(</sup>١) في الأصول: الحائض.

١٠٤- حدثنا سعيد بنُ محمد الحَنَّاط ، حدثنا أبو هِشام ، حدثنا يحيى بن أدم

عن شريك وحسن بن صالح ، قالا : أكثرُ الحيض خمسَ عشرة .

٥٠٥ حدثنا يَزْدَاد بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو سَعيد الأشجُ ، حدثنا خالد ابن حَيَّان الرقِّي ، عن هارون بن زياد القُشَيري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عَلْقمة

عن عبد الله ، قال : الحيضُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌ وسبعٌ وسبعٌ وتمان وتسعٌ وعشْرٌ ، فإن زاد فهي مستحاضة .

لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد ، وهو ضعيف الحديث ، وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصلٌ عن الأعمش ، والله أعلم .

٨٠٦- حدثنا يَزْدَادُ بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو سَعيد الأشجُ ،حدثنا إسماعيل ابن عُليَّة ، عن الجَلْد بن أيوب ، عن معاوية بن قُرَّة

عن أنس ، قال : القُرْءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ .

٨٠٧- حدثنا سعيد بنُ محمد الحنَّاط ، حدثنا أبو هِشام الرِّفاعي ، حدثنا عبد السلام

(ح) وحدثنا يَزْداد بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو سَعيد ، حدثنا عبد السلام بنُ حَرْب النَّهدي المُلائي ، حدثنا الجَلْد بن أيوب ، عن معاوية بن قُرَّة

عن أنس ، قال : الحيضُ ثلاث وأربعٌ وخمس وست وسبعٌ وثمان وسعٌ وعشرٌ .

٨٠٨- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحسَّانيُّ ، حدثنا وكيع ، عن سُفيان .

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا عباس بنُ محمد ، حدثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ، عن سُفيان ، عن الجَلْد بن أيوب ، عن معاوية بن قُرَّة

عن أنس ، قال : أدنى الحيض ثلاث ، وأقصاه عشر .

قال وكيع: الحيض ثلاثٌ إلى عشر، فما زاد فهي مستَحاضةٌ.

٨٠٩- حدثنا يَزْدَاد بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو سَعيد الأشجُ ، حدثنا عبد السلام ، عن الرَّبيع بن صَبيح

عمَّن سمع أنساً يقول: لا يكون الحيض أكثر من عشرة .

٠٨١٠ حدثنا سعيد بنُ محمد ، حدثنا أبو هِشام ، حدثني عبدُ العزيز بن ابى عثمان الرَّازي

عن سُفيان ، قال : أقلُّ الحيض ثلاثٌ ، وأكثرُه عشرٌ .

٨١١ حدثنا أبو بكر أحمد [بنُ موسى] بن العباس بن مجاهد ، حدثنا عبد الله بن شَبِيب ، حدثنا إبراهيم بنُ المنذر ، عن إسماعيلَ بن داود ، عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديِّ ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن ثابت

٨٠٩ قوله: «عمن سمع أنساً يقول: لا يكون الحيضُ أكثر من عشرة» وأخرجه الدارمي (٨٤١) أيضاً ، ولفظه: ما زادَ على العشرة فهي مستحاضة ، وأخرج أيضاً (٨٣٦) من طريق حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن الحلد بن أيوب ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة .

عن أنس ، قال : هي حائض فيما بينها وبين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة .

٨١٢ حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسيُّ ، حدثنا أبو زُرَعة الدمشقيُّ ، قال : رأيتُ أحمد بن حنبل يُنكِر حديث الجَلَّد بن أيوب هذا ، وسمعت أحمد ابن حنبل يقول : لو كان صحيحاً لم يقل ابنُ سيرين استُحيضت أمُّ ولد لأنس ابن مالك فأرسلوني أسأل ابن عباس .

٨١٣ حدثنا الحسن بن رَشِيق ، حدثنا علي بن سَعيد ، حدثنا ابن حِسَاب ، حدثنا حماد بن زيد ، قال : ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب ، فحدثنا بهذا الحديث في المستَحاضة :

تنتظر ثلاثاً خمساً سبعاً عشراً ، فذهبنا نوقفه ، فإذا هو لا يَفْصِل بين الحيض والاستحاضة .

٨١٤ - حدثنا عشمان بن أحمد الدَّقَّاق ، حدثنا يحيى بنُ أبي طالب ، حدثنا عبد الوهَّاب ، حدثنا هشام بن حسان وسعيدٌ ، عن الجَلْد بن أيوب ، عن معاوية بن قُرَّة

عن أنس ، قال : الحائض تنتظرُ ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة إلى عشرة أيام ، فإذا جاوزت عشرة أيام فهي مستحاضة ، وتغتسل وتصلي . ٥٨- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا محمد ابن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن

عن عثمان بنِ أبي العاص ، قال : لا تكون المرأةُ مستحاضةً في يوم ، ولا يومين ، ولا ثلاثة أيام ، حتى تبلغ عشرة أيام ، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة .

٨١٦- حدثنا عثمان بنُ أحمد الدُّقَّاق ، حدثنا يحيى بنُ أبي طالب ، حدثنا عبدُ الوهَّاب ، أخبرنا هشام بن حسَّان ، عن الحسن

أن عثمان بنَ أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزَت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة ، تغتسِل وتصلي .

م ۱۷۷- حدثنا إبراهيم بن حمّاد ، حدثنا المُخرّمي ، حدثنا يحيى بن أدم ، حدثنا حماد بن سلّمة

(ح) وحدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا حماد ابن سلَمة ، عن علي بن ثابت ، عن محمد بنِ زيد

عن سعيد بن جُبير ، قال : الحيضُ ثلاثةَ عشرَ .

٨١٨- حدثنا محمد بن سُليمان بن محمد الباهلي ، حدثنا عبدُ الله بن عبد الصمد بنِ أبي خِدَاش ، حدثنا عَمَّار بن مطر ، حدثنا أبو يُوسف يعقوب بن إبراهيم ، عن إسماعيلَ بن أبي خالد ، عن الشَّعبي ، عن قمِير امرأةِ مَسْروق

عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حُبَيش أتت رسول الله عن عائشة : «إنما فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض ، فقال لها النبي على : «إنما ذاكَ عرْق ، فانظري أيام أقرائك ، فإذا جاوزت فاغتسلي ، واستَنْقي ، ثم توضئي لكل صلاة »(١).

تفرَّد به عمار بن مَطَر - وهو ضعيف - عن أبي يوسف ، والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوفاً: المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيامَ أقرائِها ، ثم تغتسل وتوضأ لكلِّ صلاة .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٧٨٧) من طريق عروة ، عن عائشة .

٨١٩ حدثنا محمد [بنُ موسى] بن سَهْل البَرْبَهاريُّ ، حدثنا محمد [بنُ معاوية] بن مالِج ، حدثنا علي بن هاشم ، عن الأعمش ، عن حَبيب ، عن عُرُوة

عن عائشة ، قالت : أتت فاطمة بنت أبي حُبَيش النبي على ، فقال : «ذَرِي الصلاة فقالت : يا رسول الله إني استُحضْتُ فما أطْهُرُ؟ فقال : «ذَرِي الصلاة أيامَ حَيضتك ، ثم اغتسلي وتوضَّئي عند كلِّ صلاة ، وإن قَطرَ الدم على الحصير»(١) .

تابعه وكيع والجُريري وقُرَّة بن عيسى ومحمد بنُ ربيعة وسعيدُ بن محمد الورَّاق وابنُ نُمير ، عن الأعمش فرفعوه ، ووقفَه حفص بن غِياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد ، وهم أثباتٌ .

١٩٥٨ قوله: «البَرْبَهاري» قال الإمام العلامة أبو سَعد عبدُ الكريم السَّمْعانيُّ في «الأنساب» (٣٨٧/١): البَرْبَهاري بفتح الباء المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الباء الثانية أيضاً والراء المهملة أيضاً بعد الهاء والألف، هذه النسبة إلى بَرْبَهار، أبو بكر محمد بنُ موسى بن سَهْل العطار البَرْبَهاري، حدَّث عن إسحاق بن بُهْلول الأنباري والحسن بن عَرَفة العَبْدي، روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وأبو الحسن الدَّارقطنيُّ وغيرهما، وكان بغداديًا ثقةً مات في ذي القعدة سنة تسعة عشر وثلاث مئة.

قوله: «محمد بنُ معاوية بن مالِج» ومالج بميم وآخره جيم اسمه: يزيد الأنماطي.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سيأتي برقم (٨٢٥) ، وانظر ما سلف برقم (٧٨٧) بدون الزيادة الأخيرة : «وإن قطر الدم على الحصير» .

٨٢٠ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا العلاء بن سالم ، حدثنا قرَّة بن عيسى ، عن الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُرُوة

عن عائشة ، قالت : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسولِ الله على فقالت : إني أُستحاض ، فأمرها النبي على أن تعتزل الصلاة أيام حيضها ، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي ، وإن قطر الدم على الحصير .

- ٨٢٠ قوله : «عن حبيب ، عن عُرُوة» قال الترمذي في كتاب الحج من «جامعه» (٣٩٦) في باب ما جاء في عُمرة رَجَب: سمعت محمد بنَ إسماعيل يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُرُوة بن الزبير ، وقال النسائي في «سننه» (١٠٤/١) في باب ترك الوضوء من القُبْلة: قال يحيى القطان: روى حبيب بن أبي ثابت ، عن عُروة ، عن عائشة حديثين ، كلاهما لا شيء ، أحدهما: أن النبي على كان يُقَبِّل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ . والأخر حديثه: تصلِّي وإن قطرَ الدم على الحصير، وهذا الكلام بحروفه نقله الدارقطني بإسناده عن ابن مَعين ، وقال البيهقي في كتاب «المعرفة» (١٦٥/٢) : حديث حَبيب بن أبي ثابت هذا ضعيف . ضعَّفَه يحيى بن سَعيد القطَّان وعلى ابن المَديني ويحيى بن مَعين ، وقال سُفيان الثوري : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُرُوة بن الزبير شيئاً ، ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش فوقفه على عائشة ، وأنكر أن يكون مرفوعاً ، ووقفه أيضاً أسباطُ ، عن الأعمش ، ورواه أيوب أبو العلاء ، عن الحجَّاج بن أرطاة ، عن أمَّ كلثوم ، عن النبي عِنه اله ، وهو أيضاً ضعيفٌ لا يصحُّ ، وسيذكر المؤلِّف الإمام ، قولَ سفيان وقول أبى داود ، وبيان هذا بما لا مزيد عليه . ٨٢١- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُروة

عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش إلى رسول الله عن عائشة ، قالت : با رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ قال : «لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي ، وتوضّئي لكل صلاة ، وإن قطر الدم على الحصير» .

٨٢٢- حدثنا الحسينُ بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن سَعيد العطَّار ، أخبرنا وكيع

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الفَضْل بن سَهْل ، حدثنا عبد الله بن داود ، جميعاً عن الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُرُوة ابن الزُبير

عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش إلى النبي ، فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطْهُر ، أَفأَدَعُ الصلاة ؟ قال : «دَعِي الصلاة أيامَ أقرائِك ، ثم اغتسلي وصلّي ، وإن قطر على الحصير».

وقال غيرُه عن وكيع: «وتوضَّئي لكلِّ صلاة»:

٨٢٣- حدثنا سعيد بنُ محمد الحنَّاط ، حدثنا يوسف بنُ موسى ، حدثنا وكيعٌ ، بهذا الإسناد

وقال: «ثم اغتسِلي وتوضَّئي لكلِّ صلاة وصلِّي، وإن قطر الدم على الحصير».

٨٢٤ حدثنا علي بنُ عبدالله بن مُبَشِّر ، حدثنا محمد بن حَرْب النَّشائيُّ ، حدثنا محمد بن حَرْب النَّشائيُّ ، حدثنا محمد بنُ ربيعة ، عن الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُرُوة بن الزَّبير

عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش إلى رسول الله عن عائشة ، قالت : إني امرأة أستحاض ، فقال : «اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضّئي عند كلِّ صلاة ، وإن قطر الدم على الحصير قطراً» .

٨٢٥ حدثنا ابنُ مُبَشِّر ، حدثنا محمد بنُ حرب ، حدثنا سعيد بن محمد الورَّاق الثَّقَفي ، عن الأعمش ، عن حَبيبِ بن أبي ثابت ، عن عُرُوة

عن عائشة ، عن النبي على ، قال : «تُصلِّي المستحاضة وإن قَطر على الحَصير»(١) .

٨٢٦ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا عبد الرحمن بن بِشُر بن الحَكَم ، قال :

جئنا من عند عبدالله بن داود الخُريبي إلى يحيى بن سَعيد القطّان فقال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند عبد الله بن داود ، فقال: ما حدَّثكم؟ قلنا: حدثنا عن الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُروة ، عن عائشة . . الحديث ، فقال يحيى : أما إن سُفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا ، زَعَم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُرُوة بن الزبير شيئاً .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٥٠٥٩) ، وانظره فيه .

٨٢٧- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، قال : سمعتُ أبا داود السِّجِسْتاني (١) يقول :

وما يدلُّ على ضعف حديث الأعمش هذا أن حَفْص بن غِياث وقَفَه عن الأعمش ، وأنكر أن يكون مرفوعاً ، [ووقفه أيضاً أسباطُ بن محمد ، عن الأعمش ، عن عائشة ، ورواه ابنُ داود ، عن الأعمش مرفوعاً ](٢) أوله ، وأنكر أن يكون فيه الوضوءُ عند كلِّ صلاة ، ودلَّ على ضَعْف حديث حبيب ، عن عُرُوة أيضاً أن الزُّهري رواه عن عُرُوة ، عن عائشة ، وقال فيه : فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاة . وهذا كله قول أبي داود .

٨٢٨- حدثنا علي بنُ محمد بنُ عُبيد ، حدثنا ابن أبي خَيْثمة ، حدثنا عمر ابن حَفْص ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعمش ، عن حَبيب ، عن عُرُوة

عن عائشة : في المستحاضة تصلِّي وإن قَطَر الدم على حَصيرها .

قال ابن أبي خَيثمة : لم يرفعه حَفْص ، وتابعه أبو أُسامة :

٨٢٩- حدثنا ابن العلاء ، حدثنا أبو عُبيدة بن أبي السَّفَر .

(ح) وحدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا محمد بن عَبَادة ، حدثنا أبو أسامة ، قال الأعمش : حُدِّثنا عن حَبيب ، عن عُروة

عن عائشة ، أنها سُئلت عن المستحاضة ، فقالت : لا تدَعُ الصلاة وإن قَطَر على الحصير .

تابعهما أسباط بن محمد .

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول ، وهو في النسخة المطبوعة ، و«سنن» أبي داود .

٨٣٠ حدثنا محمد بن الحسن النقّاش ، حدثنا الحسين بنُ إدريس ، قال : سمعت عثمان بنَ أبي شَيْبة وذكر حديث حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُرُوة

عن عائشة : تصلِّي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير . فقال : وكيعٌ يرفعه ، وعلى بن هاشم وحفص يُوقفانه .

٨٣١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا بكر بن سَهْل ، حدثنا عبد الخالق بن منصور ، عن يحيى بن مَعين ، قال :

حدَّث حبيب بن أبي ثابت ، عن عُرْوة حديثين وليس هما بشيء .

٨٣٢ حدثنا محمد بن عمرو بن البَخْتَريِّ ، حدثنا أحمد بن الفَرَج الحُشَميُّ ، حدثنا عبد الله بن نُمير ، حدثنا الأعمش ، عن حَبيب بن أبي ثابت ، عن عُرُوة

عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش فقالت : إني المرأة أستحاض فلا أطهر ، فقال رسول الله على : «اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ، ثم اغتسلي ، وصومي وصلّي ، وإن قطر الدم على الحصير» . فقالت : إني أستَحاض لا ينقطع الدم عنّي ، قال : «إنما ذلك عرق ، وليس بحَيض ، فإذا أقبل الحيض فدّعي الصلاة ، فإذا أدْبَر فاغتسلي وصلّي» (١) .

٨٣٣ حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفارسيُّ ، حدثنا يحيى بن أيوب العَلاَّف ، حدثنا ابن أبي مريم ، أخبرني عبد الله بنُ عمر ، أخبرني عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٧٨٧) مقتصراً على الشطر الثاني منه .

عن عائشة زوج النبي عليه أنها كانت تقول: إنما الأقراء الأطهار. ٨٣٤ حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجُرْجانيُ ، حدثنا أبو عامر العَقَدي ، حدثنا زُهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طَلْحة ، عن عمه عِمْران بن طَلحة

عن أمه حَمْنَة بنت جَحْش ، قالت : كنت أستَحاض حيضة شديدة كثيرة ، فجئت النبي الله اسْتَفْتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جَحْش ، قالت : فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما ترى فيها؟ فقد مَنَعتْني الصلاة والصيام ، قال : «أنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يُذهب الدم» قالت : هو أكثر من ذلك قال : «فَتلجَ مي» قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : «اتخذي ثوباً» قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثُحُ ثَجّاً ، فقال لها النبي الله : «سامُرُك بأمرين ، أيَّهما فعلت ، فقد أجزاً عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم » قال لها : «إنما هذه رَكْضة من رَكَضات الشيطان ، فتحيَّضي ستة أيام ، أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت ستة أيام ، أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت

٨٣٤ قوله: «عن أمه حَمْنَة بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حَيضةً شديدة» أخرجه أبو داود (٢٨٧) ، والترمذي (١٢٨) ، وصححاه ، وابن ماجه (٦٢٢) و (٦٢٧) ، والحاكم (٦٧١-١٧٣) ، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينَه ، وفي إسناده ابن عقيل ، قال البيهقي : تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به ، وقال ابن منده : لا يصح بوجه من الوجوه ، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل ، وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق ، لأن ابن عقيل لم =

أنكِ قد طَهُرتِ واستَنْقَيتِ ، فصلّي أربعاً وعشرين ليلةً ، أو ثلاثاً وعشرين ليلةً ، أو ثلاثاً وعشرين ليلةً (١) وأيامَها ، وصومي ، فإن ذلك يُجزِئُك ، وكذلك فافعلي كلَّ شهر ، كما تَحيض النساء وكما يَطْهُرْنَ لميقات حيضِهِن وطُهْرِهنّ ، فإن قويت على أن تُؤخِّري الظُهر ، وتعجّلي العصر ، وتغتسلين حتى تطهري ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ، ثم تؤخِّرين المغرب وتعجّلين العشاء ، ثم تغسلين وتَجمعين بين الصلاتين فافعَلي ، وتَغتسلين مع الفجر ، فصلّي وصومي إن قَدَرْتِ على ذلك » قال رسول الله عليه الفجر ، فصلّي وصومي إن قَدَرْتِ على ذلك » قال رسول الله عليه المرين إلى ً "(٢) .

= يقع الإجماع على ترك حديثه ، فقد كان أحمد وإسحاق والحُميدي يحتجون به ، وقد حُمل على أن مُراد ابن منده بالإجماع إجماعُ من خرَّج الصحيح وهو كذلك ، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فوهنه ، ولم يقو إسناده ، وقال الترمذي في كتاب «العلل»: إنه سأل البخاريَّ عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث حسن ، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم ، لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟ ، وهذه علة للحديث أخرى ، ويُجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومئة فيما قاله أبو عُبيد القاسم بن سلام وعلي ابن المديني وخليفة ابن خيًاط وهو تابعي سمع عبد الله بن عمر و بن العاص وأباهريرة وعائشة ، وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والرّبيّع بنت معود ، فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه ، وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم ، وهم نُظراء شيوخه في الصحبة ، وقريب منهم في الطبقة؟! فينظر في صحة هذا عن البخاري ، كذا في «النّيْل» (١٣٤٣) .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من هامش (غ) نسخة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (٢٧١٤٤) وانظره فيه .

٨٣٥ حدثنا إسماعيلُ بن محمد الصَّفَّار ، حدثنا محمد بنُ عبد الملك الدَّقيقيُّ ، حدثنا يزيد بنُ هارون ، أخبرنا شريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، بهذا الإسناد نحوه .

٨٣٦ حدثنا محمد بنُ القاسم بن زكريا ، أخبرنا عَبَّاد بن يعقوب ، حدثنا عَمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ، بهذا الإسناد نحوه .

٨٣٧- حدثنا محمد بنُ محمد بن مالك الإسْكافيُّ ، حدثنا الحارث بنُ محمد ، حدثنا زكريا بن عَدِيُّ ، حدثنا عُبيد الله بن عَمرو ، عن ابن عَقيل ، بهذا نحوه .

٨٣٨ حدثنا أبو بكرا النَّيْسابوريُّ ، حدثنا الرَّبيع بن سُليمان ، أخبرنا الشَّافعيُّ ، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ، بإسناده نحوه .

٨٣٩ حدثنا أبو محمد بنُ صاعد ، حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بِشْر ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن الزُّهري ، عن عُرُوة بن الزبير

عن أسماء بنت عُمَيس ، قالت : قلت : يا رسولَ الله فاطمةُ بنت أبي حُبَيش استُحِيضَت منذ كذا وكذا ، قال : «ستُبحان الله هذا من

٨٣٩ قوله: «عن سُهيل بن أبي صالح، عن الزهري» الحديث أخرجه أبو داود (٢٩٦)، وفي إسناده سُهيل بن أبي صالح، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف، وفي الباب عن حَمْنة بنت جَحْش وفيه: «فإن قَوِيتِ على أن تؤخَّري الظهر وتعجِّلي العصر، ثم تغتسلي حتى تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جمعاً، ثم تؤخَّرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعَلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين» قال: «وهذا أعجب الأمرين إليَّ» أخرجه =

الشيطان ، فلتَجْلِسْ في مِرْكَن » فجلسَت فيه حتى رأت الصُّفرة فوق الماء ، فقال : «تغتسلُ للظهر والعصر غُسْلاً واحداً ، ثم تغتسلُ للمغرب والعشاء غسلاً واحداً ، ثم تغتسلُ للفجر غسلاً واحداً ، ثم توضأُ بين ذلك »(١) .

٠٤٠ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن عبد الواحد بن مسلم الصَّيْرِفيُّ ، حدثنا علي بنُ عاصم ، عن سُهيل بن أبي صالح ، أخبرني الزَّهريُّ ، عن عُرُوةَ بن الزبير

= الشافعي (۲/۷) ، وأحمد (۲۷۱٤٤) ، وأبو داود (۲۸۷) ، والترمذي (۱۲۸) ، والشافعي وابن ماجه (۲۲۲) ، والدارقطني ، والحاكم (۱۷۲/۱-۱۷۳) .

وقوله: «في مرْكَن»، هو بكسر الميم: الإجَّانة التي تُغسل فيها الثياب، والميم زائدة، والإجَّانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فَنون، ويقال: الإيجانة والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون.

وقوله: «حتى رأت الصُّفرة فوق الماء» أي: الذي تَقْعُد فيه ، فإنها تظهر الصُّفرة فوقه ، فعند ذلك يُصبُ عليها الماء ، وفي «شرح المغربي لبلوغ المرام» ما لفظه: أي صفرة الشمس - وفي نسخة: صُفَّارة - أي: إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى تُرى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صُفَّارة لأن شعاعها يتغير ويقل ، فيضرب إلى صُفرة. انتهى . فيُنظر في صحة هذا التفسير ، قاله الشوكاني [ « نيل الأوطار» : ٢/٥/١] ، وقد ذكرتُ في «شرح أبي داود» أزْيكَ من هذا .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٩٦) ، وهو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٧٣٠) ، وهو حديث صحيح .

عن أسماء بنت عُمَيْس ، قالت : قلت : يا رسولَ الله فاطمة بنت أبي حُبَيش لم تصلِّ منذ كذا وكذا ، فقال : «سبحان الله! إنما ذلك عِرْق و حَدَر كلمة بعدها - أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلِّي وتؤخِّر من الظهر وتعجِّل من العصر ، وتغتسل لهما غسلاً واحداً ، وتؤخِّر من المغرب وتعجِّل من العشاء ، وتغتسل لهما غسلاً وتصلي» .

٨٤١ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو الأشْعَث أحمد بن المِقدام (ح) وحدثنا أبو ذَرِّ أحمد بن محمد بن أبي بكر ، حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبسة ، قالا : حدثنا محمد بن بكر البُرْساني ، حدثنا عثمان بن سَعد الكاتب

أخبرني ابنُ أبي مُليكة أن فاطمة بنت أبي حُبيش استُحيضت، فلبِثَتْ زماناً لا تصلي، فأتت أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكرت ذلك لها، فقالت: يا أمَّ المؤمنين، قد خافَتْ أن تكون من أهلِ النار، ولا يكون لها في الإسلام حظَّ، ألْبَثُ زماناً لا أقدرُ على صلاة من الدم، فقالت لها: امكثي حتى يدخل النبيُّ فتسألينه عما سألتني عنه، فدخل فقالت: يا رسولَ الله هذه فاطمة بنت أبي سألتني عنه، فدخل فقالت: يا رسولَ الله هذه فاطمة بنت أبي وتخاف أن تكون قد كَفَرت أو ليس لها عند الله في الإسلام حظً، فقال رسول الله عنه الأيام فلتغتسل غسلةً واحدةً، تَسْتَدخِلُ عدد قُرْتها، فإذا مَضَتْ تلك الأيام فلتغتسل غسلة وتصلى، فإن الذي أصابها وتنظّف وتستثفرُ، ثم الطّهور عند كلّ صلاة وتصلى، فإن الذي أصابها

رَكْضَةٌ من الشيطان ، أو عِرْقٌ انقطع ، أو داءٌ عَرضَ لها»(١) .

قال عثمان بنُ سعد: فسألتُ هشام بن عُرُوة ، فأخبرني بنحوه ، عن أبيه ، عن عائشة ، وقال أبو الأشعث في الإسناد: أخبرني ابنُ أبي مُلَيْكة أن خالته فاطمة بنت أبي حُبيش . . .

٨٤٢ حدثنا محمد بن سَهْل بن الفُضَيل الكاتب ، حدثنا عمر بن شَبَّة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا عثمان بن سَعْد القُرشيُّ ، حدثنا ابن أبي مُلَيْكة ، قال :

جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حُبيش إلى عائشة ، فقالت : إني أخاف أن أفّع في النار ، إني أدّع الصلاة سنتين أو سنين (٢) لا أصلي ، فقالت : انتظري حتى يجيء النبي وقولي ، فجاء فقالت : هذه فاطمة تقول كذا وكذا ، فقال لها النبي وقولي لها : «فلتَدَع الصلاة في كلِّ تقول كذا وكذا ، ثم لتَغْتسِل في كلِّ يوم غُسلاً واحداً ، ثم الطُّهور بعد لكلِّ صلاة ، ولتَنظف ولتَحْتشي ، فإنما هو داء عَرض ، أو رَكْضة من الشيطان ، أو عرق انقطع» .

٨٤٣- حدثنا أبو صالح عبدُ الرحمن بن سعيد ، حدثنا أبو مسعود

(ح) وحدثنا ابن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا أبو أُسامة ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سُليمان بن يَسار

٨٤٣ - قوله : «عن أم سلمة زوج النبي عليه الحديث أخرجه أصحاب السنن =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٧٦٣١) من هذا الطريق موصولاً.

وانظر ما سلف برقم (٧٨٧) من طريق عروة ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ): سنة .

عن أم سلَمة ، قالت : سألَت امرأة النَّبي على فقالت : إني امرأة أستَحاض فلا أطْهُرُ ، أفأدَعُ الصلاة ؟ فقال : «لا ، ولكن دَعِي قَدْر الأيام والليالي التي كنتِ تَحيضين فيها ، ثم اغتسلي واستَشْفِري وصلّي »(١) .

٨٤٤ حدثنا علي بنُ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن صَخْر بن جُويريَة ، عن نافع ، عن سَليمان بن يَسَار أنه حدَّثه رجلٌ

عن أم سلَمة زوج النبي على النبي على النبي عنه أن امرأة كانت تُهْرَاق دماً لا يفْتُرُ عنها ، فسألت أمُّ سلَمة النبي النبي فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل ذلك وعددهن ، فلتترك الصلاة قَدْر ذلك ، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسِلْ وتستَثْفِر بثوبٍ وتصلي (١) .

<sup>=</sup> الأربعة [أبو داود (٢٧٤) ، وابن ماجه (٦٢٣) ، والنسائي ١٩٨١ و١١٩٨ و١١٩٨] إلا الترمذي ، وأخرجه أيضاً الشّافعي (١٤٦/١) ، قال النووي : إسناده على شرطيهما ، وقال البيهقيُّ : هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يَسار لم يسمعه منها ، وفي رواية لأبي داود (٢٧٥) ، عن سليمان : أن رجلاً أخبره عن أمّ سلمة ، وقال المنذريُّ : لم يسمعه سليمان ، وقد رواه موسى بن عُقْبة ، عن نافع ، عن سليمان ، عن مُرْجَانة عنها ، وساقه المصنّف وابنُ الجارود بتمامه من حديث صخر بن جُوَيرية ، عن نافع ، عن سليمان أنه حدثه رجل عنها .

٨٤٤- وقوله: «تُهْراق» على صيغة ما لم يُسمَّ فاعله.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٧٩٣) ، أتم من هذا .

٥٤٥ حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن سليمان ابن الحارث الواسطي ، حدثنا عَمرو بن عَوْن ، أخبرنا حسان بن إبراهيم الكرْماني ، أخبرنا عبد الملك ، عن العلاء قال : سمعت مَكْحولاً يُحدِّثُ

عن أبي أمامة الباهلي ، قال: قال رسول الله على : «لا يكون الحيض للجارية والثّيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدَّم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة ، فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودَمُ الحيض أسودُ خاثر تعلوه حُمْرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق ، فإن غلبها فلتَحْتشي كُرْسُفا ، فإن غلبها فلتُعْليها (١) بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تَقْطع الصلاة وإن قَطَر» .

٨٤٦ حدثنا أبو عَمرو عثمان بنُ أحمد بن السَّمَّاك ، حدثنا إبراهيم بنُ الهيثم البَلَديُّ ، حدثنا إبراهيم بن مَهْدي المصِّيصيُّ ، حدثنا حَسَّان بن إبراهيم الكرْمانيُّ ، حدثنا عبدُ الملك ، سمعتُ العلاء ، قال : سمعتُ مكحولاً

وقوله: «ولتَستَثْفِر» الاستثفار: إدخالُ الإزار بين الفَخِذَين ملْويّاً، كما في «القاموس» وغيره، وهو بسكون الثاء المثلثة، بعدها فاء مكسورة: أن تَشُدُّ ثوباً على فَرْجها، مأخوذٌ من ثَفَر الدابة، بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذَنبها.

والحديث يدل على أن المستحاضة تَرجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة ، ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحَيضة ، ويدل على استحباب اتخاذ الثَّفَر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة .

٨٤٦ - قوله: «وعبد الملك هذا رجل مجهول» الحديث رواه الطبراني = ٨٤٦ - مدي في «الكامل» [٧٨٢/٢] ، وليَّن حسان بن =

<sup>(1)</sup> في الأصول: فتعليها ، والمثبت من هامش (3)

يُحدِّث عن أبي أمامة ، قال : قال رسولُ الله على الله على الله على الحيض عشرة الحَيْضُ للجارية البِحْر والثيِّب ثلاث ، وأكثرُ ما يكونَ من المحيض عشرة أيام ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة ، تقضي ما زاد على أيام أقرائها ، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطاً تعلوه حُمْرة ، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صُفْرة ، فإن كثر عليها في الصلاة فلتَحْتَشِي كُرْسفاً ، فإن ظَهَر الدمُ عَلَتْها بأخرى ، فإن هو غلبها في الصلاة فلا تَقْطَع الصلاة وإن قَطَر ، ويأتيها زوجُها وتصوم» .

عبد الملكُ هذا رجل مجهول ، والعلاء : هو ابن كثير ، وهو ضعيف الحديث ، ومكحولٌ لم يسمع من أبي أُمامة شيئاً ، والله أعلم .

٨٤٧ حدثنا أبو حامد محمد بنُ هارون بن عبد الله الحَضْرمي ، حدثنا محمد بنُ أحمد بن أنس الشَّامي ، حدثنا حماد بن النَّهال البَصْري ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول

<sup>=</sup> إبراهيم، وقال: إنه لا يتعمد الكذب ولكنه يَهِم، وهو عندي لا بأس به، ورواه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» (٣٣٣/١) من حديث سليمان بن عَمرو أبي داود النّخعي، عن يزيد بن جابر، عن مكحول، به، وأعلّه بأبي داود النخعي، وقال: النّخعي، عن يزيد بن جابر، عن مكحول، به، وأعلّه بأبي داود النخعي، وقال: إنه يروي إنه يَضَعُ الحديث، وأعله بالعلاء بن كثير أيضاً، وقال: (١٨٢/٢): إنه يروي الموضوع عن الأثبات لا يَحلُّ الاحتجاجُ به إذا وافق الثقات، فكيف إذا تفرّد؟ قال: ومن أصحابنا من زَعَم أنه العلاء بن الحارث وليس كذلك، فإن العلاء بن الحارث حضْرَميٌّ، وهذا من موالي بني أمية، ذاك صدوق، وهذا ليس بشيء، قاله الزّيلعيُّ [ «نصب الراية»: ١٩١/١].

٨٤٧ قوله: «عن محمد بن راشد» قال ابنُ حبان: محمد بن راشد كَثُرت المناكيرُ في روايته فاستَحَقَّ الترك.

عن واثلة بن الأسْقَع ، قال : قال رسولُ الله على الله الله الله الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرُه عشرة أيام» .

حماد بن منهال مجهول ، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف .

مه ۸٤٨ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا قطَنُ بن أسكير الغُبَريُّ أبو عبَّاد ، حدثنا جعفر بنُ سُليمان ، حدثنا ابن جُريج ، عن أبي الزَّبير

عن جابر بن عبدالله الأنصاري: أن فاطمة بنت قيْس سألت رسول الله عن المرأة المُستحاضة كيف تصنَعُ؟ قال: «تَعُدُّ أيامَ أقرائها ، ثم تغتسلُ في كل يوم عند كُلِّ طُهْرٍ وتصلِّي»(١).

٨٤٩ حدثنا محمد بنُ عبد الله بن أحمد بن عَتَّاب ، حدثنا محمد بن شَاذَان ، حدثنا زكريا بن عَدِي ، حدثنا ابنُ المبارك ، عن يعقوب بن القَعْقَاع ، عن مَطَر ، عن عطاء

عن عائشة في الحامل تَرَى الدم ، قالت: الحامِلُ لا تَحيض ، تغتسلُ وتُصلِّي .

٨٥٠ حدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا عبد الوهَّاب ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن حَفْصة

<sup>•</sup> ٥٥٠ قولها: «لا نرى التَّرِيَّة» الترية بالتشديد: ما تراه المرأة بعدَ الحيض والاغتسال منه من كُدْرة وصُفرة ، وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطُّهْر ، وقيل: هي الخِرْقة التي تَعرف بها المرأة حيضها من طهرها ، والتاء فيها زائدة ، لأنه من الرَّوِيَّة ، والأصل فيها الهمزة ، ولكنهم تركوه ، وشدَّدوا الياء فصارت اللفظة كأنها فَعِيلة ، وبعضهم شدَّدوا الراء والياء .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢٣٥) ، والبيهقي ١/٣٥٥.

عن أُمِّ عطية أنها قالت: كنا لا نَرى التَّرِيَّة بعد الطُّهْر شيئاً ، وهي: الصُّفْرة والكُدْرة .

٨٥١ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّاني ،
 حدثنا وكيعٌ ، عن سُفيان ، عن غَيْلان بن جامع اللّحَاربيِّ ، عن عبد الملك بن
 مَيْسرةَ الزَّرَّاد ، عن الشَّعبي ، عن قَمِير امرأة مسروق

عن عائشة : أنها كَرهت أن يجامعَ المُستحاضةَ زوجُها .

## [ ما جاء في وقت النَّفاس ]<sup>(١)</sup>

٨٥٢ حدثنا يَزْداد بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو سعيد الأشَجُّ ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَاربيُّ ، عن سلاَّم بن سلَّم ، عن حُميد

عن أنس ، قال : قال رسول الله عظم : «وقتُ النَّفَساء أربعون يوماً إلا أن تَرى الطُّهْرَ قبلَ ذلك»(٢) .

لم يروه عن حُميد غيرُ سلاَّم هذا ، وهو سلاَّم الطويل ، وهو ضعيفُ الحديثِ . ٥٣ - حدثنا يَزْداد بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو سعيد الأشجُّ ، حدثنا حَفْص بن غياث ، عن أشْعث ، عن الحسن

عن عثمانَ بن أبي العاص ، أنه كان يقول لنسائه : لا تَشَوَّفْنَ (٣) في

= ومعنى الحديث: أن الحائض إذا طَهُرَت واغتسلت، ثم عادت رأت صُفرةً أو كُدْرةً لم تعتدً بها، ولم يُؤتِّر في طُهرها.

<sup>(</sup>١) قال في «اللسان» النَّفاس: ولادة المرأة إذا وضَعَت، فهي نُفَساء، ونُفسَت المرأةُ ونَفِسَت المرأةُ ونَفسَت المرأة تَنْفُس بالفتح إذا حاضت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٦٤٩) ، وأبو يعلى (٣٧٩١) ، والبيهقي ٣٤٣/١ . وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) قوله : «لا تَشَوَّفْنَ» قال في «اللسان» : تشوفت المرأة : تزينت ، ويقال : شيفت الجارية تُشاف شُوفاً إذا زُيِّنت .

دونِ الأربعين ، ولا تُجاوِزْن الأربعين . يعني في النِّفَاسِ .

٨٥٤ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسفُ بنُ موسى ، حدثنا عُمَرُ ابنُ هارون البَلْخيُّ ، عن أبي بكر الهُذَلي ، عن الحسن

أن امرأة عثمان بن أبي العاص لما تَعلَّتْ من نِفاسها ، تَزَيَّنَتْ ، فقال عثمان : ألم أُخبِرْكِ أن رسولَ الله على أمرَنا أن نعتزلَ النُّفَساء أربعين ليلةً؟

رفعه عمر بنُّ هارون عنه ، وخالفه وكيعٌ :

٥٥٥ حدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا الحَسَّاني ، حدثنا وكيع ، حدثنا أبو بكر الهُنلَيُّ ، عن الحسن

عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه : إذا نُفِسَت امرأةً منكن ، فلا تقْرَبَنِّي أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبلَ ذلك .

وكذلك رواه أشعث بن سوَّار ويونس بن عُبيد وهشام -واختُلف عن هشام-ومبارك بن فَضَالة ، رَووه عن الحسن ، عن عثمان بنِ أبي العاص موقوفاً ، وكذلك رُوي عن عُمر وابن عباس وأنس بنِ مالك وغيرِهم من قولهم .

٨٥٦ حدثنا أحمدُ بنُ محمد بن سعيد ، حدثنا أبو شَيْبة ، حدثنا أبو بلال ، حدثنا أبو شهاب ، عن هشام بن حسَّان ، عن الحسن (١) .

٨٥٦- قوله: «عن الحسن ، عن عشمان بن أبي العاص» الحديث أخرجه =

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن الحسن» سقط من الأصول، وأثبتناه من النسخة المطبوعة و«إتحاف المهرة» . ٦٩١/١، و«مستدرك» الحاكم ١٧٦/١، فقد أخرجه من طريق أحمد بن موسى التميمي، عن أبي بلال، به.

عن عثمانَ بن أبي العاص ، قال : وقَّتَ رسولُ الله على للنِّساء في نفاسهن أربعين يوماً .

٨٥٧ حدثنا أحمد بنُ محمد ، حدثنا أبو شَيْبة ، حدثنا أبو بِلال ، حدثنا حجبًان ، عن عطاء ، عن عبد الله بن أبى مُليكة

عن عائشة : أن رسولَ الله عليه ، مثله (١) .

أبو بلال هذا: الأشعري ، ضعيف ، وعطاء: هو ابن عَجْلان ، متروك الحديث .

٨٥٨ حدثنا عبد الباقي بنُ قانع ، حدثنا موسى بنُ زكريا ، حدثنا عَمرو ابن الحُصَين ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عُلاثة ، عن عَبْدة بن أبي لُبابة ، عن عبد الله بن باباه

عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله على الله عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله على الله عن عبد الله المناهرة وإن جاوزت أربعين ليلة ، فإن رأت الطُّهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت

= الحاكم في «المستدرك» (١٧٦/١) وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال ، فإنه مرسَلٌ صحيح ، لأن الحسن لم يسمع من عثمانَ بن أبي العاص .

۸۵۷ - قوله: «عن عائشة: أن رسولَ الله على ورواه ابن حبان في «ذيل الضعفاء» [وهو في «الجروحين» ٢٤٥/١] من حديث حسين بن عُلُوان ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: وقّت رسول الله على للنُفساء أربعين يوماً إلا أن تَرَى الطّهر ، فتغتسل وتصلّي ، ولا يقرّبها زوجُها في الأربعين ، ثم قال : حديث لا يصح ، وحسين بن علوان كان يَضَع الحديث ، وعطاء هذا : هو عطاء بن عَجْلان هكذا نسبه الطبراني في جمعه أحاديث من «اسمه عطاء» =

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۸٦٥).

الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة ، تغتسل وتصلّي ، فإن غَلَبَها الدم توضأت لكلّ صلاة»(١) .

عمرو بن الحُصَين وابن عُلاثَة ضعيفان متروكان .

٨٥٩- حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقاق ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا عبدُ الوهَّابِ ، حدثنا هشام بن حسَّان ، عن الجَلْد بن أيوب

(ح) وحدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا ابن أخي جُويَريَة ، حدثنا مهدي بن مَيمون ، عن الجَلْد بن أيوب ، عن أبي إياس معاوية ابن قُرَّة

عن عائذ بن عَمرو: أن امرأته (٢) نُفِسَت ، وأنها رأَتِ الطُّهر بعد عشرين ليلةً ، فتطهَّرت ثم أتت فِراشه ، فقال : ما شأنك؟ قالت : قد طَهُرتُ ، قال : فضربها برجله وقال : إليك عني ، فَلَسْتِ بالتي تُعزبيني (٣) عن دِيني ، حتى تمضي لك أربعون ليلةً .

لم يروه عن معاوية بن قُرَّة إلا الجَلْد بن أيوب ، وهو ضعيف .

<sup>= (</sup>ص ٣٢-٣٢) قال الطبراني: لا يُعلم هذا الحديث يُروى بهذا الإسناد إلا من جهة عطاء بن عَجلان ، وهو كوفيٌّ ضعيف ، تفرَّد في روايته بأشياء ، منها هذا الحديث ، ولم يروه عن ابن أبي مُلَيكة أحدٌ غيره .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٣٠٧) ، والحاكم ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «أمرأة» ، والمثبت من هامش (غ) نسخة .

<sup>(</sup>٣) كَذَّا في (غ) ، وفي (م) : تغويني ، وفي (ت) : تغريني . ومعنى تُعزِبيني : تُبعديني .

٠٦٠ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عبد الله بن يَسار ، عن سعيد بن المسيِّب

عن عُمر ، قال : تجلس النُّفَساء أربعين يوماً .

وعن جابر ، عن سُليمان البصري ، عن أنس بن مالك ، مثله .

٨٦١ حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا أبو إسماعيل التِّرمذيُّ ، حدثنا عبد السلام بنُ محمد الحِمصي - ولقبه : سُلَيم - حدثنا بقية بنُ الوليد ، أخبرنا علي بن علي ، عن الأسود ، عن عبادة بن نُسَي ، عن عبد الرحمن بن غَنْم

عن مُعاذ بن جَبَل عن النبي على ، قال: «إذا مضى للنُّفَساء سبعٌ، ثم رأت الطُّهْر فلتغتسل ولتصلِّ»(١).

قال سُليم : فلقيت علي بنَ علي ، فحدثني : عن الأسود ، عن عُبادة بن نُسَي ، عن عبد الرحمن بن غَنْم ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي عليه ، مثله .

الأسود: هو ابن ثعلبة ، شامي .

٨٦٧- حدثنا عبدالله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا جدِّي ، حدثنا أبو بَدْر

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم ، حدثنا شُجاع بن الوليد ، عن علي بنِ عبد الأعلى ، عن أبي سَهْل ، عن مُسَّة الأزْديّة

٨٦٢ – قــوله : «عن أبي سَــهْل ، عن مُــسَّــة الأزْديةِ» رواه أبو داود (٣١١) ، والترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨) ، من حديث كثير بن زياد أبي سَهْل ، قال : =

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ١٧٦/١ ، والبيهقي ٣٤٢/١ .

عن أم سلمة ، قالت : كانت النُّفَساء على عهد رسولِ الله علي تقعُدُ أربعين يوماً ، وكنا نَطْلي وجوهنا بالوَرْس من الكَلَف(١) .

= حدثتني مُسَّةُ الأزْديّة ، عن أم سلَمة قالت : كانت المرأة من نساء النبي على تقعُدُ في النِّفاس أربعين يوماً - أو أربعين ليلةً - وكنا نَطْلي وجوهنا بالوَرْس من الكَلَف . زاد أبو داود في لفظ : لا يأمرُها النبي على بقضاء صلاة النِّفاس . قال الترمذي : قال البخاري : أبو سهل ثقة ، ولم يُعرف هذا الحديث إلا من حديثه .

ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٧٥/١) بزيادة أبي داود وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرجه المؤلِّف أيضاً عن الحَكَم بن عُتَيبة ، عن مُسَّة ، به .

وقال ابنُ تيمية في «المنتقى»: معنى الحديث ، أي: كانت النَّفَساء ، تؤمر أن تقعد أربعين يوماً . قال : إذ لا يمكن أن يَتَّفِق -عادةً- نساء عصر في نِفاس ولا حَيْض .

وقال عبد الحق في «أحكامه» أحاديث هذا الباب معلولة ، وأحسنها حديث مُستَة الأزْدية ، قال ابن القطّان في كتابه : وحديث مُستَة أيضاً معلول ، فإن مُستَة المذكورة لا يعرف حالها ولا عينها ، ولا تعرف في غير هذا الحديث ، وأيضاً فأزواج النبي على لم يكن منهن نُفساء معه إلا خديجة ، ونكاحها كان قبل الهجرة ، فلا معنى لقولها قد كانت المرأة إلى آخره إلا أن تريد بنسائِه غير أزواجه من بنات وقريبات وسرية ، والله أعلم .

وأعلُه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» (٢٢٤/٢) بكثير بن زياد ، وقال : إنه يروي الأشياء المقلوبات فاستَحَقَّ مجانبة ما انفرد به من الروايات .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٦٥٦١) . وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه . وسيأتي برقم (٨٦٦) .

محدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بنُ هانئ ، حدثنا أبو الوليد وأبو غَسَّان ، قالا : حدثنا زُهير أبو خَيْثَمة ، أخبرني عليُّ بن عبد الأعلى أبو الحسن ، عن أبى سهَل من أهل البصرة بهذا الإسناد نحوه ،

وقال: تقعُدُ بعد نفاسها.

أبو سَهْل هذا: هو كثير بن زياد البُرْساني .

٨٦٤ حدثنا عبدالله بنُ محمد بن عبد العزيز ، قال :

سُئِلَ أحمد بنُ حنبل - وأنا أسمع - عن النَّفَساء كم تقعُدُ إذا رأت الدمَ؟ قال: أربعين يوماً ثم تغتسلُ.

- ٨٦٥ حدثنا عبد الله بنُ أبي داود إملاءً ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم بن زيد ، حدثنا سَعْد بن الصلت ، حدثنا عطاء بن عَجْلان ، عن عبد الله بن أبي مُليكة المكى قال:

سُئِلَتْ عائشة عن النُّفَساء فقالت: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تُمسِك أربعين ليلةً، ثم تغتسِلَ، ثم تطهَّر فتصلِّي (١).

عطاء متروك.

٨٦٦ حدثنا عُمر بنُ الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بنُ إسماعيل الحُريري ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد العَرْزَميُّ ، عن أبيه ، عن الحَكَم بن عُتَيبة ، عن مُسَّة

عن أُمِّ سَلَمة ، عن النبي عَلَيْ أنها سألته : كَم تجلس المرأةُ إذا وَلَدت؟ قال : «تجلسُ أربعين يوماً إلا أن تَرَى الطُّهر قبلَ ذلك»(٢) .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٨٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٨٦٣) .

٨٦٧- حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيلُ ، عن عُمر بن يَعلَى الثقفي ، عن عَرْفَجَة السُّلَميُّ

عن عليِّ رضي الله عنه ، قال : لا يَحِلُّ للنَّفَساء إذا رأتِ الطُّهْر إلا أن تصلِّى .

## [باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طَهُرَت من الحيض]

٨٦٨ حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم البزَّاز ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا عبَّاد بن العوَّام ، عن محمد بن سعيد ، أخبرنا عُبَادة بن نُسَيّ ، عن عبد الرحمن ابن غَنْم أخبره ، قال :

سألت معاذ بن جَبَل ، عن الحائض تَطْهُرُ قبل غُروب الشمس بقليل؟ قال : تصلّي العصر ، قلت : قبل ذهاب الشَّفَق؟ قال : تصلي الغرب ، قلت : قبل الفجر؟ قال : تصلي العشاء ، قلت : قبل طلوع الشمس؟ قال : تصلّي الصبح ، هكذا كان رسولُ الله علي يأمرنا أن نعلّم نساءنا .

لم يروه غيرُ محمد بن سعيد ، وهو متروك الحديث .

[باب جواز الصلاة مع خروج الدَّم السائل من البَدَن]
٨٦٩ حدثنا محمد بنُ القاسم بن زكريا المُحاربيُّ ، حدثنا أبو كُريب
(ح) وحدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أحمد بن عبد الجبَّار الكوفي ،

٨٦٩- قوله: «عن ابن إسحاق ، حدثني صدقة بن يسار» الحديث أخرجه أبو داود ، في «سننه» (١٩٨) ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٠٩٦) ، والحاكم =

حدثنا يونس بن بُكَير ، عن محمد بنِ إسحاق ، حدثني صَدَقة بن يَسَار ، عن عَقيل بن جابر

عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله على في غَزُوة ذاتِ الرِّقاع ، فأصيبتِ (١) امرأةُ رجل من المشركين ، فلما انصرف رسول الله على قافلاً ، أتى زوجُها - وكان غائباً - فلما أُخبر الخبر ، حلَفَ أَنْ لا ينتهي حتى يُهْريق دماً في أصحاب رسول الله عليه ، فخَرجَ يَتْبَعُ رسولَ الله عِنْ ، كلما نَزَلَ رسولُ الله عِنْ منزلاً - وقال القاضى : فلما نزل رسولُ الله عليه منزلاً - قال : «مَنْ رجلٌ يَكْلَوْنا ليلتَنا هذه؟» قال فانْتَدَبَ (٢) رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار، فقال على الله على الشّعب» وكان رسول الله على هو وأصحابُه قد نزلوا الشِّعْب من الوادي ، فلما خرج الرجلان إلى فَم الشِّعب ، قال الأنصاري للمهاجري : أيَّ الليل تحبُّ أن أكفيَك ، أولَه أو آخَره؟ قال بل اكفنى أوله ، قال : فاضطجَع المهاجريُّ فنام وقام الأنصاريُّ يصلِّي ، وأتى الرجلُ ، فلما رأى شخصَ الرجل عرف أنه رَبيئَةُ القوم ، فرماه بسَهْم فوضعه فيه ، فانتزعه فوضَعه وثُبَت قائماً ، ثم رماه بسَهْم آخر ،

<sup>=</sup> في «المستدرك» (١٥٦/١ - ١٥٦) وصححه ، وعلقه البخاري في «صحيحه» [ ٢٨٠/١ «فتح الباري»] في كتاب الوضوء فقال : ويُذكر عن جابر بن عبد الله : أن النبي على كان في غزوة ذات الرقاع ، فَرُمي رجلٌ بسَهم ، فنَزَفَه الدم ، فركع وسجد ، ومضَى في صَلاته .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «فأصاب» ، والمثبت من «إتحاف المهرة» ٢٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ) : فابتدر .

• ٨٧٠ حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل القاضي وآخرون ، قالوا : حدثنا عبدُالله ابن أيوب ، حدثنا أيوب بن سُويد - يعني الرملي - حدثنا يونس ، عن الزُّهري ، عن سُليمان بن يسار ، عن المِسْور بن مَخْرَمة

أن عمر صلِّي وجُرحُه يَثْعَبُ دماً .

٨٧١ حدثنا القاضي الحسين بنُ إسماعيل وأخرون ، قالوا: حدثنا عبدُ الله ابن أيوب ، حدثنا أيوب ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن المسور بن مَخْرَمة ، عن عمر رضي الله عنه ، مثله .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱٤٧٠٤) و(١٤٨٦٥) ، و«صحيح» ابن حبان (١٠٩٦) ، وهو حديث حسن لغيره .

وقوله: «ربيئة القوم» بفتح الراء وكسر الباء الموحدة هو الرقيب والجاسوس، والمراد بالقوم المسلمون، وقوله: «نَذروا به» أي: شعروا به وعلموا بمكانه.

## [باب في بيان العَوْرة ، والفَخذُ منها]

١٧٢- حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم البَزَّاز ، حدثنا بِشْر بن مَطَر ، حدثنا سُفيان ابن عُيَيْنة ، عن أبي الزِّناد ، حدثني آل جَرْهد

عن جَرْهَد : أن النبي ﷺ مَرَّ به وهو في المسجد وعليه بُرْدة قد انكَشَفتْ فَخذُه ، فقال : «إن الفَخذ عَوْرة»(١) .

۸۷۲ قوله: «عن أبي الزِّناد، حدثني آلُ جَرْهَد» رواه أبو داود (٤٠١٤) من طريق مالك، عن أبي النَّضر، عن زُرْعة بن عبد الرحمن بن جَرهد، عن أبيه، قال: كان جَرْهَد من أصحاب الصَّفَّة، أنه قال: جلس رسولُ الله عنه عندنا وفخذي منكشفة، فقال: «أما علمت أن الفخذ عَوْرة؟» انتهى.

وأخرجه الترمذي في الاستئذان (٢٧٩٥) عن سفيان ، عن أبي النَّضْر ، عن زُرْعة بن مسلم بن جَرْهَد ، عن جده جرهد قال : مرَّ النبي عَلَيْ بجرهد في المسجد ، وقد انكشف فخذُه ، فقال : «إن الفَخِذَ عَوْرة» انتهى . وقال : حديث حسن ، وما أرى إسناده بمتصل .

ثم أخرجه (٢٧٩٨) عن عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمر ، عن أبي الزناد ، قال : أخبرني ابن جرهد ، عن أبيه : أن النبي على مرَّ به وهو كاشفٌ عن فخذه ، فقال له النبي على : «غَطَّ فخذَك ، فإنها من العورة» انتهى . وقال أيضاً : حديث حسن .

ثم أخرجه (٢٧٩٧) عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ، عن عبد الله بن جَرْهَد الأسلمي ، عن أبيه ، عن النبي على ، قال : «الفخذُ عورةٌ» انتهى . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه ، انتهى .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۰۹۲۱) و(۱۰۹۲۷) و(۱۰۹۲۸) و(۱۰۹۲۸) و(۱۰۹۲۹) و(۱۰۹۲۸) و (۱۰۹۳۸) و (۱۰۹۳۱) و «مسكل الآثار» و (۱۰۹۳۱) و (۱۰۷۱) و (۱۰۷۱) و (۱۰۷۱) و (۱۷۰۲) و (۱۷۰۲) و (۱۷۰۲) و و حديث حسن لغيره .

مرح حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم ، حدثنا بِشْر بن مَطَر ، حدثنا سفيان ، عن أبي النَّضْر ، عن النبي عَلَيْهُ مثله .

وبسند أبي داود (٤٠١٤) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٩٢٦) ، وابنُ حبان في «صحيحه» (١٧١٠) في النوع الثامن والسبعين من القسم الأول . وزُرْعة بن عبد الرحمن بن جَرهد الأسلمي وثَقه النسائي ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال : من زعم أنه زُرْعة بن مسلم بن جرهد فقد وَهِمَ . انتهى .

ورواه الحاكم في «المستدرك» ١٨٠/١ في كتاب اللباس عن سُفيان ، عن سالم أبي النَّضْر ، عن زُرعة بن مسلم بن جرهد ، عن جده جرهد فذكره ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى .

قال ابن القطان في كتابه (٣/٣٣) وحديث جرهد له علّتان ، إحداهما : الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به ، وذلك أنهم مختلفون فيه فمنهم من يقول : زرعة بن عبد الله ، ومنهم من يقول : زرعة بن عبد الله ، ومنهم من يقول : زرعة بن مسلم ، ثم من هؤلاء من يقول : عن أبيه ، عن النبي على ، ومنهم من يقول : عن أبيه ، عن جرهد ، عن النبي على ، ومنهم من يقول : زرعة ، عن آل جرهد ، عن جرهد ، عن النبي على ، ومنهم من يقول : زرعة ، عن آل

والعلة الثانية: أن زُرعة وأباه غيرُ معروفَي الحال ، ولا مشهورَي الرواية ، قاله الزيلعي [ «نصب الراية» : ٢٤٣/٤ - ٢٤٤] .

<sup>(</sup>١) وتمام كلام ابن القطان: وأما إذا كان الذي اضطُرِب عليه بجميع هذا ، أو ببعضه ، أو بغيره ، غير ثقة ، أو غير معروف ، فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه ، وهذه حال هذا الخبر ، وهي العلة الثانية .

٨٧٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بنُ منصور بن راشد ، حدثنا رَوْح بن عُبَادة ، حدثنا ابن جُرَيج ، قال : أخبرني حَبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضَمْرة

عن على بن أبي طالب ، قال : قال لي رسولُ الله على الله عل

٨٧٤ قوله: «حدثنا رَوْح بن عُبادة ، حدثنا ابن جُريج ، أخبرني حبيب» الحديث فيه صَرَّحَ ابنُ جريج بالإخبار ، وقال ابنُ القطَّان : وقد ضعَّفَ هذا الحديث أبو حاتم في «علله» وقال : إن ابن جُريج لم يسمعه من حبيب ، ولا حبيب من عاصم ، وعاصم وثقه العجلي وابن المديني وابن مَعين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وتكلم فيه ابنُ عدي وابن حبان .

وأخرج أبو داود (٣١٤٠) و(٤٠١٥) ، عن حجاج ، عن ابن جُريج قال : قال أخبِرت عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : قال رسول الله على : «لا تكشف فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت» قال أبو داود : حديثٌ فيه نكارة .

وأخرجه ابن ماجه (١٤٦٠) في الجنائز عن رَوْح بن عُبادة ، عن ابن جُريج ، عن حبيب ، به .

قال الشيخ في «الإمام»: ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب ، وأن بينهما رجلاً مجهولاً .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۲٤٩) من زيادات ابنه عبد الله ، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١٦٩٧) ، وهو حديث صحيح لغيره . وسيأتي برقم (١٨٧٦) .

٥٧٥ حدثنا أبو عثمان سعيد بنُ محمد بن أحمد الحنّاط ، حدثنا عبد الرحمن بن يونس السرّاج ، حدثنا عبدُ الجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد ، عن ابن جُرَيج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضَمْرة

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : قال لي رسولُ الله عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولا تنظر فَخِذَ حيِّ ولا مَيتٍ .

## [باب جواز المسح على الجَبَائر]

٨٧٦ حدثنا دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا محمد بن علي بن زَيد الصائغ بمكة ، حدثنا أبو الوليد - وهو خالد بن يزيد المكي - حدثنا إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسن بن زيد ، علي بن أبي طالب ، حدثنا الحسن بن زيد ، عن أبيه

عن على بن أبي طالب ، قال : سألت رسول الله عن الجبائر تكون على الكسر ، كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجْنَب؟ قال : «يَمسحان بالماء عليها في الجَنَابة والوضوء» . قلت : فإن كان في بَرْد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال : «يُمرُّ على جسده» وقرأ رسولُ الله يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال : «يُمرُّ على جسده» وقرأ رسولُ الله يخاف على النساء : ٢٩] ولا تقتلوا أنفُسكم إن الله كان بكم رحيماً [النساء : ٢٩] «يتيمَّمُ إذا خاف» .

٨٧٧ حدثنا دَعْلج بن أحمد ، حدثنا محمد بنُ علي بن زَيد ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا إسحاق بنُ عبد الله ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَالي ،

<sup>=</sup> وبسند ابن ماجه رواه الحاكم في «المستدرك» (١٨٠/٤-١٨١) في اللباس وسكت عنه .

عن الحسن بن زَيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي علا مثله .

أبو الوليد خالد بن يزيد المكي ضعيف.

٨٧٨ حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفَارسيُّ ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرَّزَّاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن عَمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن أبيه ، عن جَدِّه

عن علي ، قال: انكسر إحدى زَنْدَي ، فسألتُ رسول الله علي ، فأمرني أن أمسح على الجبائر (١) .

عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك .

٨٧٨ - قوله: «عَمرو بن خالد» هو أبو خالد الواسطي متروك ، قال البيهقي في «المعرفة» (٣٠٠/١) أخبرنا أبو سعيد ، قال: حدثنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الرّبيع ، قال: قال الشافعي: وقد رُوي حديثٌ عن علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زَنْدَي يديه فأمره النبي على أن يمسح بالماء على الجبائر. ولو عرفت إسناده بالصحة لقلت به ، وهذا مما أستَخير الله فيه .

قال الإمام أحمد (٢) رحمه الله: هذا يُعرف بَعمرو بن خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه: أن عَليّاً انكسر إحدى زَنْدَيه ، فأمره النبي أن يَمسَحَ على الجبائر ، أخبرناه أبو عبدالله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال : حدثنا أبو عَمَّار ، قال : حدثنا معيد بن سر ، قال : حدثنا معيد بن سالم ، عن إسرائيل ، عن عَمرو بن خالد ، فذكره . تابعه =

<sup>(</sup>۱) هو في «مصنف» عبد الرزاق (٦٢٣) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه (٦٥٧) .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام البيهقي نفسه ، واسمه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .

= عبدُ الرزاق ، عن إسرائيل بإسناده عن علي ، إلا أن عمرو بن خالد هذا متروك ، رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب ، وأخبرنا أبو سعّد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ ، قال : حدثنا أبو عَرُوبة ، قال : حدثني أبو بكر أحمد بن الحسين ، قال : حدثنا الحسن بن علي الواسطي ، قال : سمعت وكيعاً يقول : كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما قُطِن له تحوّل إلى واسط . قال الإمام أحمد : وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه ، فرواه عن زيد بن علي مثله ، وعمر بن موسى هذا متروك منسوب إلى الوضع ، وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي عن زيد بن علي ، عن علي ، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد له عن زيد بن علي ، عن علي مرسلاً ، وأبو الوليد هذا ضعيف . ولم يثبت في هذا الباب عن علي ، عن علي مرسلاً ، وأبو الوليد هذا ضعيف . ولم يثبت في هذا الباب عن النبي بي شيءً وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه .

والذي أخرجه أبو داود في كتاب «السنن» (٣٣٦) ما أخبرنا أبو علي الرُّوذبَاريُّ ، قال: أخبرنا أبو بكر بن دَاسَة ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا موسى بنُ عبد الرحمن الأنطاكي ، قال حدثنا محمد بن سلَمة ، عن الزبير بن خُريق ، عن عطاء ، عن جابر ، قال: خرجنا في سَفَر ، فأصاب رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدرُ على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على النبي عَن أخبر بذلك ، قال: «قتلوه قتلَهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شيفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِرَ – أو «يَعْصِب» شكّ موسى – على جُرحه خرْقةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» .

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه وأبو عبد الرحمن السُّلَمي ، قالا : أخبرنا على بن عمر الحافظ ، قال : جدثنا أبو بكر بن أبي داود لفظاً قال : حدثنا موسى =

٨٧٩ حدثنا إسماعيل بنُ محمد الصَّفَّار ، حدثنا جعفر بنُ محمد الوَرَّاق ، حدثنا محمد بن أبان بن عِمْران ، حدثنا سعيد بن سالم ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا عَمرو بن خالد ، بإسناده مثله .

#### [باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه من الثياب]

٠٨٨-حدثنا أبو شَيْبة عبدُ العزيز بن جعفر الخُوَارِزمي ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا أبو حفص الأبّار ، عن أبان بن أبي عَيَّاش ، عن مجاهد

عن ابن عُمر ، عن النبي على في الحائط يُلقى فيه العَذرة والنَّتْن ، قال : «إذا سُقى ثلاث مرات فصل فيه» .

٨٨١- حدثنا محمد بنُ نوح الجُنْدَيْسَابوريُّ ، حدثنا هارون بنُ إسحاق ، حدثنا ابن فُضَيل ، عن أبَان ، عن نافع

عن ابن عمر: أنه سُئل عن هذه الحِيطان التي تُلقى فيها هذه العَذرات وهذا الزَّبُل، أيُصلَّى فيها؟ قال: إذا سُقِيَتُ ثلاث مراتٍ فصلً فيها، ورَفع ذلك إلى النبي عَيْلُهُ .

اختلفا في الإسناد ، والله أعلم .

<sup>=</sup> ابنُ عبد الرحمن الحلبي فذكراه بنحوه . وقد ذكرنا في كتاب «السنن» وجوه الاختلاف فيه ، وصحح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفاً عليه ، وهو قول جماعة من فقهاء التابعين : عبيد بن عُمير وطاووس ومجاهد ، والحسن وأبي مجْلَز والنَّخعي وقتادة ، انتهى كلامه بلفظه .

وقوله: «إحدى زَنْديً» بتشديد المثناة التحتية تثنية زَنْد، وهو مَوْصِلُ طَرَفِ النِّراع في الكَفِّ.

١٨٨٠ حدثنا عبدالله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا محمد (١) بن حُمَيد ، حدثنا علي بن مجاهد ، حدثنا رَباح النَّوبيُّ أبو محمد مولى آل الزَّبير ، قال :

سمعت أسماء بنت أبي بكر تقول للحَجَّاج: إن النبي السلام احتَجَم ، فدَفع دمَه إلى ابني فَشَرِبه ، فأتاه جبريلُ عليه السلام فأخبره: فقال: «ما صنعت؟» فقال: كرهت أن أصب دَمَك ، فقال النبي على : «لا تَمَسُّكَ النار ، ومسَحَ على رأسِه ، وقال: «ويلُ للناس منك ، وويل لكَ من الناس» .

٨٨٢- قوله: «علي بن مجاهد، حدثنا رباح النُّوبيُّ» هما ضعيفان لا يُحتج بهما .

<sup>(</sup>۱) في الأصول «علي» ، وهو خطأ ، والمثبت من هامش (غ) ، وهو محمد بن حُميد الرازي .

#### كتاب الصلاة

- ٨٨٣ قُرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - وأنا أسمَعُ - حدثكم داود بن رُشَيد ، حدثنا الوليد ، عن الأوْزَاعي ، عن قُرَّة ، عن ابن شِهاب ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هُريرةَ ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه بَحمْد الله أَقْطَعُ» (١) .

[ تفرد به قُرَّة ، عن الزُّهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وأرسله غيرُه عن الزُّهري ، عن النبي على ، وقُرَّةُ ليس بقوي في الحديث ، ورواه صدقة ، عن محمد بن سعيد ، عن الزُّهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي على ، ولا يصحُّ الحديث ، وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان ، والمُرسل هو الصواب](٢) .

ممه حوله: «قُرئ على أبي القاسم» إلخ قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» قال ابن طاهر: للدارقطني مذهب خفي في التدليس، يقول فيما لم يسمعه من البغوي: قُرئ على أبي القاسم البغوي، حدثكم فلان، انتهى. إلا أنه هاهنا صرّح بالسماع فارتفع التدليس.

قوله: «كل أمر ذي بال» أي: كلُّ حال يهتم به شرعاً ، والحديث قد أخرجه البيهقي (٢٠٨/٣ - ٢٠٩) أيضاً بإسناد حسن ، وأخرج عبدُ القادر الرُّهاوي بلفظ: =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۸۷۱۲) ، و«صحيح» ابن حبان (۱) و(۲) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصول ، وهو ثابت في هامش (غ) ، والنسخة المطبوعة ، وقد أشار إليه أبو الطيب العظيم آبادي في شرحه .

٨٨٤ حدثني أبو طالب الحافظ أحمد بن نَصْر ، حدثنا هلال بن العَلاء ، حدثنا عَمرو بن عثمان ، حدثنا موسى بنُ أعْيَن ، عن الأوزاعي ، عن قُرَّة بن عبد الرحمن ، عن الزَّهريّ ، عن أبي سلَمة

عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن أبي هريرة ، قال : «كُلُّ أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بذكر الله أقْطَعُ» .

### [باب الصلوات الفرائض وأنهنَّ خمسٌ]

٥٨٥- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا نَصْر بن علي ، حدثنا نوح بن قيس ، عن قَتادة َ

= «لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطَعُ» قال المُناوي: والمراد بالحَمْد: ما هو أعمُّ من لفظه ، فلا تعارُض بين رواية الحمد والبسملة .

قوله : «أقطع» أي : ناقص قليل البَركة .

قوله: «وقُرَّة ليس بقوي في الحديث» هو قُرَّة بن عبد الرحمن المَعَافِري أخرج له مسلم في الشواهد، قال أحمد: هو منكر الحديث جدّاً، وقال يحيى: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال ابن عدي: روى الأوزاعي، عن قُرَّة بضْعَةَ عَشَر حديثاً وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حبان: ثقة.

٥٨٥ - قوله: «عبد الله بن محمد بن عبد العزيز»: هو أبو القاسم البغوي، ثقة مأمون صدوق لا بأس به، وما قالوا فيه ساقطٌ من الاعتبار، قاله الذهبي في «الميزان».

قوله: «إن صدَقَ دَخَلَ الجنة» هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ، ولفظ = الترمذي في «سننه» (٢١٤) بإسناد حسن صحيح ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «الصلوات الخمس ، والجُمُعة إلى الجمعة ، كفَّارات لما بينهنَّ ما لم تُغْشَ الكبائر».

عن أنس ، قال : قال رجل يا رسول الله على : كم افترض الله تعالى على عباده من الصلاة؟ قال : «خَمس صلوات» قال : هل قَبْلَهن أو بعدهن شيء وقال : «افترض الله على عباده صلوات خمساً» ، قال : هل قبلَهن أو بعدهن شيء؟ قال : «افترض الله على عباده صلوات خمساً» ، محلف الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا يَنقُص ، فقال رسول الله على عدف دخل الجنة» (۱) .

# [باب الأمر بتعليم الصلوات والضَّرْب عليها وحد العورة التي يجب ستْرها]

٨٨٦- حدثنا ابن صاعد ، حدثنا العبَّاس بن محمد

(ح) وحدثنا محمد بن جعفر بن رُمَيس ، حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقيُّ ، قالا :حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم بن سَعْد ، حدثنا عبد الملك بن الرَّبيع ابن سَبْرة ، عن أبيه

عن جدّه ، رفعه إلى النبي على الله ، قال : «إذا بَلَغَ أولادُكم سَبْعَ سِنين ، ففرِّقوا بين فُرُسُهم ، وإذا بلَغوا عَشْر سِنين ، فاضربوهم على الصلاة»(٢) .

٨٨٦ قوله: «محمد بن عبد الملك الدَّقيقي»: هو محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحَكَم أبو جعفر الواسطي الدقيقي، ثقة ، وثَقه مطيَّن والدارقطني، والدقيقي نسبة إلى بيع الدَّقيق، وبقية رواة هذا السند كلها ثقات إلا عبدَ الملك =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۳۸۱۰) ، و«صحيح» ابن حبان (۱٤٤٧) و(۲٤١٦) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١٥٣٣٩) ، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٥٦٥) وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٥٦٥)

محمد بن مَخْلَد ، حدثنا أحمد بن مَخْلَد ، حدثنا أحمد بن منصور زاج ، حدثنا النَّضْر ابن شُمَيل ، أخبرنا أبو حمزة الصَّيْرفيُّ - وهو سَوَّار بن داود - حدثنا عَمرو بن شُعيب ، عن أبيه

عن جده ، قال : قال رسولُ الله على الله على المساحة واضربوهم عليها لعَشْر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ، وإذا زَوَّجَ استبع ، واضربوهم عليها لعَشْر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ، وإذا زَوَّجَ أحدُكُم عبدَه أمَتَه أو أجيرَه ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السُّرَّة إلى رُكبتَيْه من العَوْرة»(١) .

= ابن الرَّبيع بن سَبْرة ، عن أبيه ضعَفه يحيى بنُ مَعين ، قال ابن أبي خَيْثمة : سُئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه ، عن جده فقال : ضِعاف ، وقال ابن القطان : وإن كان مسلمٌ قد أخرج لعبد الملك فغيرُ محتجٌ به ، ووثَّقه العِجلي ، وقال الذهبي : هو صدوق إن شاء الله .

۸۸۷ قوله: «أخبرنا أبو حمزة الصَّيْرَفي -وهو سَوَّار بن داود-» ورواه أبو داود في «سننه» (٤٩٥) لم يقل فيه: «فإنَّ ما تحت السُّرة إلى الرُّكْبة من العَوْرة»، ورواه أحمد في «مسنده» (٦٧٥٦) ولفظه: «فإن ما أسفَلَ من سُرَّته إلى رُكبتيه من عَوْرته»، ورواه العُقيلي في «ضعفائه» (١٦٨/٢) ولَيَّن سوَّارَ بن داود، وقال صاحب «التنقيح»: وسوَّار بن داود أبو حمزة البصري، وثَّقه ابنُ مَعين وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بَصْريً لا بأس به، انتهى.

وله طريق آخر عند ابن عدي في «الكامل» [٩٢٩/٣] أخرجه عن الخليل بن مُرّة ، عن ليث بن أبي سُلَيم ، عن عَمرو بن شُعيب ، به ، وليَّن الخليل بن مُرَّة ، ونُقل عن البخاري أنه قال: فيه نظر ، قال ابن عدي: وهو ممن =

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٦٦٨٩) و(٦٧٥٦) ، وهو حديث حسن .

٨٨٨ حدثنا يوسف بنُ يعقوب بن إسحاق بن بُهْلول ، حدثنا محمد بن حَبيب الشَّيْلَمانيُّ ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا سَوَّار أبو حمزة ، عن عَمرو ابن شُعيب ، عن أبيه

عن جده ، قال : قال رسولُ الله على : «مُرُوا صِبيانَكم بالصلاة في سبع سنين ، واضربوهم عليها في عَشْر ، وفرِّقوا بينَهم في المضاجع ، وإذا زوَّجَ الرجلُ منكم عبدَه ، أو أجيرَه ، فلا يَرَينَ ما بين رُكْبته وسُرَّته ، فإنَّ ما بين سُرَّته وركبته من عَوْرته » .

٨٩٩- حدثنا إسماعيل بنُ محمد الصفَّار ، حدثنا العباس بن محمد الدُّوريُّ ، حدثنا موسى بنُ إسماعيل الجَبُّلي الضَّرَّاب رفيق يحيى بن مَعين ، حدثنا النَّضْر بن منصور الفَزَاريُّ ، حدثنا أبو الجَنُّوب -قال موسى : واسمه : عُقبة بن عَلْقمة - قال :

سمعت علياً رضي الله عنه يقول: قال رسولُ الله عليه الرُّكْبة من العوْرة».

<sup>=</sup> يُكتَب حديثه ، فإنه ليس بمنكر الحديث ، قاله الزيلعي [ «نصب الراية» : ٢٩٦/١ ] .

٨٩٩ قوله: «حدثنا النَّضْر بن منصور الفَزَاري» قال الذهبي في «الميزان»: النَّضْر بن منصور واهي ، قال ابنُ حبان: لا يُحتجُّ به ، وعقبة بن عَلْقمة هذا ضعقه المؤلف ، وقال أبو حاتم الرازي: عُقْبة ضعيف الحديث ، والنَّضْر بن منصور مجهول ، وأخرج البيهقي في «الخلافيات» من جهة إبراهيم بن إسحاق القاضي عن قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن جُريج ، عن النبي عَلَيْهُ ، قال: «السُّرَّة من العَوْرة» قال: وهذا مُعْضَلٌ مرسَل .

٨٩٠ حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بُهْلول ، حدثنا جدِّي ،
 حدثنا أبي ، عن سعيد بن راشد ، عن عبَّاد بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن
 عطاء بن يَسار

عن أبي أيوب ، قال : سمعتُ النبي على يقول : «ما فوقَ الرَّكبتين من العَوْرة ، وما أسفل من السُّرَّة من العورة»(١) .

٨٩١- حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا الفَضْل بن سَهْل ، حدثنا داود ابن المُحَبَّر ، حدثنا عبد الله بن المثنَّى ، عن ثُمامة

عن أنس ، قال : قال رسول الله على : «مُرُوهم بالصلاة لسَبْع سنين ، واضربوهم عليها لثلاث عشرة »(٢) .

## [ باب تحريم دماء وأموال الذين يشهدون بالشهادتين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ]

۸۹۲ حدثنا عثمان بن أحمد الدُّقَاق ، حدثنا حنبل بنُ إسحاق ، حدثنا عَهُان ، حدثنا عبد الواحد بنُ زياد ، حدثنا سَعيد بن كَثير بن عُبيد ، قال : حدثني أبي

أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال رسولُ الله على : «أُمرت أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ثم قد حَرُم على دماؤهم وأموالهم ، وحسابُهم على الله »(٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في «مسنده» (٢٣٨/١- بغية الباحث) .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٨٥٤٤) ، وهو حديث صحيح . وسيأتي برقم (١٨٨٥) ، وانظر (١٨٨٤) و(١٨٨٦) .

وكذلك رواه أبو جعفر الرَّازي ، عن يُونس ، عن الحسن ، عن أبي هُريرةً ، عن النبي على الله عن أبي هُريرةً ،

وكذلك قال عمران القطَّان ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهري ، عن أنس ، عن أبي بكر ، عن النبي على نحوه .

٨٩٣- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يونُس بن عبد الأعلى ، حدثنا عبد الله بنُ وهب ، أخبرني يحيى بنُ أيوب ، عن حُميد

عن أنس ، قال : قال رسولُ الله على الله عن أمرتُ أن أقاتلَ المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله ، وصلّوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذَبائِحنا ، حُرِّمت علينا أموالهم ودماؤُهم إلا بحقّها ، ولهم ما للمُسْلم ، وعليهم ما على المُسلم»(١) .

١٩٤ - حدثنا علي بنُ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا يَعْمَر بنُ بِشْر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا حُميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، عن النبى على نحوه .

٥٩٥ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أحمد بنُ يوسف السُّلميُّ ، حدثنا نعيم بن حمَّاد ، حدثنا ابن المبارك ، عن حُميد ، عن أنس ، عن النبي على نحوه .

٨٩٦ حدثنا إبراهيم بن أحمد القرْميسينيُّ ، حدثنا إبراهيم بنُ عبد الواحد العَبْسيُّ ، حدثنا محمد بنُ عيسى بن سُميع ، العَبْسيُّ ، حدثني جدِّي الهَيْثم بن مروان ، حدثنا محمد بنُ عيسى بن سُميع ، عن حُمَيد ، عن أنس ، عن النبي على نحوه .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۳۰۵٦) و(۱۳۳٤۸) ، و«صحيح» ابن حبان (٥٨٩٥) ، وهو حديث صحيح .

وانظر رقم (۱۸۸۳) .

٨٩٧- حدثنا ابن خَلاَّد ، حدثنا المَعْمَريُّ ، حدثنا هِشام بن عمار ، حدثنا محمد بنُ عيسى بن سُميع ، بإسناده مثله .

٨٩٨ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا إبراهيم بن هاشم ، حدثنا إبراهيم بن هاشم ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة ، حدثني حَرَميُّ بن عُمارة ، حدثنا شُعبة ، عن واقد بن محمد ، عن أبيه

عن ابن عمر ، عن النبي على ، قال : «أُمرت أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابُهم على الله تعالى»(١) .

٨٩٩- حدثنا أحمد بن يوسف بن خَلاد ، حدثنا المَعْمَريُّ ، حدثنا إبراهيم ابن عَرْعرة ، بإسناده مثله .

٩٠٠ - حدثنا ابنُ خَلاَّد ، حدثنا المَعْمَريُّ ، حدثنا منصور بن أبي مُزَاحم ، حدثنا عبد الحميد بن بَهْرام ، حدثنا شَهْر ، عن عبد الرحمن بن غَنْم

عن حديث معاذ بن جبل: أن رسول الله على قال: «أُمرتُ أن أَقَاتِل الناس حتى يُقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويشهدوا . . .» مثله سواء(٢) .

<sup>(</sup>١) هو عند ابن حبان برقم (١٧٥) و(٢١٩) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۲۲۱۲۲) مطولاً ، وانظر تمام تخريجه فيه .

## [ما جاء في الأذان والإقامة]

٩٠١ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو حُميد المِصِّين ، حدثنا حَميد المِصِّين ، حدثنا حَجَّاج ، عن ابن جُريج

(ح) وحدثنا أبو بكر ، حدثنا العباس بن محمد وأبو أمية ومحمد بن إسحاق وغيرهم ، قالوا : حدثنا رَوْح ، عن ابن جُريج

(ح) وحدثنا أبو بكر ، حدثنا الرَّبيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريج ، قال : أخبرني عبدُ العزيز بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورة ، أن عبد الله بن مُحَيريز أخبره - وكان يتيماً في حِجْر أبي مَحْذُورة حين جهّزه إلى الشام - قال :

فقلتُ لأبي محذورة: أيْ عَمِّ، إني خارجٌ إلى الشام، وإني أخشى أن أُسأل عن تأذينك، فأخبرني، قال: نعم، خرجتُ في نَفَر، فكنا في بعض طريق حُنين، فقَفَل رسولُ الله على من حُنين، فلَقينا رسولَ الله على الله على في بعض الطريق، فأذّن مؤذّن رسول الله على الصلاة، فسَمِعنا صوتَ المؤذّن ونحن مُتَنكّبون، فصرخنا نَحْكيه

٩٠١ - قوله: «أن عبد الله بن مُحَيريز أخبره» حديث عبدالله بن محيريز، عن أبي مَحْذُورة، أخرجه الأئمة الستة [مسلم (٣٧٩)، وأبو داود (٥٠٠) و(٥٠١) و(٥٠٠) و(٥٠٠) و(٥٠٠) ، وابن ماجه (٧٠٨) و(٧٠٩) ، والترمذي (١٩١) و(١٩٢) ، والنسائي ٢/٥]. إلا البخاري مختصراً ومطولاً بألفاظ مختلفة، قال الشوكاني [ «نيل الأوطار»: ٢٦/٢]: حديث أبي مَحْذُورة راجع لأنه متأخر مشتَمِل على الزيادة لا سيَّما مع كون النبي على هو الذي لقَّنه إياه.

ونَستهزئُ به ، فسمع النبيُّ عِين الصوت ، فأرسل إلينا إلى أن وقَفْنا بين يديه ، فقال رسول الله على : «أيُّكم الذي سمعت صوتَه قد ارتفع؟» فأشار القوم كلهم إلى وصدَقوا ، فأرسَلَ كلُّهم وحبَسنى ، فقال : «قم فأذِّن بالصلاة» فقمت ولا شيء أكْرَه إلى من النبي إلى وما يأمُرني به ، فقمتُ بين يدي رسول الله على الله على رسول الله عَلَيْهِ التَّأْذِينَ هو بنَفْسه ، فقال : «قل : الله أكبرُ الله أكبرُ ، الله أكبرُ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال لى : «ارجع فامدُد من صوتك» ثم قال لي : «قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أنَّ محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله "ثم دعاني حين قضيت أ التأذين ، فأعطاني صُرَّةً فيها شيءٌ من فضَّة ، ثم وضع يدَه على ناصية أبى مَحْدُورة ، ثم أمرّها على وجهه ، ثم من(١) بين ثَدْيَيه ، ثم على كَبده حتى (٢) بَلَغتْ يدُه سُرَّةَ أبي مَحْذورة ، ثم قال رسول الله عِيْلِيَّ : «بارَكَ الله فيك ، وبارَكَ عليك» فقلت : يا رسولَ الله مُرْنى بالتأذين بمكة ، فقال: «قد أمرتُك به» وذهب كلُّ شيء كان لرسول الله عليه من كراهية ، وعاد ذلك كلُّه محبةً لرسول الله على ، فقدمت على

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «أَمَرُ"، نسخة .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ثم بلغت ، والمثبت من نسخة بهامش (غ) .

عَتَّاب بن أَسيد عاملِ رسول الله عَلَيْ ، فأذَّنتُ بالصلاة عن أمرِ رسول الله عَلَيْ (١) .

قال ابن جُريج: وأخبرني من أدركت من آل أبي مَحْذُورة على نحو ما أخبرني به (٢) عن ابن مُحَيْريز، هذا حديث الرَّبيع ولفظه.

9.۲ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا الرَّبيع ، حدثنا الشَّافعيُّ ، قال : وأدركتُ إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورة ، يؤذِّن كما حَكَى ابنُ مُحَيزيز ، وسمعتُه يُحدِّث عن أبيه ، عن ابن مُحَيريز

عن أبي مَحذُورة ، عن النبي على بعنى ما حكى ابنُ جريج ، وسمعته يُقيم فيقول: الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وأحسبه يحكى الإقامة خَبَراً كما يَحكى الأذان .

٩٠٣ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو حُميد المِصِّيصيُّ ، حدثنا حَجَّاج ، قال ابن جُريج : أخبرني عثمان بنُ السائب ، أخبرني أبي وأمُّ عبد الملك ابن أبي محذُورة

عن أبي مَحذورة ، قال : لما خرَج النبي عليه إلى حُنين ، خرجت عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم ، قال : فسمعناهم يؤذّنون للصلاة ،

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۵۳۸۰) و (۱۵۳۸۱) ، و «صحيح» ابن حبان (۱۶۸۰) و (۱۶۸۱) ، وهو حديث صحيح لغيره .

وانظر ما سيأتي برقم (٩٠٣) من طريق السائب وأم عبد الملك ، عن أبي محذورة ، ورقم (٩٠٥) من طريق عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «به» لم ترد في الأصول ، وأثبتناها من نسخة بهامش (غ) .

فقمنا نؤذِّن نستهزئ بهم ، فقال النبي على الله على القد سمعت في هؤلاء تأذينَ إنسانِ حَسَن الصوت، فأرسلَ إلينا ، فأذَّنا كلُّنا رجلاً رجلاً ، فكنتُ أخرَهم ، فقال حين أذَّنتُ : «تعال» فأجلسنني بين يديه ، ومسَحَ على ناصيتى وبارَكَ على ثلاث مرات ، ثم قال : «اذهب فأذِّن عند البيت» قلت : كيف يا رسول الله ؟ قال : فعلَّمني الأذان كما تؤذِّنون الآن : الله أكبرُ الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الصلاة خيرٌ من النوم ، الصلاة خيرٌ من النوم ، في الأولى من الصبح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، قال : وعلَّمني الإقامة مرتين : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهدُ أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله(١) .

قال ابن جُريج: أخبرني هذا الخبر كلُّه عثمانٌ ، عن أبيه ، وعن أمَّ عبد الملك ابن أبي مَحذُورة .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۰۳۷٦) و(۱۰۳۷۷) ، وهو حديث صحيح لغيره . وسيأتي بعده ، وانظر رقم (۹۰۱) من طريق عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة .

٩٠٤ حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا أبو الأزْهر ، حدثنا عبدُ الرزاق ، حدثنا ابن جُريج ، حدثنا عثمان بن السائب مولىً لهم ، عن أبيه السائب وعن أمِّ عبد الملك بن أبى محذُورة ، أنهما سمعاه من أبي مَحذُورة ، قالا :

قال أبو مَحْذُورة: خرجتُ في عشرة فتيان مع النبي الله إلى حُنَين ، وهو أبغض الناس إلينا ، فقُمنا نؤذِّن نستهزئ بهم ، فقال النبي عَلَيْ : «ائتوني بهؤلاء الفتيان» فقال : «أذِّنوا» ، فأذَّنوا فكنتُ أخرَهم ، فقال النبيُّ عِنْهِ: «نعم هذا الذي سمعت صوتَه ، اذهب فأذِّن لأهل مكة ، وقُل لعَتَّاب بن أسيد أمرني رسولُ الله على أن أُؤَدُّن لأهل مكة ، ومسَحَ على نَاصِيَتي ، وقال : «قل : الله أكبرُ الله أكبرُ ، الله أكبرُ الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، مرَّتين ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين ، حيَّ على الصلاة مرتين ، حيَّ على الفلاح مرتين ، الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلا الله ، فإذا أذَّنت بالأولى من الصبح ، فقل: الصلاة خيرٌ من النوم مرتين ، وإذا أقمت فقُلها مرتين : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، أسَمعْتَ؟» قال: فكان أبو محذُورة لا يَجُزُّ ناصيته ولا يَفْرُقها ، لأن رسول الله عليها مسَحَ عليها .

٩٠٥ حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقَّاق ، حدثنا حنبل بنُ إسحاق

(ح) وحدثنا محمد بنُ عبد الله بن إبراهيم ومحمد بنُ أحمد بن الحسن ، قالا: حدثنا بِشْر بن موسى ، قالا: حدثنا الحُميدي ، حدثنا أبو إسماعيل

إبراهيمُ بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذُورة ، قال : سمعت جَدِّي عبدَ الملك بن أبي مَحذُورة يحدِّث

عن أبيه أبي مَحذُورة: أن النبي على القرائد الأذان عليه: «الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن سول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » إلا الله أكبر ، لا إله إلا الله » (١) .

٩٠٦ حدثنا عثمان بن أحمد ، حدثنا حنبل بن إسحاق

(ح) وحدثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ومحمد بنُ أحمد بن الحسن ، قالاً: حدثنا بِشْر بن موسى ، قالا: حدثنا الحُميديُّ ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سَعْد بن عَمَّار وعمار وعمر عَمَّار بن سعد بن عائذ القَرَظ ، حدثني عبدُ الله بن محمد بن عَمَّار وعمار وعمر ابنا حَفْص بن عمر بن سعد ، عن عُمر بن سَعد ِ

عن أبيه سَعد القَرَظ أنه سمعه يقول: إن هذا الأذانَ أذانُ بلال الذي أمرَه به رسولُ الله على وإقامتُه ، وهو: الله أكبرُ الله أكبرُ ، الله أكبرُ الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، ثم يُرَجِّع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، ثم يُرَجِّع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۰۳۷۹) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۲۸۲) ، وهو حديث صحيح لغيره . وانظر (۹۰۱) من طريق عبد الله بن محيريز ، عن أبي محيريز .

رسولُ الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والإقامة واحدةً واحدة ويقول : قد قامت الصلاةُ مرةً واحدةً . قال سعد بنُ عائذ : وقال لي رسولُ الله عليه : «يا سعدُ إذا لم تَرَ بلالاً معى فأذِّن ، ومسَحَ رسولُ الله عِنْ رأسَه وقال : «بارك الله فيك يا سعدُ ، إذا لم تَرَ بلالاً معى فأذِّن ، قال : فأذَّن سعدُ لرسول الله عَلَيْهِ بقُباء ثلاث مرات قال: ولما استأذن بلال عمر بن الخطاب في الخُروج إلى الجهاد في سبيل الله ، قال له عمر: إلى من أدفَعُ الأذان يا بلال؟ قال: إلى سَعْد، فإنه قد أذَّن لرسول الله على الله على عمر سعداً . فقال له : الأذان إليك وإلى عَقبك من بعدك ، وأعطاه عُمر العَنَزَة التي كان يحمل بلالٌ للنبي عِنهِ فقال: امش بها بين يديٌّ ، كما كان بلال يشي بها بين يَدي رسول الله على حتى تَركُزَها بالمُصَلَّى ، ففعل (١) .

۱۹۰۷ حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن الحسن، قالا: حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبدالملك بن أبي مَحْذُورة، قال:

أدركتُ جدِّي وأبي وأهلي يُقيمون فيقولون: الله أكبرُ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه مختصراً برقم (۷۳۱) ولفظه : «أن أذان بلال كان مثنى مثنى ، وإقامته مُفردة» .

وأخرجه بنحوه الطبراني في «الصغير» (١١٧١) .

الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، قد قامتِ الصلاة ، قد قامتِ الصلاة ، الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلا الله(١) .

٩٠٨ - حدثنا أبو بكر الشافعيُّ ، حدثنا أبو يحيى جعفرُ بن محمد بن الحسن الرَّازي ، حدثنا يزيدُ بن عبد العزيز ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن إبراهيم (٢) بن أبي مَحْذُورة ، عن أبيه

عن جدّه: أن النبي على دعا أبا محذُورة فعلّمه الأذان ، وأمرَه أن يؤذّن في محاريب مكة : الله أكبرُ الله أكبرُ مرتين ، وأمره أن يُقيم واحدةً واحدةً .

٩٠٩- حدثنا دَعْلَج بن أحمد بن دَعْلَج ، حدثنا محمد بنُ أيوب الرَّازي ، أخبرني أبو الوليد

(ح) وحدثنا دَعْلَج ، حدثنا معاذ بنُ المثنى ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا هَمَّام ، حدثنا عامر الأحْوَل ، عن مَكْحُول أن ابن مُحَيْريز حَدَّثه

أن أبا محذُورة أخبره: أن النبي على علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة ، الأذان: الله أكبر الله أكبر الله

٩٠٩ - قوله: «عن مكحول أن ابن مُحَيريز أخبره أن أبا محذُورة» الحديث أخرجه أبو داود (٥٠٢) ، وابن ماجه (٧٠٩) في «سننهما» عن همام بن يحيى ، عن عامر الأحول ، أن مكحولاً حدثه ، أن عبد الله بن محيريز حدثه ، أن أبا محذُورة حدثه ، قال: علَّمني رسول الله على الأذانَ تسعَ عشرةَ كلمةً ، والإقامة =

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٩٠١) من طريق عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أبي محذورة : هو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة .

أكبرُ ، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله ، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله ، أشهدُ أن محمداً رسولُ الله ، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله ، أشهدُ أن محمداً رسولُ الله ، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله ، أشهدُ أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة هكذا مَثْنَى مثنى ، لا يعودُ من ذلك الموضع (۱) .

٩١٠ حدثنا أحمد بنُ العباس البَغَويُ ، حدثنا عَبًاد بنُ الوليد أبو بَدْر ،
 حدثني الحِمَّاني ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، حدثنا عبدُ العزيز بن رُفَيع ، قال :

سمعتُ أبا محذُورة ، قال : كنتُ غلاماً صَيِّتاً فأذَّنتُ بين يدَي رسولِ الله عَلَيْ يومَ حُنين الفجرَ ، فلما بلغتُ : حيَّ على الصلاة حيَّ على

ورواه الترمذي (١٩٢) ، والنسائي (٤/٢) مختصراً لم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة ، إلا أن النسائي قال: ثم عدّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة ، وسبع عشرة كلمة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

ورواه ابنُ خزيمة في «صحيحه» (٣٧٧) : ولفظه : فعلَّمه الأذان والإقامة مثنى مثنى . وكذلك رواه ابن حبان في «صحيحه» (١٦٨١) .

قال في «الإمام»: وهذا سند على شرط الصحيح، وهمَّام بن يحيى احتج به الشيخان، وعامر بنُ عبد الواحد احتج به مسلم، وتكلَّم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف، ردها ابنُ دقيق العيد في «الإمام» وصحح الحديث، والله أعلم.

<sup>=</sup> سبعَ عشرةَ كلمة . فذكر الأذان مفسَّراً بتربيع التكبير أولَه ، وفيه الترجيع ، والإقامة مثله ، وزاد فيها : قد قامتِ الصلاةُ ، مرتين .

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۹۰۱) .

الفلاح ، قال النبيُّ عِنْهِ : «أَلْحِقْ فيها : الصلاةُ خيرٌ من النَّوم» .

٩١١-حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بنُ عبد الملك بن زَنْجَوَيه ، حدثنا عبدُ الرزاق ، أخبرنا ابن جُرَيج ، أخبرني نافع

عن ابن عُمر ، قال : كان المسلمون حين قَدموا المدينة يجتمعون يتحيَّنون الصلاة ، وليس يُنادَى بها ، فكلَّموه يوماً في ذلك ، فقال بعضُهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضُهم : بُوقاً مثل بُوق اليهود ، فقال عمر : ألا تبعثون رجالاً ينادُون بالصلاة؟ فقال رسول الله عليه : «يا بلال قم فأذًن»(١) .

٩١٢- حدثنا أبو عَمرو عثمانُ بن أحمد الدُّقَاق ، حدثنا على بن إبراهيم الواسطي ، حدثنا أبو منصور - يعني الحارث بنَ منصور - حدثنا عُمر بن قَيْس ، عن عَبد الملك بن أبي محذُورة

عن أبيه ، أنَّ النبي عَلَيْهِ ، قال : «يا أبا محذُورة ثَنِّ الأولى من الأذان من كلِّ صلاة ، وقُل في الأولى من صلاة الغداة : الصلاة خيرً من النوم»(٢) .

91۳ - حدثنا أبو هاشم عبدُ الغافر بن سكامة الحِمصي ، حدثنا مجمد بنُ عوف الحمصي ، حدثنا موسى بن داود ، عن همَّام ، عن عامر الأحول ، أن مكحولاً حدثه ، أن ابن مُحيريز حدثه

أن أبا محذُورة حدثه ، قال : علَّمني رسولُ الله عَلَيْ الأذانَ تسعَ عشرة كلمة (٣) .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٦٣٥٧) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) انظر رقم (۹۰۵).

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (٩٠١) .

٩١٤ - حدثنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بنُ غالب ، حدثنا عبد الله ابنُ عبد الوهّاب ، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة مؤذّن النبي على ، قال : حدثني عبد الملك بنُ أبي محذورة

أنه سمع أباه أبا محذُورة يحدِّث: أن النبي عَيْنَ أمرَه أن يَشْفَع الأذان ، ويوتِرَ الإقامة (١).

٩١٥ - حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا أحمد بنُ محمد بن سَعيد التَّبَّعي ، حدثنا القاسم بن الحَكَم ، حدثنا عمرو بن شِمْر ، حدثنا عمران بنُ مسلم ، قال : سمعت سُويد بن غَفَلة ، قال :

سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان رسولُ الله عنه يقول: كان رسولُ الله عنه يقول: كان رسولُ الله عنه يقول علي يأمرنا أن نرتًل الأذان ونَحذف الإقامة .

٩١٦ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي الزُّبير مؤذن بيت المقدس ، قال :

جاءَنا عُمر بن الخطاب فقال: إذا أذَّنت فترسَّل ، وإذا أقمت فاحذِم (٢) .

وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» (٥٠٢٦) عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم ، عن سعيد بن علقمة ، عن علي ، قال : كان رسولُ الله عليم أمر بلالاً أن يرتّل الأذان ، ويَحْدُر في الإقامة .

٩١٦ - قوله: «مرحوم بنُ عبد العزيز ، عن أبيه»: عبد العزيز مولى آل معاوية ابن أبي سفيان القُرَشي البصري ، ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ابنه مرحوم ، ولم يعرف بحاله ولا ذكره غيرُه ، قاله في «الإمام».

٩١٥ - قوله : «ونحذف الإقامة» أي : نخفِّفُها ، ونترك الإطالة .

<sup>(</sup>۱) انظر رقم (۹۰۵).

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ) : فاجزم .

رواه الثوري وشعبةً ، عن مرحوم .

٩١٧- حدثنا على بن محمد المِصْريُّ ، حدثنا مِقْدام بن داود ، حدثنا على ابن مَعْبد ، حدثنا إسحاق بن أبي يحيى الكَعْبيُّ ، عن ابنُ جُرَيج ، عن عطاء

عن ابن عباس ، قال : كان لرسول الله على مؤذن يُطَرِّبُ ، فقال رسولُ الله على الله الله على ال

٩١٨- حدثنا علي بنُ الفضل بن طاهر البَلْخيُّ ، حدثنا عبد الصمد بن الفضل ، حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلَمة المخزومي ، حدثنا كامل ابنُ العلاء ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، قال: أُمِر أبو مَحذُورة أن يَشْفَعَ الأذان ، ويوتِرَ الإقامة ، ويستدير في أذانه .

٩١٩ - حدثنا أبو بكر بن مجاهد المُقْرِئ ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الزُّهَيريُّ ، حدثنا سعيد بن المغيرة

(ح) وحدثنا عثمان بن أحمد الدَّقَاق وأحمد بن محمد بن زياد وآخرون ، قالوا: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، حدثنا سعيد بن المغيرة الصَّيَّاد ، حدثنا عيسى بن يُونس ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : كان الأذان على عهد رسولِ الله على مرتين مرتين ، والإقامة مرةً مرةً .

وقوله: «وإذا أقمت فاحذم» الحَذْم: الإسراع، يريد عَجِّل إقامة الصلاة ولا تطوِّلها كالأذان، وأصله في المشي: الإسراع فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١٣٧/١ . وسيأتي برقم (١٨٧٧) .

٩٢٠ حدثنا علي بنُ عبدالله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سِنَان ، حدثنا عبدالرحمن ، عن شعبة ، عن أبي جعفر ، قال : سمعت أبا المثنى يُحدِّث

عن ابن عمر ، قال : كان الأذانُ على عَهْد رسول الله عَلَيْ مَثْنَى مَثْنَى ، والإقامةُ مرةً واحدةً غيرَ أن المؤذِّن كان إذا قال : قد قامت الصلاة مرتين (١) .

٩٢١- حدثنا أبو عُمر القاضي ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، حدثنا سليمان بن حَرْب ، حدثنا حمَّادُ بن زَيْد ، عن سِماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة

٩٢٠ قوله: «شعبة ، عن أبي جعفر» الحديث أخرجه أحمد (٥٦٠٩) ، و(٥٥٧٠) و(٥٥٧٠) وأبو داود (٥١٠) و(١٦٥) ، والنسائي (٣/٣ و٢٠) ، والشافعي وأبو عوانة (٣٢٩/١) ، وابن خزيمة (٣٧٤) ، وابن حبان (١٦٧٤) والشافعي وأبو عوانة (١٩٧/١) . وفي إسناده أبو جعفر المؤذن ، قال شعبة : لا و(١٦٧٧) ، والحاكم (١٩٧/١) . وفي إسناده أبو جعفر المؤذن ، قال شعبة : لا يُحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث . وقال ابن حبان : اسمه محمد بن مسلم بن مهران ، وقال الحاكم : اسمه عُمير بن يزيد بن حبيب الخَطْمي . قال الحافظ وهم الحاكم في ذلك .

والحديث يدلُّ على أن الأذان مَثْني ، والإقامة مفردة إلا الإقامة (٢) .

٩٢١- قوله : «عن أنس قال» الحديث أخرجه الشيخان [ البخاري (٦٠٥) ، ومسلم (٣٧٨)(٥) ] وغيرهما .

<sup>(</sup>١) هو حديث صحيح لغيره .

وانظر ما قبله من طريق نافع ، عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) يعنى : قوله : قد قامت الصلاة .

عن أنسٍ ، قال أُمر بلال أن يَشْفَع الأذان ، ويُوتِرَ الإقامة إلا الإقامة (١) .

٩٢٢ - حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة

عن أنس قال: كان بلال يُثَنِّي الأذانَ ويُوتِرُ الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة.

٩٢٣ - حدثنا أحمد بنُ عبد الله الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن خالد ، عن أبي قِلابَة

عن أنس ، قال : أُمر بلالٌ أن يَشْفَع الأذان ويوتر الإقامة .

٩٢٤ - حدثنا الحسن بن الخَضر ، حدثنا أحمد بن شُعيب ، حدثنا قُتَيبة بن سعيد ، حدثنا عبد الوهّاب ، عن أيوب ، عن أبى قِلابَة

عن أنس: أن النبي على أمر بلالاً أن يَشْفَع الأذان، ويوتر الإقامة .

٩٢٥ - حدثنا الحسن بنُ إبراهيم بن عبد الجيد ، حدثنا عباسُ بن محمد الدُّوريُّ ، حدثنا يحيى بن مَعين ، حدثنا عبد الوهَّاب ، مثله .

٩٢٦ - حدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا أحمد بن حماد بن سُفيان ، حدثنا الحسن بن حماد بن كُسَيب الحَضْرميُّ ، حدثنا إسماعيل بنُ إبراهيم ، عن خالد الحذَّاء ، عن أبي قِلابة

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۲۰۰۱) و(۱۲۹۷۱) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۲۷۵) و و (۱۲۷۲) ، وهو حديث صحيح .

٩٢٧ - حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا الحسن بنُ أبي الرَّبيع

(ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قالا : حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة

عن أنس ، قال : كان بلال يُثنِّي الأذان ويُوتِرُ الإقامة ، إلا قوله : قد قامت الصلاة ،

٩٢٨ - حدثنا عمر بنُ أحمد بن عليّ المُرُوزيُّ ، حدثنا محمد بنُ الليث الغَزُّال ، حدثنا عبدان ، حدثنا خارجةً ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة

عن أنس ، قال: أمر رسول الله عظم بلالاً أن يَشْفَع الأذان ويُوتِرَ الإقامة .

٩٢٩ - حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا يُونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وَهْب ، أخبرني ابنُ لهيعة ، عن عُبيد الله بن أبي جعفر ، عن نافع

عن ابن عمر ، أن النبي على قال: «مَنْ أذَّن اثنتي عشرة سنة وجَبَتْ له الجنة ، وبكل إقامة وجَبَتْ له الجنة ، وبكل إقامة ثلاثون حسنة » .

٩٣٠ حدثنا أبو طالب علي بنُ محمد بن أحمد بن الجَهْم ، حدثنا علي ابن داود القَنْطريُّ ، حدثنا عبد الله بنُ صالح ، حدثني يحيى بنُ أيوب ، عن ابن جُريج ، عن نافع

٩٣٠ - قوله: «عبد الله بنُ صالح» الحديث رواه ابن ماجه (٧٢٨)، والدارقطني، والحاكم (٢٠٥/١) وقال: صحيح على شرط البخاري، قال الحافظ =

عن ابن عُـمر: أن النبي عِلَيْ قال: «مَنْ أذَّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ، وكُتب له بتأذينِه في كلِّ مرة ستون حسنة ، وبإقامته ثلاثون حسنة ».

9٣١- حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو حاتم الرَّازي ، حدثنا عُمر ابن علي بن أبي بكر ، حدثنا محمد بن سَعْدان بن عبد الله بن حَيَّان ، عن يزيد بن أبي عُبيد

عن سلَمَة بن الأكْوع ، قال : كان الأذان على عهد رسولِ الله علي مُثْنَى مثنى ، والإقامة فرداً .

٩٣٢- حدثنا أبو عُمر القاضي ، حدثنا ابنُ الجُنيد ، حدثنا أبو عاصم ، عن يزيد بن أبي عُبيد

عن سلَمة بن الأكوع ، أنه كان إذا لم يُدرك الصلاة مع القوم أذَّن وأقام ، وثنَّى الإقامة . موقوف .

٩٣٣ حدثنا القاسم بنُ إسماعيل أبو عُبيد ، حدثنا محمد بنُ الحارث بن صالح المَخْزُوميُّ بالمدينة ، حدثنا يحيى بن خالد ، عن عُمر بن حَفْص ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن محمد بن على ، عن أبيه

<sup>=</sup> المنذري - وهو كما قال -: فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وإن كان فيه كلامٌ فقد روى عنه البخاري في «الصحيح».

٩٣٤ حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد النَّحَاس ، حدثنا عمر بن شَبَّة ، حدثنا مُعَمَّر بن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع ، حدثني به أبي محمد ، عن أبيه عُبيد الله

عن أبي رافع ، قال : رأيتُ رسول الله على ورأيتُ بلالاً يؤذُّن بين يَدَي رسول الله على مثنى مثنى ، ويُقيم فُرادَى .

9٣٥ - حدثنا محمد بنُ إبراهيم بن نَيروز ، حدثنا زياد بنُ أيوب ، حدثنا أحمد بنُ حنبل ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني محمد بنُ إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بنِ زَيد بن عبد ربَّه

حدثني أبي ، قال : لما أمر رسول الله بي بالناقوس ، أطاف بي وأنا نائم رجل فألقى علي ، فذكر الأذان مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ، فلما أصبحت أتيت رسول الله في فأخبرته بما رأيت ، فقال : "إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت ، فإنه أندى صوتاً منك » فسمع ذلك عمر فقال : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ، قال رسول الله في : "فلله الحمد "() .

٩٣٦ - حدثنا أحمد بنُ إسحاق بن البُهْلول ، حدثنا عبد الله بنُ سعيد أبو سعيد أبو سعيد الأشَجُ ، حدثنا عُقبة بن خالد ، عن ابن أبي ليلَى ، عن عَمرو بن مُرَّة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

٩٣٤ - قوله: «مُعَمَّر بن محمد» معمر بتشدید المیم کمحمد متکلَّم فیه ، وهذا الحدیث أخرجه ابن ماجه (٧٣٢) .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (١٦٤٧٨) ، و «صحيح» ابن حبان (١٨٧٩) ، وهو حديث حسن .

عن عبد الله بن زَيد ، قال : كان أذانُ رسول الله عظ شَفْعاً شَفْعاً في الأذان والإقامة .

۹۳۷ حدثنا أبو محمد بن صاعد ، حدثنا الحسن بن يونس الزيّات ، حدثنا الأسود بن عامر ، حدثنا أبو بكر بن عَيّاش ، عن الأعمش ، عن عَمرو بن مُرّة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

عن معاذ بن جَبَل ، قال : قام رجلٌ من الأنصار عبدُ الله بن زيد - يعني إلى النبي على - فقال : يا رسولَ الله إني رأيتُ في النوم كأن رجلاً نَزَل من السماء عليه بُرْدان أخضرَان ، نزل على جِذْم حائط من المدينة ، فأذَّن مثنى مثنى ثم جلس - قال أبو بكر بنُ عيَّاش : على نحو من أذاننا اليوم - قال : «علَّمُها بلالاً» فقال عمر : قد رأيتُ مثل الذي رأى ولكنه سَبقنى (١) .

٩٣٨ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا إبراهيم بن محمد العَتِيق من أصله ، حدثنا إبراهيم بن دينار ، حدثنا زياد بن عبد الله البَكَّائيُّ ، حدثنا إدريسُ ابن يزيد الأوْديُّ ، عن عَوْن بن أبي جُحَيفةَ

عن أبيه: أن بلالاً أذَّن لرسول الله عَلَيْ بَعْنَ بصَوتين صوتين ، وأقام مثل ذلك (٢) .

٩٣٨- قوله: «حدثنا زياد بنُ عبد الله البَكَّائي» مختلَف فيه ، فقال ابن مَعين: ليس بشيء ، وقال ابن المَديني: لا أروي عنه ، ووثَّقه أحمد ، وقال أبو زُرعة: صدوق .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٢٠٢٧) ، وانظر تمام تخريجه فيه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٢٤٥) و(٢٤٦) ، وابن عدي في «الكامل» اخرجه الطبراني في «الكامل» . 1 . وانظر ما أخرجه ابن حبان برقم (٢٣٩٤) .

٩٣٩ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا أبو عَوْن محمد بن عمرو بن عَوْن ومحمد بن عمرو بن عَوْن ومحمد بن عيسى الواسطيًان ، حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا زياد بن عبد الله ابن الطُّفيل ، عن إدريسَ الأوْديِّ ، عن عَوْن بن أبي جُحَيفَة

عن أبيه: أن بلالاً كان يؤذِّن للنبيِّ ﷺ مثنى مثنى، ويقيمُ مثنى مثنى .

قال أبو عون: بصوتين صوتين ، وأقام مثل ذلك .

• ٩٤ - حدثنا أبو عُمر القاضي ، حدثنا الحسن بن أبي الرَّبيع

(ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قالا : حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن حمَّاد ، عن إبراهيم

عن الأسود: أن بلالاً كان يُثنِّي الأذان ، ويُثنِّي الإقامة ، وأنه كان يبدأ بالتَّكبير ويَختم بالتكبير .

٩٤١ - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا إسحاق ، حدثنا عبد الرزّاق ، حدثنا الثوريُّ ، عن أبي مَعْشَر ، عن إبراهيم

عن الأسود ، عن بلال ، قال : كان أذائه وإقامتُه مرَّتين مرتين .

٩٤٢ حدثنا القاضي أبو عُمر ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، حدثنا يزيد بن أبي حَكِيم ، حدثنا سُفيان ، عن زياد بن كُليب ، عن إبراهيم ، عن بلال ٍ ، مثله .

قال الرَّمادي : لم يسمع منه (١) سفيانُ .

98۳ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو يَحيى محمد بنُ عبد الرحيم ، حدثنا مُعلَّى بن منصور ، أخبرني عبدُ السلام بن حَرْب ، عن أبي عُمَيْس ، عن عبد الله بن محمد بنِ عبد الله بن زَيد ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) قوله : منه ، يعني من زياد بن كليب أبي معشر .

عن جدِّه: أنه حين أُرِيَ الأذانَ ، أمَرَ النبيُّ عَلَيْهِ بلالاً فأذَّن ، وأمر عبدَ الله بن زيد ، فأقام (١) .

٩٤٤ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ عثمان بن كَرَامة ، حدثنا أبو أُسامة ، حدثنا ابن عَوْن ، عن محمد

عن أنس ، قال : من السُّنَّة إذا قال الموذِّن في أذان الفجر : حيَّ على الفلاح ، قال : الصلاة خيرٌ من النَّوم ، الصلاة خيرٌ من النوم ، الله أكبرُ ، لا إله إلا الله .

٩٤٥ - حدثنا أحمد بنُ عبد الله الوكيل ، حدثنا الحسن بن عَرَفة ، حدثنا هُشَيم ، عن ابن عَون ، عن ابن سيرين

عن أنس ، قال : كان التَّثُويب في صلاة الغَدَاة إذا قال المؤذِّن في أنس ، قال : كان التَّثُويب في على الفلاح ، فليقُل : الصلاةُ خيرٌ من النوم . من النوم ، الصلاة خيرٌ من النوم .

٩٤٦ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل الحسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، عن العُمَريِّ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمر ، عن عُمر . ووكيعٌ ، عن سُفيان ، عن محمد بن عَجْلان ، عن نافع ، عن ابن عمر

عن عمر ، أنه قال لمؤذِّنه : إذا بلغت حيَّ على الفلاح في الفجر ، فقل : الصلاة خيرٌ من النوم .

٩٤٧ حدثنا عبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبدُ الله بن عمر بن أبان ، حدثنا عبد الرحمن بن الحَسن أبو مسعود الزَّجَّاج ، عن أبي سعيدٍ ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٩٦٢) .

عن بلال : قال : أمَرَني رسولُ الله عَلَيْهِ أَن أُثَوِّب في الفجر ، ونهاني أن أُثَوِّب في الفجر ، ونهاني أن أُثَوِّب في العشاء (١) .

٩٤٨- حدثنا القاضي أبو عُمر ، حدثنا علي بنُ عبد العزيز ، حدثنا مسلم ، حدثنا داودُ بن أبي عبد الرحمن القُرَشيُّ ، حدثنا مالك بنُ دينار ، قال :

٩٤٩ حدثنا القاضي المحامِلي ، حدثنا العباسُ بنُ يزيد

(ح) وحدثنا الحُسين بن القاسم بن جعفر الكَوْكَبيُّ ، حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن منصور ، قالا : حدثنا مُعاذُ بن هشام ، حدثني أبي ، عن عامر الأحْوَل ، عن مَكْحول ، عن عبد الله بن مُحَيْريز

عن أبي مَحْذُورة: أن نبيَّ الله عَلَيْهِ عَلَمه هذا الأذان: الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ ، أشهدُ أن لا إله إلا الله ، أشهدُ أن لا إله إلا الله ، أشهدُ أن محمداً رسولُ الله ، ثم يعود فيقول:

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲۳۹۱۲) .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ) : «تفرد به داود» نسخة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٩٠٥) .

أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين (١) .

٩٥٠ حدثنا القاضي أبو عُمر، حدثنا أحمد بنُ منصور، حدثنا يزيد بن أبي حكيم

(ح) وحدثنا القاضي أبو عمر ، حدثنا الحَسن بن أبي الرَّبيع ، حدثنا عبدُ الرِّاق ، قالا : حدثنا سُفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم

عن الأسود ، قال : كان آخر أذان بلال إنه أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

٩٥١ - حدثنا أبو عُمر ، حدثنا الحسن بنُ أبي الرَّبيع ، حدثنا عبد الرزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود

أن بلالاً قال: آخرُ الأذان: لا إله إلا الله.

٩٥٢ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحَسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا سُفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود

عن بلال ، قال : آخرُ أذان بلال : الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلا الله .

٩٥٣ - حدثنا أبو عُمر ، حدثنا ابن الجُنيْد ، حدثنا الأسود بن عامر ، حدثنا زُهير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود

عن بلال ، قال : آخرُ الأذان : الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلا الله .

٩٥٤ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبدُ الواحد بن غياث ، حدثنا حماد بنُ سَلَمة ، عن أيوب ، عن نافع

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٩٠١) مطولاً.

عن ابن عُمر: أن بلالاً أذَّن قبل طلوع الفَجْر، فأمره النبي أن يُرجع فينادي: ألا إن العبد نائم، ثلاث مرات، فرَجع فنادى: ألا إن العبد نام، ثلاث مرات (١).

تابعه : سعيدُ بن زَرْبي - وكان ضعيفاً - عن أيوب .

٩٥٥ - حدثنا ابن مرداس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أيوب بن منصور ، حدثنا شُعيب بن حَرْب ، حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ، عن نافع

عن موذِّن لعمر يقال له: مسروح ، أذَّن قبل الصُّبْحِ فأمره عمر رضي الله عنه نحوه .

٩٥٦ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزّاق ، عن مَعْمَر

عن أيوب ، قال : أذَّن بلالٌ مرةً بليل ِ.

هذا مرسل .

٩٥٧- حدثنا على بن عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا عبدُ الحميد بن بَيَان ، حدثنا هُشيم ، حدثنا يُونُس بن عُبيد ، عن حُميدِ بن هِلال

أن بلالاً أذَّن ليلةً بسَوادٍ ، فأمرَهَ رسولُ الله ﷺ أن يَرجِع إلى مقامِه فينادي: إن العبدَ نام ، فَرَجع وهو يقول:

ليتَ بلالاً لم تَلِده أمُّه وابتلَّ(٢) من نَضْح دَم جَبِينُه

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٩٥٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «وبل» والمثبت من هامش (غ) نسخة .

٩٥٨ - حدثنا محمد بنُ نوح ، حدثنا مَعْمَر بن سَهْل ، حدثنا عامر بن مُدرك ، حدثنا عبد أبي رَوَّاد ، عن نافع

عن ابن عُمر: أن بلالاً أذَّن قبل الفجر، فغضب النبيُّ عَلَيْ وأمرَه أن ينادي: إن العبدَ نام، فوَجَدَ بلال وَجُداً شديداً (١).

وهِمَ فيه عامرُ بن مُدْرِك ، والصوابُ قد تقدَّم عن شُعيب بن حَرْب ، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ، عن نافع ، عن مؤذِّن عمر ، عن عمر قوله .

909 - حدثنا العباس بنُ عبد السَّميع الهاشمي ، حدثنا محمد بنُ سعد العَوْفيُّ ، حدثنا أبي عَرُوبة َ ، عن العَوْفيُّ ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو يُوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة َ ، عن قتادة

عن أنس : أن بلالاً أذَّن قبل الفَجْر ، فأمرَه رسولُ الله عليه أن يَصْعَد فينادي : إن العبد نام ، فَفَعل ، وقال :

ليتَ بلالاً لم تَلِده أمُّه وابتَلَّ من نَضْح دم جبينُه (٢)

تفرَّد به أبو يُوسف ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وغيرُه يرسِلُه عن سعيد ، عن قتادة ، عن النبي عِلِي .

٩٦٠ حدثنا عثمان بنُ أحمد ، حدثنا يحيى بنُ أبي طالب ، حدثنا عبدُ الوهّاب ، حدثنا سَعيد ، عن قتادة ، أن بلالاً أذّن . . . ولم يذكر أنساً ، والمرسَل أصحُ .

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٩٥٤) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٩٦١) من طريق الحسن ، عن أنس.

٩٦١ - حدثنا ابن صاعِد ، حدثنا أحمد بنُ عثمان بن حَكِيم الأوْدي ، حدثنا محمد بنُ القاسم الأسَدي ، حدثنا الرَّبيع بن صَبيح ، عن الحسن

عن أنس بن مالك ، قال : أذَّن بلالٌ فأمرَه رسولُ الله عَلَيْ أَن يُعيدَ ، فَرَقى بلالٌ وهو يقول :

ليت بلالاً ثَكِلَتْ ه أمَّه وابتَلَّ من نَضْحِ دم جَبينُه يُردِّدُها حتى صَعِد ، ثم قال: إن العبد نام مرتين ، ثم أذَّن حين أضاء الفجر(١).

محمد بن القاسم الأسكدي ، ضعيفٌ جدّاً .

٩٦٢ - حدثنا محمد بنُ يحيى بن مِرْداس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان ابن أبي شَيْبة ، حدثنا حماد بنُ خالد ، حدثنا محمد بنُ عمرو ، عن محمد بنِ عبد الله

<sup>977 -</sup> قوله: «عن عمه عبد الله بن زَيد، قال: أراد النبي الله وأخرج أحمد (١٦٤٧٦)، وأبو داود (٥١٢) عن عبد الله بن زَيد أنه أُري الأذان، قال: فجئت رسولَ الله الله الله على الله الله على الله فألقيتُه فأذن، فأراد أن يُقيم، فقلت: يا رسولَ الله أنا رأيت، أريد أن أُقيم، قال: «فأقم أنت» فأقام هو، وأذّن بلال. وفي إسناده محمد بن عَمرو الواقِفي الأنصاري البصري وهو ضعيف، ضعّفه القطّان وابن نُمير ويحيى بن مَعين، واختُلف عليه فيه، فقيل: عن محمد عن

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٩٥٩) من طريق قتادة ، عن أنس .

عن عمّه عبد الله بن زيد ، قال : أراد النبي السياء أسياء لم يصنع منها شيئاً ، قال : فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام ، فأتى النبي الله فأخبر فقال : «ألقه على بلال» فألقاه على بلال ، فأقم فأذّن بلال ، قال عبد الله : أنا رأيتُه ، وأنا كنت أريده ، قال : «فأقم أنت»(١) .

97٣ - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا عبيد الرحمن بن مَهْدي ، حدثنا محمد بن عمرو ، قال : سمعت عبد الله بن ريد ، بهذا الخبر فأقام جدي .

وقال أبو داود: محمد بنُ عمرو مدني ، وابنُ مهدي لا يُحدِّث عن البصري .

[باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر]

٩٦٤ - حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقَّاق ، حدثنا أحمد بنُ الخليل ، حدثنا خَلَف بن مَيم ، حدثنا أبو بكر النَّهْشَليُّ ، عن عطية بن سَعْد

عن أبي سعيد الخُدْريِّ ، قال: قال رسولُ الله عِلْيَهِ: «يومان

<sup>=</sup> ابن عبد الله ، وقيل : عبد الله بن محمد ، قال ابن عبد البر : إسناده أحسن من حديث الإفريقي (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (١٦٤٧٦) ، وهو حديث ضعيف . وانظر رقم (٩٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» (١٦٤٧٦) .

من الدَّهْر لا تصوموهما ، وساعتان من النهار لا تصلُّوهما ، فإن النصارى واليهود يتحرَّونهما : يومُ الفِطرِ ، ويوم الأضحى ، وبعد صلاة الفَجْر حتى تطلع الشمسُ ، وبعد صلاة العصر إلى غُروب الشمس»(١) .

٩٦٥ - حدثنا يزيد بن الحسن بن يزيد البزّاز ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّانيُّ ، حدثنا وكيع ، حدثنا سُفيان ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم ، عن عبد الله بن يزيد

عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولُ الله عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولُ الله عن عبد الله بناء عن عبد الله بناء بعد طُلوع الفَجر إلا ركعتين»(٢) .

٩٦٦ - حدثنا يزيدُ ، حدثنا محمد ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا أفلح بن حُمَيد ، عن القاسم بن محمد ، قال :

كنا نأتي عائشة قبل صلاة الفجر، فأتيناها يوماً وهي تصلّي، فقلنا لها: ما هذه الصلاة؟ قالت: نِمْتُ عن جزئي الليلة فلم أكن لأدَعه.

٩٦٦ - قوله: «قال: كنا نأتي عائشة» هذا حديث موقوف، إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۱۰۳۳) من طريق ضمرة ، عن أبي سعيد بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ، وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه وطرقه في «المسند» .

<sup>(</sup>۲) سیتکرر برقم (۱۵۵۱) .

## [ فضل الصلاة في أول الوقت]

٩٦٧ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا حجاج بن الشَّاعر ، حدثنا علي ابن حَفْص ، حدثنا شعبة ، عن الوليد بن العَيْزَار ، قال : سمعت أبا عَمرو الشَّيْبانيَّ

حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود ولم يسمّه - ، قال : سألتُ رسولَ الله على : أيُّ الأعمال أفضل؟ قال : «الصلاةُ أول وقتها» قلتُ : ثم ماذا؟ قال : «الجهادُ في سبيل الله» قلتُ : ثم ماذا؟ قال : «برُّ الوالدين» ولو استزدتُه لزادَني (١) .

٩٦٨ - حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو موسى (٢) -قراءةً عليه-

(ح) وحدثنا أحمد بن يوسف بن خَلاَّد ، حدثنا الحسن بن على المَعْمَريُّ ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عبيد المُكْتب ، قال : سمعت أباعَمرو الشَّيْبانيُّ يُحدّث

٩٦٧ - قوله: «قال: سألت رسولَ الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟» حديث عبد الله أخرجه البخاري (٥٢) و(٥٩٧٠) ، ومسلم (٥٥) (١٣٩) ، والترمذي (١٧٣) و(١٨٩٨) والنسائي (٢٩٢/١) .

٩٦٨ - قوله: «عن رجل من أصحاب النبي عليه » ورواه أحمد (٢٣١٢٠) بلفظ: سُئل رسول الله عليه أيُّ العمل أفضل "علم أفضل العمل =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۳۸۹۰) و(٤٢٢٣) و(٤٣٦٣) و(٤٣١٣) ، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢١٢٥) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤٧٤) و(١٤٧٥) و(١٤٧٧) و (١٤٧٥) و (١٤٧٥) و (١٤٧٥) و (١٤٧٥) و (١٤٧٨) و (١٤٧٨) و (١٤٧٨) ، وبعضهم يزيد فيه على بعض ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ): «محمد بن المثنى» نسخة .

عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ ، قال : سُئل رسولُ الله على أي أي العمل أفضل ؟ قال شعبة : أو قال : «أفضلُ العمل الصلاة على وقتها» .

٩٦٩ حدثنا ابن خلاًد ، حدثنا المَعْمَريُّ ، حدثنا أحمد بن عَبْدة ، حدثنا حماد بن عَبْدة ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا الحجَّاج ، عن سليمان ، ذَكَرَ أبا عَمرو الشَّيْبانيُّ ، قال :

حدثني رَبُّ هذه الدار - يعني عبد الله بنَ مسعود - قال: سألتُ رسولَ الله عليه أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: «الصلاةُ لميقاتِها الأوَّلِ».

٩٧٠ حدثنا أبو طالب الحافظ ، حدثنا يحيى بنُ عثمان بن صالح ، حدثنا على بن مَعْبَد ، حدثنا يعقوب بن الوليد ، عن عُبيد الله بن عُمر ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : قال رسولُ الله على : «خيرُ الأعمال الصلاةُ في أول وقتها»(١) .

٩٧١ - حدثنا أحمد بنُ يوسف بن خلاَّد ، حدثنا الحسن بن علي بن شَبِيب ، حدثنا عبدُ الله بن عمر بن أبَان ، حدثنا أبو يحيى التَّيْمي ، عن أبي عَقيل ، عن عبد الله بن عمر بن حَفْص ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : سُئِلَ رسولُ الله عِلْ : أَيُّ العَمَل أَفضل؟ قال : «الصلاةُ لميقاتها الأوَّل» .

خالفه جماعةٌ عن العُمَريِّ:

<sup>=</sup> الصلاةُ لوقتها ، وبِرُّ الوالدين ، والجهاد» قال المنذري : ورواتُه محتَجُّ بهم في الصحيح .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ١٨٩/١ .

٩٧٢ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز البَغَويُّ ، حدثنا داودُ بن رُشَيد ، حدثنا الوليد بنُ مسلم ، عن عبد الله العُمَريُّ ، أخبرني القاسم بن غَنَّام

عن جدَّته أُم فَرْوة ، أنها سمعت رسول الله على يقول: «أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها»(١).

٩٧٣ حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد ، أخبرنا أحمد ابن الفُرَات أبو مسعود ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن عبد الله بن عُمر ، عن القاسم بن غَنَّام

عن جدته أمِّ فروة ، قالت : سألتُ رسولَ الله على العمل أفضَلُ؟ قال : «الصلاةُ لأول وقتها» .

وقال وكيع ، عن العُمريِّ ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن بعض أمهاتِه ، عن أم وقال وكيع ، عن العُمريِّ ، عن النبي والله عن النبي والله عن النبي الله عن ال

٩٧٤- حدثناه ابن خَلاَّد ، حدثنا المعْمَريُّ ، حدثنا عثمان ، حدثنا وكيعٌ .

9٧٣ قوله: «عن أم فَرُوة ، قالت: سألت» حديث أم فروة رواه أبو داود (٤٢٦) ، والترمذي (١٧٠) ، وقال: لا يُروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العُمري وليس بالقوي عند أهل الحديث ، واضطربوا في هذا الحديث ، قال الحافظ المنذري: عبد الله هذا صدوق حسن الحديث ، فيه لين ، قال أحمد: صالح الحديث لا بأس به ، وقال ابن مَعين: يُكتَب حديثه ، وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به ، وضعً فه أبو حاتم وابن المَديني . وأم فروة هذه: هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ، ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية فقد وَهم .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٧١٠٥) . وانظر تمام تخريجه فيه .

وقال الليث: عن عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن جدَّتِه أُمَّ أبيه الدنيا ، عن جدَّته أم فَرُوةَ ، عن النبي عِنْ مثله .

٩٧٥ حدثناه إسماعيل بنُ محمد الصَّفَّار ، حدثنا علي بنُ داود ، حدثنا أبي إياس ، حدثنا الليث بن سَعْد ، حدثنا عبد الله بنُ عمر بن حفص ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن جدَّته الدنيا أمِّ أبيه

عن جدَّته أُمِّ فَرُوة -وكانت عن بايَعَتِ النبيَّ عَلَيْ - قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَذْكُرُ الأعمال يوماً ، فقال: «إن أحبُّ الأعمال إلى الله تعالى تعجيلُ الصلاةِ لأوَّلِ وقتِها».

9٧٦- حدثنا أبو محمد بنُ صاعد إملاءً ، حدثنا محمد بنُ يحيى بن مَيْمون العَتَكيُّ بالبصرةِ ، حدثنا مُعتمرُ بن سُليمان ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن جدّته

عن أمِّ فَرُوة - كذا قال -: قالت: سُئِلَ رسولُ الله على وأنا أسمع، عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاةُ لأول وقتها».

٩٧٧ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو عَقِيل يحيى بن حَبيب ، حدثنا محمد بن بِشْر العَبْديُّ ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن أم فَرْوَة ، وكانت عن بايعَ النبيُّ عَلَيْ تحت الشجرة .

حدثنا جعفرُ بن محمد بن نُصَير ، حدثنا الحسن بنُ علي بن شَبِيب ، حدثنا جعفرُ بن مروان الرَّقَاشيُّ ، حدثنا قَزَعَةُ بن سُويد ، حدثنا عُبيد الله بنُ عمر ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن بعض أمهاتِه

عن أمِّ فَرْوَة ، قالت : سمعت رسولَ الله على يقول : «إن أحبً الأعمال إلى الله عزَّ وجل الصلاةُ لأول وقتِها» .

لفظ المَعْمَري(١).

٩٧٨ حدثنا محمد بنُ نوح ، حدثنا أبو الربيع الحارثي عُبيد الله بنُ محمد ، حدثنا ابن أبي فُدَيك ، أخبرني الضَّحَّاك بن عثمان ، عن القاسم بن غَنَّام البَيَاضي

عن امرأة من المبايعات ، أن رسولَ الله على سُئِلَ : أيُّ الأعمال أفضل؟ قال : «الصلاةُ الله؟ قال : «الصلاةُ لوقتها» .

٩٧٩ - حدثنا أحمد بنُ علي بنِ العلاء ، حدثنا يوسُف بن موسى ، حدثنا عُبيدُ الله بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن الفَضْل ، عن المَقْبُريِّ

عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ الله على : «إِنَّ أحدَكم لَيُصلي الصلاة لوقتِها ، وقد تَرَك من الوقت الأول ما هو خيرٌ له من أهلِه وماله»(٢).

٩٨٠ حدثنا ابن منيع ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن إسحاق بن عُمر

٩٨٠ قوله: «عن إسحاق بن عمر» قال الذهبي في «الميزان»: إسحاق بن عمر، عن عائشة تَركه الدارقطني، وروى عنها: ما صلّى رسول الله على صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين، رواه عنه سعيد بنُ أبي هلال.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن على بن شبيب المذكور في الإسناد الثاني .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» برقم (٢٩٣٦) .

عن عائشة ، قالت : ما صلَّى رسولُ الله على الصلاة لوقتِها الآخِر إلا مرتين ، حتى قبضه الله تعالى (١) .

٩٨١- حدثنا أحمد بنُ عبد الله صاحبُ أبي صَخْرةَ ، حدثنا محمد بن عبد اللك الدَّقِيقيُّ ، حدثنا مُعَلَّى بن عبد الرحمن ، حدثنا الليث بن سَعد ، عن أبى النَّضر ، عن عَمْرةَ

عن عائشة ، قالت : ما صلَّى رسول الله على الصلاة لوقتِها الآخِر حتى قبَضَه الله تعالى (٢) .

٩٨٢ حدثنا محمد بنُ أحمد بن أبي الثَّلْج ، حدثنا إسحاق بنُ أبي إسحاق بنُ أبي إسحاق الصَّفَّار ، حدثنا الوَاقِديُّ ، حدثنا ربيعةُ بن عثمان ، عن عِمران بن أبي أنس ، عن أبي سلَمة ، عن عائشة . قال : وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن وَثَّاب ، عن أبي النَّضْر ، عن أبي سلَمة

عن عائشة ، قالت : ما رأيت رسول الله عن عائشة أخَّر الصلاة إلى الوقت الآخر حتى قَبَضَه الله تعالى (٣) .

٩٨١- قوله: «مُعلَّى بن عبد الرحمن» قال الدارقطني: ضعيف كذًاب، وقال أبوحاتم: متروك الحديث، وذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث، وقال أبو زُرعة: ذاهب الحديث، وكان الدَّقيقيُّ يُثني عليه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قاله الذهبي، والحديث الآتي وفيه الواقديُّ وهو متروك الحديث لا يُحتَج به.

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٤٦١٤) وانظره فيه . وانظر لاحقيه .

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده من طريق أبي سلمة ، عن عائشة وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) انظر ما قبله من طريق عمرة ، عن عائشة .

٩٨٣ حدثنا يحيى بنُ صاعد ، حدثنا أحمد بن مَنيع ، حدثنا يعقوب بنُ الوليد الله بن عبد الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عُـمـر، قـال: قـال رسـولُ الله على الوقتُ الأولُ من الصلاة رضوان الله تعالى ، والوقتُ الأخر عفوُ الله تعالى »(١) .

٩٨٤ حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقَاق ، حدثنا الحسين بن حُميد بن الرَّبيع ، حدثني فَرَج بن عُبيد اللَّهَلَبي ، حدثنا عُبيد بنُ القاسم ، عن إسماعيل ابنِ أبي خالد ، عن قَيْس بن أبي حازم

عن جرير بن عبد الله ، قال : قال رسولُ الله على الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عَفْو الله » .

٩٨٥ - حدثنا عثمان بنُ أحمد بن السَّمَّاك وعبدُ الله بن سُليمان بن عيسى الفَاميُّ ، قالا : حدثنا عليُّ بن إبراهيم الواسِطيُّ ، حدثنا إبراهيم بنُ زكريا من

٩٨٣- قوله: «يعقوب بن الوليد المدني» قال أبو داود: غير ثقة ، وقال الدارقطني: ضعيف.

٩٨٤ - قوله: «الحُسين بن حُميد بن الرَّبيع» قال ابن عَدِيّ (٧٧٧/٢) سمعتُ محمد بن أحمد بن سعيد ، سمعتُ مُطَيَّناً يقول - وقد مرَّ عليه الحُسين بن حُميد بن الربيع -: هذا كذَّاب .

٩٨٥ قوله: «إبراهيم بن زكريا»: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق العِجْلي البصري الضرير المُعَلِّم، عن همّام بن يحيى وخالد بن عبد الله وغيرهما وهو العَبْدَسي وهو الواسطي، وعَبْدَسي من قرى واسطة، قال أبو حاتم: حديثه منكر، وقال ابن عدى: حدث بالبواطيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٧٢) ، والبيهقي ٢٥٥/١ .

أهل عَبْدَسِيّ<sup>(۱)</sup> ، حدثنا إبراهيم -يعني ابنَ عبد الملك بن أبي مَحذُورة من أهل مكة - حدثني أبي

عن جدِّي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أولُ الوقت رضوان الله، ووَسَطُ الوقت رحمةُ الله، وأخِرُ الوقت عَفْوُ الله»(٢).

#### [باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك]

٩٨٦ حدثنا أبو بكر عبدُ الله بن محمد بن زياد النَّيْسابوريُّ ، حدثنا الرَّبيع ابن سُليمان ، حدثنا عبد الله بن وَهْب ، أخبرني أسامة بن زيد ، أن ابن شِهاب أخبره

أن عمر بنَ عبد العزيز كان قاعداً على المنبَر، فأخَّر صلاة العصر(٣) شيئاً، فقال عُرُوة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبَرَ محمداً

٩٨٦ قوله: «ثم كانت صلاته» هذا الحديث إسناده صحيح، وحديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه الشيخان [البخاري (٥٢١)) و(٣٢٢١)، ومسلم (٦١٠)]. وأبو داود (٣٩٤)، والنسائي (٢٤٥/١)، وابن ماجه (٦٦٨) مطولاً ومختصراً، ولفظ أبي داود: أن رسول الله على صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعدد إلى أن يُسفر، قال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) قوله : «عَبْدَسيّ» هو اسم موضع ، فارسي معرب ، انظر «معجم البلدان» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي ٢٥٥/١ ، والبيهقي ٢٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) المثبت من هامش (غ) ، وفي الأصول الخطية : العشاء ، وهو خطأ .

بوقت الصلاة ، فقال له عمر: اعلَم ما تقول . قال عُرُوة : سمعتُ بَشير بن أبي مسعود يقول :

سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله وقول: «نَزَلَ جبريل فأخبرنا بوقت الصلاة ، فصلَّيتُ معه ، ثم صليتُ معه ، ثم صليت معه » يَحسُب بأصابعه خمس صَلَوات ، فرأيت رسول الله ولي يصلي الظُهر حين تزول الشمس ، وربهما أخرها حين يشتد الحر ، ورأيته يصلي العصر ، والشمس مرتفعة بيضاء ، قبل أن تدخلها الصُفْرة ، فينصرف الرجل من الصلاة ، فيأتي ذا الحُليفة قبل غُروب الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء حين يَسُود ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء حين يَسُود الأفق ، وربما أخرها حتى يجتمع الناس – قال الربيع سقط من كتابي «حتى» فقط – ، وصلًى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسْفَرَ ، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات ، ثم لم يَعُدْ إلى أن يُسْفَر (١) .

وقوله: «فأسْفَر»، قال في «القاموس»: سَفَر الصبحُ يُسْفِر: أضاء وأشرَق، والغَلَس: بقايا الظلام، والحديث يدلُّ على استحباب التغليس، وأنه أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازَمَه النبيُّ على مات، وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس، وقد حقَّقَ هذه المسألة - أعني استحباب التغليس وأفضليَّته المسخنا العلامة المحدِّث الفقيه السيد محمد نذير حسين الدَّهْلوي أدام الله بركاته علينا، بما لا مزيد عليه في كتابه «معيار الحق».

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۷۰۸۹) و(۲۲۳۵۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۱٤٤۸) و(۱٤٤٩) و(۱٤٥٠) ، وهو حديث صحيح .

٩٨٧ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، حدثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليثُ ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن أسامة بن زيد ، عن ابن شهاب ، بهذا الإسناد نحوه

وقال فيه: ويصلِّي العصر والشمسُ بيضاء مرتفعةٌ ، يسير الرجل حين ينصرفُ منها إلى ذي الحُليفة ستة أميال قبل غروب الشمس. وقال فيه أيضاً: ويصلِّي الصبح فيُغلِّس بها ، ثم صلاَّها يوماً آخر فأسفر ، ثم لم يَعُد إلى الإسفار حتى قبَضهَ الله تعالى .

٩٨٨- حدثنا محمد بنُ أحمد بن صالح الأزْدي ، حدثنا أحمد بنُ محمد ابن محمد ابن يحيى بن ادم

(ح) وحدثنا أبو بكر الشّافعيُّ وأحمد بنُ محمد بن زياد ، قالا : حدثنا محمد بنُ شاذان الجَوْهريُّ ، حدثنا مُعلَّى بن منصور ، قالا : حدثنا عبد الرَّحيم ابن سُليمان ، حدثنا الشَّيْباني ، عن العباس بن ذَرِيح ، عن زياد بن عبد الله النَّحَعى ، قال :

كنا جلوساً مع علي رضي الله عنه في المسجد الأعظم ، والكوفة يومئذ أخصاص ، فجاءه المؤذّن فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين -للعَصْر فقال : الجلس ، فجلس ، ثم عاد فقال ذلك ، فقال علي : هذا المتكلّف (۱) يعلّمنا بالسّنّة ، فقام علي فصلّى بنا العصر ، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كُنّا فيه جلوساً ، فجَثَونا للرُّكَ بلنزول الشمس للمَغيب ، نتراءاها .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصول: «الكلب» والمثبت من نسخة على هامش (غ).

زياد بنُّ عبد الله النَّخَعي مجهول لم يرو عنه غيرُ العباس بن ذَرِيح .

٩٨٩- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا محمد بنُ يحيى ، حدثنا أبو عاصم

(ح) وحدثنا الحُسين بن إسماعيل وأحمد بنُ علي بن العلاء ، قالا : حدثنا أبو الأشْعَث أحمد بنُ المِقدام ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا عبدُ الواحد بنُ نافع ، قال :

دخلتُ مسجد المدينة وإذا المؤذّن يؤذن بالعَصْر، قال: وشيخُ جالسٌ ، فلامه ، وقال: إن أبي أخبَرني أن رسولَ الله على كان يأمرُ بتأخير هذه الصلاة ، قال: فسألتُ عنه ، فقالوا: هذا عبد الله بنُ رافع ابن خديج (۱) .

ابن رافع هذا ليس بقوي ، ورواه موسى بنُ إسماعيل ، عن عبدالواحد فكنَّاه أبا الرَّمَّاح ، وخالفَ في اسم ابن رافع بن خَديج فسماه عبد الرحمن :

• ٩٩٠ حدثنا به إسماعيل بنُ محمد الصَّفَّار ، حدثنا محمد بن علي الوَرَّاق ، حدثنا أبو سَلَمة ، قال : سمعتُ عبد الواحد أبا الرَّمَّاح الكِلابيَّ

حدثنا عبد الرحمن بن رافع بن خديج وأذَّن مؤذَّنُه بصلاة العَصْر ، فكأنه عَجَّلَها ، فلامَه ، وقال : وَيْحَك ، أخبَرَني أبي - وكان من أصحاب النبي على - : أن رسولَ الله على كان يأمرُهم بتأخير العَصْر .

ورواه حَرَمي بن عُمارة عن عبد الواحد هذا ، وقال : عبد الواحد بن نُفَيع ، خالف في نَسَبِه ، وهذا حديثٌ ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) انظر ما أخرجه البيهقي ٤٤٣/١.

لم يَرْوِه عن ابن رافع بن خَديج غيرُه ، وقد اختُلف في اسم ابن رافع هذا ، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيرِه من الصحابة ، والصحيح عن رافع بن خَديج وعن غير واحد من الصحابة ، عن النبي على غير هذا ، وهو التعجيل بصلاة العَصْر والتبكير بها .

فأمَّا الرواية الصحيحة عن رافع بن خَدِيج:

٩٩١- فحدثنا أبو بكر النَّيْسابوريُّ ، حدثنا العباس بنُ الوليد بن مَزْيد ، قال أخبرني أبي ، قال : سمعتُ الأوزاعي ، حدثني أبو النَّجاشي

حدثني رافع بن خَدِيج ، قال : كنا نصلّي مع النبي على صلاة العَصْر ، ثم يُطبَخ ، فنأكل لحماً نَضيجاً قبل أن تَغيبَ الشمس (١) .

أبو النجاشي هذا: اسمه عطاء بنُ صُهيب ، ثقةٌ مشهور ، صَحِب رافع بن خَديج ست سنين ، وروى عنه عكرمة بن عَمَّار والأوْزاعيُّ وأيوبُ بن عُتبة ، وغيرُهم ، وحديثه عن رافع بن خَديج أولى من حديث عبد الواحد ، عن ابن رافع ، والله أعلم .

وكذلك روي عن أبي مسعود الأنصاري من حديث الليث بن سَعْد ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن أبي مسعود يُحدِّث سمعت بَشِير بن أبي مسعود يُحدِّث

٩٩١- قوله: «حدثني رافع بن خديج»حديث رافع بن خديج أخرجه الشيخان [البخاري (٢٤٨٥) ، ومسلم (٦٢٥) ] وغيرهما .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۷۲۷۵) و(۱۷۲۸۹) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۰۱۵) ، وهو حديث صحيح .

عن أبي مسعود، عن النبي على : أنه كان يصلّي العصرَ والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ ، يسيرُ الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحُليفة ستةَ أميال قبل غُروب الشمس .

٩٩٢ - حدثنا بذلك أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا محمد بنُ إسماعيل السُّلَمي ، حدثنا عبد الله بنُ صالح ، حدثنا الليث (١) .

99٣- وحدثني أبي ، حدثنا محمد بنُ أبي بكر ، حدثنا عبدُ السلام بن عبد الحميد ، حدثنا موسى بنُ أعْيَن ، عن الأوْزَاعيِّ ، عن أبي النَّجاشي ، قال :

وكذلك روي عن أنس بن مالك وغيرِه عن النبي في تعجيل العصر.

997 - قوله: «إذا كانت كثَرْب البقرة صلاً ها» الثَّرْب: الشَّحْم الرقيق الذي يَغْشَى الكَرِشَ، وجمعُه في القلَّة: أثرُب، وجمع الجَمْع: الأثارب. نهى عن الصلاة إذا صارت الشمسُ كالأثارب، أي: إذا تفرقت وخَصَّت موضعاً دون موضع عند المَغيب، شبَّهها بالثَّروب، كذا في بعض الحواشي، وفي «الجمع»: نهى عن الصلاة إذا صارت الشمسُ كالأثارب، أي: تفرَّقت وخَصَّت موضعاً دون موضع عند المغيب، شبَّهت بالثَّروب: وهي الشَّحْم الرقيق الذي يغشى الكَرش والأمعاء، جمع ثَرْب.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف برقم (۹۸٦) .

998 - حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ومحمد بن سليمان النَّعماني (١) قالا : حدثنا أحمد بنُ الفرج أبو عُتبة ، حدثنا محمد بن حِمْيَر ، حدثنا إبراهيم بن أبى عَبْلة ، عن الزُّهري

عن أنس : أن رسولَ الله على كان يصلّي العصر والشمسُ مرتفعةُ ، حيّةٌ ، فيذهب الذاهبُ إلى العَوالي ، فيأتيها والشمسُ مرتفعةُ ، والعَوَالي من المدينة على ستّة أميال (٢) .

وكذلك رواه صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وعُقيل ومَعْمَر ويونس والليث وعَمرو بن الحارث وشُعيب بن أبي حمزة وابن أبي ذئب وابن أخي الزُّهري وعبد الرحمن بن إسحاق ومَعقِل بن عبيد الله وعبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي والنَّعمان بن راشد والزُّبَيديُّ وغيرهم ، عن الزهري ، عن أنس .

ورواه مالك بن أنس ، عن الزُّهري وإسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة

عن أنس: أن النبي على كان يصلّي العصر، ثم يذهب الذاهب الى قُباء، قال أحدُهما: فيأتيهم وهم يصلُّون، وقال الآخر: والشمس مرتفعة .

٩٩٤ - قوله: «عن الزهري ، عن أنس: أن رسول الله على الحديث أخرجه الأئمة الستة [البخاري (٥٥١) و(٧٣٢٩) ، ومسلم (٦٢١) (١٩٣) و(١٩٤) ، وأبو داود (٤٠٤) ، وابن ماجه (٦٨٢) ، والنسائي ٢٥٢/١] إلا التسرمذي ، =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «الباهلي» نسخة ، وهو باهلي من النعمانية بلدة على شطُّ دجلة . انظر «الأنساب» للسمعاني .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۱۲۲٤٤) و(۱۳۲۷) و(۱۳۲۷۲) و(۱۳۲۷۱) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۵۱۸) و(۱۵۱۹) و(۱۵۲۰) و(۱۵۲۲) ، وهو حديث صحيح .

990- حدثنا به دَعْلَج بن أحمد ، حدثنا الحسن بن سُفيان ، حدثنا حِبَّان ابن موسى ، حدثنا ابن المبارك ، عن مالك بذلك .

= وللبخاري : وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال ونحوه ، وكذلك لأحمد وأبى داود ، معنى ذلك .

وقوله: «فيذهب» في رواية لمسلم والمؤلف: ثم ذهب الذاهبُ إلى قُباء، وفي رواية له أيضاً: ثم يخرج الإنسانُ إلى بني عَمرو بن عوف، فيجدُهم يصلُون.

وقوله: «والشمسُ مرتفعةٌ حيَّةٌ» قال الخطابي: حياتها وجمودُ حرِّها، قال أبو داود في «سننه» (٤٠٦) بإسناده إلى خيثمة: إنه قال: حياتها: أن تجد حرَّها.

وقوله: «إلى العوالي»: هي القُرى التي حول المدينة ، أبعدُها على ثمانية أميال من المدينة ، وأقربُها ميلان ، وبعضها على ثلاثة أميال ، وبه فسرها مالك ، كذا في «شرح مسلم» للنووي .

والحديث يدلُّ على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها ؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمسُ لم تتغير بصُفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظلُّ الشيء مثله . قال النووي : ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة ، وهو دليلٌ لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله ، وفيه ردِّ لمذهب أبي حنيفة ، فإنه قال : إن وقت العصر لا يدخُل حتى يصير ظلُّ الشيء مثليه ، كذا في «النَّيْل» قال : إن وقت العصر لا يدخُل حتى يصير ظلُّ الشيء مثليه ، كذا في «النَّيْل»

٩٩٦ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -قراءةً عليه وأنا أسمع - حدثنا العباس بنُ الوليد (١) حدثنا فُضَيل بن عِياض ، عن منصور ، عن رِبْعيً ، عن أبي الأبيض

عن أنس ، قال : كنتُ أصلِّي مع رسولِ الله على العصر ، والشمسُ بيضاء مُحلِّقة ، فآتي عَشيرَتي ، وهم جُلُوس فأقول : ما يُجلِسُكم؟ صَلُّوا فقد صلَّى رسولُ الله على (٢) .

٩٩٧ - حدثنا أحمد بن علي بن العلاء ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن رِبْعي بن حِرَاش ، عن أبي الأبيض

عن أنس بنِ مالك ، قال : كان رسولُ الله على يصلّي بنا العصر والشمسُ بيضاء محلّقة ، ثم أتي عَشيرتي وهم في ناحية المدينة (٣) جُلوسٌ لم يُصلُوا ، فقد صلّى رسول الله على أو الله على الله على (٤) .

٩٩٨- حدثنا محمد بنُ إسماعيل الفَارسيُّ ، حدثنا أحمد بنُ عبد الوهَّابِ ابن نَجْدة ، حدثنا أحمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة َ

<sup>997-</sup> قوله: «والشمس بيضاء محلِّقة» أي: مرتفعة ، والتحليق: الارتفاع.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «النرسي» نسخة .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد (١٢٣٢١) و(١٢٧٢٦) و(١٢٩١٢) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في (غ) : المسجد .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السالف (٩٩٦).

عن أنس بن مالك ، قال : كان أبعد رجُلين من الأنصار من رسول الله على داراً : أبو لبابة بن عبد المُنذِر وأهله بقُباء ، وأبو عَبْس ابن جَبْر ومَسْكنُه في بني حارثة ، فكانا يصلّيان مع رسول الله على العصر](۱) ، ثم يأتيان قومَهما وما صلّوا ، لتعجيل رسولِ الله على بها(۲) .

999- وقال العلاء بنُ عبد الرحمن ، عن أنس ، عن النبي على الله الله أخبرُكم بصلاة المنافق؟ يَرْقُبُ الشمس حتى إذا اصفرّت فكانت بين قَرْني الشيطان ، قام فنَقَر أربعاً ، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلاً » .

٠٠٠٠ - وقال حفص بنُ عُبيد الله بن أنس ، عن أنس ، عن النبي الله ، نحو ذلك (٣) .

١٠٠١- وقال الزُّهريُّ ، عن عُروةً

٩٩٩- قوله : «فنَقَرَ أربعاً» ، المراد بالنَّقْر : سرعةُ الحركات ، كنَقْر الطائر .

١٠٠١- قولها: «يصلِّي العصر والشمسُ طالعةٌ في حُجْرتي» الحديث أخرجه مالك (٤/١) والأئمة الستة [البخاري (٥٤٥) و(٥٤٦) ، وأبو =

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين سقط من الأصول ، وأثبتناه من النسخة المطبوعة ومصادر التخريج ، فقد أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق ، به ، وأخرجه الحاكم ١٩٥/١ من طريق أبي زرعة الدمشقي ، عن أحمد بن خالد الوهبي ، به .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۱۳٤۸۲) ، وهو حديث حسن .وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (١٣٥٨٩) ، وهو حديث صحيح . وانظر ما قبله .

عن عائشة : كان النبي على يصلِّي العصرَ والشمسُ طالعةُ في حُجْرتي ، لم يَظْهَر الفَيءُ بعدُ(١) .

١٠٠٢ - حدثنا القاضيان الحسين بنُ إسماعيل أبو عبد الله المَحَامليُّ وأبو عُمر محمد بنُ يوسف ، قالا : حدثنا عبدُ الله بن شَبيب ، حدثنا أيوب بنُ سُليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بنُ أبي أُويس ، حدثني سُليمان بن بلال ، حدثنا صالح بن كَيْسان ، عن حَفْص بن عُبيدِ الله

عن أنس بن مالك ، قال: صليت مع رسول الله على العصر ، فلما انصرف قال رجلٌ من بني سَلِمة: يا رسول الله إن عندي جَزُوراً أريد أن أنحَرَها ، فأنا أحب أن تحضر ، فانصرف رسول الله على ، وانصرفنا ، فنحرت الجَزُور ، وصنع لنا منها - يعني طعاماً - ، فطعمنا

<sup>=</sup> داود (٤٠٧) ، وابن ماجه (٦٨٣) ، والنسائي ٢٥٢/١ إلا الترمذي (٢) ، قال النووي في «شرح مسلم» : كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ، وفي رواية : يصلي العصر والشمس طالعة في حُجْرتي لم يفئ الفَيء بعد ، وفي رواية : والشمس واقعة في حجرتي ، معناه كله : التبكير بالعصر في أول وقتها ، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله ، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار ، بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير ، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر ، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي ، وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۲٤٠٩٥) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۵۲۱) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) كذا قال ، وقد أخرجه الترمذي برقم (١٥٩) .

منها قبل أن تَغيبَ الشمسُ ، وكنا نصلّي العصر مع رسولِ الله عليه ، فيسيرُ الراكب ستة أميالِ قبل أن تغيبَ الشمسُ .

١٠٠٣ - حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا العبّاس بنُ محمد الدُّوريُّ ، حدثنا هارون بنُ مَعْروف ، حدثنا عبد الله بن وَهْب ، أخبرني عَمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن موسى بن سَعْد الأنصاريُّ ، حدَّثه ، عن حفص ابن عُبيد الله

عن أنس بنِ مالك ، قال : صلّى لنا رسولُ الله على العصر ، فلما انصرف أتاه رجلٌ من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله إنا نحبُ أن نَنْحر جَزُوراً لنا ، ونحبُ أن تَحَضُرَها ، قال : «نعم» فانطلق وانطلقنا معه ، فوجَدْنا الجَزُور لم تُنْحر ، فنُحرت ، ثم قُطعت ، ثم طُبخ منها ، فأكلنا قبل أن تَغيبَ الشمس .

١٠٠٤ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحَسَّانيُّ ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا خارجةُ بن مُصْعَب ، عن خالد الحَذَّاء

عن أبي قلابَة ، قال : إنما سُمِّيت العصرُ لأنها تُعْصَرُ (١) .

١٠٠٥ حدثنا القاضي أبو عُمر ، حدثنا الحسن بنُ أبي الرَّبيع ، حدثنا عبدُ الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن خالد الحَذَّاء :

أن الحسن وابن سيرين وأبا قِلابة كانوا يُمسُون بالعصر.

١٠٠٦ حدثنا محمد بن عبد الله بن غَيْلان ، حدثنا أبو هشام الرِّفاعي ،
 حدثنا عَمِّي كثيرُ بن محمد ، حدثنا ابن شُبْرُمة ، قال :

قال محمد بن الحَنَفيَّة : إنما سُمِّيت العصرُ لتُعْصَرَ .

<sup>(</sup>١) أي: تؤخر عن الظهر. قاله ابن فارس في «مقاييس اللغة».

١٠٠٧ - حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا الحسن بنُ أبي الرَّبيع ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا إبراهيم بنُ نافع ، عن مُصعب بن محمد ، عن رجل ، قال :

أخَّرَ طاووس العصرَ جِداً ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنما سُمِّيت العصرُ لتُعْصرَ.

١٠٠٨ - حدثنا محمد بن مَخْلد ، حدثنا الحسَّاني ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا إسرائيلُ وعلى بن صالح ، عن أبي إسحاق

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبدُ الله يؤخِّر العصرَ.

#### [باب إمامة جبريل]

٩٠٠٩ حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعد إملاءً ، حدثنا الحسن بنُ عيسى النَّيْسابوريُّ ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا حُسين بن علي بن حُسين ، أخبرني وَهْب بن كَيْسان

حدثنا جابرُ بن عبد الله الأنصاري ، قال : جاء جبريلُ عليه السلام النبيِّ عليه المحمدُ فَصَلِّ الظهرَ ،

١٠٠٩ قوله: «أخبرني وَهب بن كَيْسان ، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري» حديث جابر أخرجه الترمذي (١٥٠) ، والنسائي (٢٦٣/١) ، قال الترمذي: قال محمد - يعني البخاري - : حديث جابر أصحَّ شيء في المواقيت ، قال : وفي الباب عن أبي هريرة وبُريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حَزْم والبراء وأنس ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» سعيد وجابر وعمرو بن حَزْم والبراء (١٩٥١-١٩٦) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى .

فقام فصلَّى الظهرَ حين زالت الشمسُ ، ثم مكثَ حتى كان فَيءُ الرجل مثلًه ، فجاءَه العصر ، فقال : قُمْ يا محمد فصل العصر ، فقام فصلّى العصرَ، ثم مكثَ حتى غابت الشمسُ، فقال: قُم فصلِّ المغربَ ، فقام فصلاًّ ها حين غابت - يعنى الشمس - سواء ، ثم مكَثَ حتى ذهب الشَّفَق ، فجاءه فقال : قُم فصلِّ العشاء ، فقام فصلاَّها ، ثم جاءَه حين سَطعَ الفجرُ بالصُّبْح ، فقال : قُم يا محمدُ فصلِّ ، فقام فصلَّى الصبح ، ثم جاءَه من الغَد حين كان فَيءُ الرجُل مثلَه ، فقال : قُم يا محمدُ فصلِّ الظهر ، فقام فصلَّى الظهر ، ثم جاءه حين كان فَيءُ الرجل مثلّيه ، فقال : قُمْ يا محمد فصلِّ ، فقام فصلَّى العصر ، ثم جاءَه المغربَ حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزُل عنه ، قال : قُمْ فصلِّ فصلِّي المغرب، ثم جاءَه العشاءَ حين ذهَبَ ثلُثُ الليل الأول، فقال: قم فصلِّ فصلَّى العشاءَ، ثم جاءَه الصبح حين أسفَرَ جداً، فقال : قم فصلِّ الصبح ، ثم قال : ما بين هذين كلُّه وقت(١) .

وحسين الأصغر: هو أخو أبي جعفر، وابن علي بن الحسين، قال النسائي:
 ثقة ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، ورواه أحمد (١٤٥٣٨) وابن راهويه ، وقال
 ابن القطّان في كتابه: هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً لأن جابراً لم يذكر من
 حدّثه بذلك ، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما عُلم أنه أنصاري ، إنما
 صحب بالمدينة ، ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة وابن عباس ، فإنهما رويا =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱٤٥٣٨) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤٧٢) ، وهو حديث صحيح . وانظر رقم (١٠١١) من طريق عطاء ، عن جابر .

ابن الحجَّاج ، حدثنا القاضي أبو عمر ، حدثنا أحمد بنُ منصور ، حدثنا أحمد ابن الحجَّاج ، حدثنا عبد الله بنُ المبارك ، أخبرنا حُسين بن علي بنِ حسين ، قال : أخبرني وَهْب بن كَيْسان ، حدثنا جابر بن عبد الله ، عن النبي عَلَيْهُ مثله .

۱۰۱۱ - حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعِد ، حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم الصوّاف بالبصرة ، حدثنا عمرو بن بِشْر الحارثي ، حدثنا بُرْد بن سِنَان ، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله : أن جبريل عليه السلام أتى النبي علمه الصلاة ، فجاء وين زالت الشمس ، فتقدّم جبريل ورسول الله على خلفه ، والناس خلف رسول الله على ، فصلّى الظهر ، ثم جاء وين صار الظلّ مثل قامة شخص الرجّل ، فتقدم جبريل عليه السلام ، ورسول الله على خلفه ، والناس خلف رسول الله على ، فصلّى العصر ، ثم جاء وين وَجَبَت الشمس ، فتقدم جبريل عليه السلام ، ورسول الله على خلفه ، والناس خلف رسول الله على المغرب ، ثم ذكر باقي الحديث ، وقال فيه : ثم أتاه اليوم الثاني ، جاءه حين وَجَبَت الشمس لوقت واحد ، فتقدم جبريل عليه السلام ، ورسول الله على المغرب ، ثم ذكر خلفه ، والناس خلف رسول الله على المغرب ، وقال في خلفه ، والناس خلف رسول الله على المغرب ، وقال في خلفه ، والناس خلف رسول الله على المغرب ، وقال في خلفه ، والناس خلف رسول الله على ، فصلى المغرب ، وقال في أخره : ثم قال : ما بين الصّلاتين وقت .

<sup>=</sup> إمامة جبريل من قول النبي على ، قال في «الإمام»: وهذا المرسل غيرُ ضأرٌ ، قاله الزيلعي [ «نصب الراية » : ٢٢٢/٦-٢٢٢] .

قال: فسأل رجل رسول الله عن الصلاة ، فصلًى بهم كما صلّى به جبريل عليه السلام ، ثم قال: «أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت (١) .

١٠١٢ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز البَغَوي ، حدثنا صالح بنُ مالك ، حدثنا عبد العزيز الماجشُون ، حدثنا عبد الكريم

(ح) وحدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني ابن أبي سلّمة الماجشون

(ح) وحدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن الهيثم القاضي ، حدثنا سريج ابن النّعمان ، حدثنا عبد العزيز الماجِشُون ، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق ، عن عطاء

عن جابر ، قال : قال رسولُ الله عليه السلام عن جابر ، قال : قال رسولُ الله عليه السلام عن حابت ، وقال فيه : وصلَّى المغربَ حين غابت الشمسُ ، وصلى المغربَ في اليوم الثاني في وقتها بالأمس .

حديث صالح بن مالك مختصر

١٠١٣ - حدثناه ابن مَنِيع ، حدثنا صالح بنُ مالك ، حدثنا عبد العزيز الماجشُون ، حدثنا عبدُ الكريم بن أبي المُخارق ، عن عطاء

عن جابر: أن رجلاً جاء يسأل النبي عن وقت الصلاة، فصلًى رسول الله عن هذين الوقتين: يوماً بهذا، ويوماً بهذا، ثم قال: «أين السائلُ عن الصلاة؟ ما بين هذين الوقتين».

<sup>(</sup>١) انظر سابقيه من طريق وهب بن كيسان ، عن جابر .

١٠١٤ حدثنا الحُسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن إسماعيل المَدني ،
 حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديُّ ، عن عبد الرحمن بن الحارث

(ح) وحدثنا أبو حامد محمد بنُ هارون ، حدثنا بُنْدَار ، حدثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ومُؤمَّل بن إسماعيل ، قالا : حدثنا سُفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن حَكيم بن حكيم ، عن نافع بن جُبير

۱۰۱۶ - قوله: «عبد الرحمن بن الحارث، عن حَكيم بن حكيم» حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩) عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عيَّاش بن أبي ربيعة، عن حَكيم بن حكيم، أخبرني نافع بن جُبير بن مُطعم، عن ابن عباس: أن النبيَّ عَلَيْ قال: «أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلًى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيءُ مثل الشَّراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظلّه، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشَّفق، ثم صلى الفجر حين بَرق الفجر وحَرُم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى المعرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسْفَرَت الأرض، ثم التَفَتَ إليَّ جبريل، فقال: يا محمد هذا وقت = الصبح حين أسْفَرَت الأرض، ثم التَفَتَ إليَّ جبريل، فقال: يا محمد هذا وقت =

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصول ، وأثبتناها من النسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند» أحمد (۳۰۸۱) و(۳۰۸۲) و(۳۳۲۲) ، وهو حديث حسن .

1.10 حدثنا أبو حامد محمد بن هارون بن عبدالله الحَضْرمي والحسين بن اسماعيل ، قالا : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثني أبو بكر بن أبي أُويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عبدالرحمن بن الحارث ومحمد بن عَمرو ، عن حَكيم بن حكيم ، عن نافع بن جُبير

= الأنبياء من قَبْلِك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١) ، والحاكم في «المستدرك» (١٩٣/١) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى .

وعبدالرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد ، وقال : متروك الحديث ، هكذا حكاه ابن الجوزي في كتاب «الضعفاء» (٩٢/٢) ، وليّنه النسائي وابن مَعين وأبو حاتم الرازي ، ووثقه ابن سعد وابن حبان ، قال في «الإمام» : ورواه أبو بكر ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٢٥) ، وقال ابن عبد البّر في «التمهيد» (٢٨/٨) : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ، ورواته كلهم مشهورون بالعلم ، وقد أخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨) عن الثوري وابن أبي سبّرة ، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده ، وأخرجه أيضاً عن العُمري ، عن عمر بن نافع بن جُبير بن مُطعم ، عن أبيه ، عن ابن عباس نحوه . قال الشيخ : وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجَرح الثابت ، وأكّد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبّرة ، عن عبد الرحمن ، ومتابعة العُمري ، عن عمر بن نافع بن جُبير بن مُطعم ، عن أبيه ، وهي متابعة العُمري ، عن عمر بن نافع بن جُبير بن مُطعم ، عن أبيه ، وهي متابعة العُمري ، عن عمر بن نافع بن جُبير بن

<sup>(</sup>۱) هكذا نسبه الزيلعي في «نصب الراية» ۲۲۱/۱ إلى ابن حبان في «صحيحه» ، وهذا وهم ، فحديث ابن عباس لم يخرجه ابن حبان ، وإنما أخرج حديث جابر بن عبد الله وهو عنده برقم (۱٤٧٢) .

عن ابن عباس: أن جبريلَ عليه السلام أتى النبيَّ عليه فصلًى به الصلوات وقتين إلا المغرب.

الفَرَج ، حدثنا محمد بن حِمْيَر ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن عُمر ، عن الفَرَج ، حدثنا محمد بن حِمْيَر ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن عُمر ، عن زياد بن أبي زياد ، عن نافع بن جُبَير ، عن ابن عباس ، عن النبي على ، بهذا بطوله .

١٠١٧- حدثنا يوسف بنُ يعقوب بن إسحاق بن البُهْلول ، حدثنا جَدِّي ، حدثنا محمد بن عمر الوَاقِديُّ ، حدثنا إسحاق بنُ حازم ، عن عُبيد الله بن مِقْسَم ، عن نافع بن جُبيرٍ

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله على : «أمَّني جبريلُ بمكة مرتين ، فجاءني في أول مرة . . » فذكر المواقيت ، وقال : «ثم جاءني حين غَرَبتِ الشمسُ فصلًى بي المغربَ» وكذلك في اليوم الثاني وقتاً واحداً (١) .

۱۰۱۸ حدثنا يحيى بنُ محمد بن صاعِد والحسينُ بن إسماعيل وأبو شَيْبة عبدُ العزيز بن جعفر ، قالوا : حدثنا حُميد بن الرَّبيع ، حدثنا مَحبوب بن الجَهْم ابن واقد مولى حذيفة بن اليمان ، حدثنا عُبيدُ الله بن عمر ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : قالَ رسولُ الله عليه : «أتاني جبريلُ عليه

۱۰۱۸ - قوله: «محبوب بن الجَهْم بن واقد» قال الذهبي: لا يتابَع عليه، أشار إلى لِينه ابنُ عدي وابن حبان.

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۱۰۱۶) .

السلام حين طَلَعَ الفجر . .» . وذكر الحديث ، وقال في وقت المغرب : «ثم أتاني حين سَقَطَ القُرْص ، فقال : قُمْ فصلٌ ، فصليتُ المغرب ثلاث رَكَعات ، ثم أتاني من الغَدِ حين سَقَط القُرْص ، فقال : قم فصلٌ ، فصليتُ المغرب ثلاث رَكَعات . .» وذكر الحديث بطوله (۱) .

۱۰۱۹ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا أحمد بنُ محمد بن أنس ، حدثنا حاتم بن عَبَّاد ، حدثنا طلحة بن زَيد ، حدثني جعفر بنُ محمد ، عن أبيه

عن جابر، قال: كان رسولُ الله على لا يُلْهيه عن صلاة المغرب طعامٌ ولا غيرُه.

۱۰۲۰ - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، حدثنا أبو كُريب ، حدثنا محمد بن مَيْمون الزَّعْفَرانيُّ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :

۱۰۲۱ - حدثنا أبو بكر الشافعيُّ ، حدثنا محمد بن شاذَان ، حدثنا مُعَلَّى ابن منصور ، وأخبرنا ابنُ لهيعة ، حدثنا يزيد بن أبي حَبيب ، عن أسْلَمَ أبي عِمران التَّجِيبيُّ أخبره

عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله علي يقول : «بادروا بصلاة المغرب طُلُوع النَّجم» (٢) .

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١٠٢٩) مختصراً .

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند» أحمد بنحوه (٢٣٥٣٤) ، وانظره فيه .

۱۰۲۲ - حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بنُ نصر بن طالب ، حدثنا أبو حمزةً إدريس بنُ يونس بن يَنَّاق الفَرَّاء ، حدثنا محمد بن سعيد بن جِدَار ، حدثنا جرير بن حازم ، عن قتادة

عن أنس بن مالك: أن جبريلَ عليه السلام أتى النبيَّ عليه بحد حين زالت الشمسُ ، فأمرَه أن يؤذِّن للناس بالصلاة حين فُرضت عليهم ، فقام جبريلُ أمامَ النبي على ، وقام الناسُ خلف رسول الله عليه ، قال : فصلًى أربعَ ركعات لا يَجْهَر فيها بقراءة (١) ، يأمَّ الناس برسول الله على ، ويأمَّ رسولُ الله على بجبريلَ عليه السلام ، ثم أمْهَل حتى إذا دخل (٢) وقتُ العصر ، صلى بهم أربعَ ركعات لا يجهر فيها بالقراءة ، يأمَّ المسلمون برسول الله على ، ويأمَّ رسول الله بجبريلَ ، ويأمَّ المسلمون برسولِ الله به ، ويأمَّ رسول الله بجبريلَ ، ويأمَّ رسول الله بجبريلَ ، ويأمَّ رسول الله بجبريلَ ، ويأمَّ المسلمون برسولِ الله بهم أربعَ ركعات يَجهر في الثالثة ، ثم أمْهَل حتى إذا ذَهَب ثُلُث الليل صلى بهم أربعَ ركعات يَجهر في الأولين بالقراءة ، ولا يجهر في الأُخريين بالقراءة ، ولا يجهر في الأُخريين بالقراءة ، ثم أمْهَل حتى إذا طَلَع الفجر صلى بهم ركعتين يجهرُ فيهما بالقراءة ، ثم أمْهَل حتى إذا طَلَع الفجر صلى بهم ركعتين يجهرُ فيهما بالقراءة ، ثم أمْهَل حتى إذا طَلَع الفجر صلى بهم ركعتين يجهرُ فيهما بالقراءة ، ثم أمْهَل حتى إذا طَلَع الفجر صلى بهم ركعتين يجهَرُ فيهما بالقراءة (٣) .

١٠٢٢ ووله: «حدثنا أبو طالب» أبو طالب أحمد بن نصر ذكره الحاكم في
 «الكنى» وقال: أدركناه وهو حسن المعرفة بحديث أهل المدينة ، وأبو حمزة ذكره =

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (غ) : «فيما يقرأه» .

<sup>(</sup>۲) في نسخة بهامش (غ): «جاء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة بنحوه برقم (١٥٩٢) .

1.۲۳ - حدثنا ابن مَخْلَد ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن المثنى ، حدثنا ابن أبي عَدِي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي عن بنحوه مرسلاً .

١٠٢٤ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا جعفرُ بنُ أبي عثمان الطَّيالسي ، حدثنا أبو يعلى محمد بنُ الصَّلْت التَّوْزِيُّ ، حدثنا الوليد بنُ مسلم ، حدثنا ابن نَمِر ، عن الزُّهري ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن تَعْلبة ، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن عمِّه مُجمِّع بن جَارِية : أن النبي على سُئِلَ عن مواقيت الصلاة ، فقدَّم ثم أخَّر ، وقال : «بينهما وقتّ»(١) .

-۱۰۲٥ حدثنا عثمان بنُ أحمد الدَّقَاق ، حدثنا أحمد بن علي الخَزَّاز ، حدثنا سعيد بن سُليمان سَعْدَوَيه ، حدثنا أبوب بن عُتْبة ، حدثنا أبو بكر بنُ عمرو بن حَزْم ، عن عُرُوة بن الزَّبير ، عن ابن أبي مسعود

= فيها أيضاً وسكت ، وقال ابن القطَّان : مجهول ، وقال أيضاً : ابن جِدَار مجهول ، وسيجيء كلام ابن القطَّان بتمامه .

1.7٣ قوله: «عن قتادة ، عن الحسن» قال ابن القطان في كتابه «الوَهْم والإيهام» (٣٤١/٣): هذا حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدار ، عن جرير ابن حازم: عن قتادة ، عن أنس ، ومحمد بن سعيد هذا مجهول ، والراوي عن محمد بن سعيد أبو حمزة إدريس بن يونس بن ينّاق الفَرّاء ، ولا يعرف للآخر حال ، انتهى كلامه . وروى أبو داود في «مراسيله» (١٢) عن الحسن في صلاة النبي على خلف جبريل ، وأنه أسرّ في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء ، نحو ذلك ، وذكرهما عبد الحق في «أحكامه» (٢٥٢/١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ١٩٣/١.

عن أبيه -إن شاء الله- أن جبريلَ أتى النبيَّ عَلَيْ حين دَلَكَت الشمس - يعني زالت - ثم ذكر المواقيت ، وقال : ثم أتاه حين غابت الشمس فقال : ثم أتاه من الغد حين غابت الشمس وقتاً واحداً ، فقال : «قم فصلّ » فصلًى ، فصلًى .

المُسين بن عمرون ، حدثنا أبو حامد محمد بنُ هارون ، حدثنا أبو عمَّار الحُسين بن حريث المَرُوزيُّ ، حدثنا الفَضْل بن موسى السِّينَانيُّ ، حدثنا محمد بنُ عمرو ، عن أبى سلَمة

عن أبي هُريرة ، قال : قال رسول الله على الله على الله على المغرب دينكم المعلى ثم ذكر حديث المواقيت ، وقال فيه : ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ، وقال في اليوم الثاني : ثم جاء من الغد ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ، في وقت واحد (٢) .

۱۰۲۷ - حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أحمد بن الحَجَّاج ، حدثنا الفَضْل بن موسى ، حدثنا محمد بن عَمرو ، بهذا الإسناد نحوه ،

وقال: ثم جاءًه الغد فصلى له المغرب لوقت واحد ، حين غابت الشمس وحل (٣) فِطْرُ الصائم .

١٠٢٨ - حدثنا القاضي أبو عمر ، حدثنا العباس بنُ محمد ، حدثنا الفَضْلُ ابن دُكين ، حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد بن عبد الرحمن ، عن محمد ابن عَمَّار بن سعد المؤذِّن

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١٩٤/١، والبيهقى ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بهامش (غ) : «ودخل» .

أنه سمع أبا هريرة يذكر أن رسولَ الله على حدَّثهم أن جبريل عليه السلامُ أتاه فصلًى الصلوات وقتين وقتين إلا المغرب، قال: «فجاءني في المغرب فصلًى بي ساعة غابت الشمس، ثم جاءني - يعني من الغَدِ في المغرب - فصلى بي ساعة غابت الشمس لم يغيره.

۱۰۲۹ حدثنا ابنُ الصَّوَّاف ، حدثنا الحسن بن فَهْد بن حماد البَزَّاز ، حدثنا الحسن بنُ حمَّاد سَجَّادة ، حدثنا ابن عُلَيَّة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عُتبة ابن مسلم ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : لما فُرِضت الصلاةُ نَزَل جبريل عليه السلام على النبيّ على النبيّ وصلى به الظّهر وذكر المواقيت ، وقال : وصلى به المغرب حين غابت الشمسُ ، وقال في اليوم الثاني : وصلى به المغرب حين غابت الشمسُ (١) .

١٠٣٠ - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، حدثنا سلم بن جُنَادة ، حدثنا محمد بن فُضَيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح

عن أبي هُرَيرة ، قال : قال رسولُ الله على الله على الله وأخِراً ، وإن للصلاة أولاً وآخِراً ، وإن أول وقت الظُهر حين تزول الشمس ، وإن آخر وقتها ، وإن آخر وقتها وقت العصر حين يدخُل وقتها ، وإن آخر وقتها حين تصفرُ الشمس ، وإن أول وقت المغرب حين تغربُ الشمس ، وإن أخر وقت المغرب حين تغربُ الشمس ، وإن أخر وقت العِشاء حين يَغيبُ الأفقُ ، وإن أول وقت العِشاء حين يَغيبُ

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٠١٨) أتم من هذا .

الأفُقُ ، وإن آخر وقتها حين ينتصفُ الليل ، وإن أول وقت الفَجْر حين يطلُع الفجر ، وإن أخر وقتِها حين تطلع الشمسُ »(١) .

هذا لا يصح مسنداً ، وهِمَ في إسناده ابن فضيل ، وغيره يرويه عن الأعمش ، عن مجاهد مرسلاً .

١٠٣١ - حدثنا أبو سَهْل بن زياد ، حدثنا محمد بن أحمد بن النَّضْر ، حدثنا معاوية بن عَمرو ، حدثنا زائدة ، عن الأعمش

عن مجاهدٍ ، قال : كان يقال : إن للصلاة أوَّلاً وآخراً . ثم ذكر هذا الحديث .

وهو أصح من قول ابن فُضَيل . وقد تابع زائدةً عَبْثَرٌ بن القاسم :

۱۰۳۲ حدثنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بن شاذان ، حدثنا مُعلَّى ابن منصور ، قال : وأخبرني أبو زُبيد -وهو عَبْثَر- عن الأعمش

عن مجاهد ، عن النبي على نحوه ، وقال فيه : أولُ وقت العصر حين تكون الشمسُ بيضاء إلى أن يحضُر المغرب .

١٠٣٣ - حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدُّورَقي وعلى بن شُعيب ومحمد بن أبي عَون

- (ح) وحدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا علي بن إشْكَاب
- (ح) وحدثنا على بنُ عبد الله بن مُبَشِّر ، حدثنا أحمد بن سنان ، قالوا : حدثنا إسحاق بنُ يوسف الأزْرَق ، عن سُفيان الثوري ، عن عَلْقَمة بن مَرْثَد ، عن سُليمان بن بُريدة

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۷۱۷۲) ، وهو حديث صحيح .

عن أبيه ، قال : أتى النبي و رجل ، فسأله عن وقت الصلاة ، فقال : «صل معنا هذين (١) اليومين» قال : فأمر بلالاً حين زالت الشمس فأذن ، ثم أمره فأقام ، فصلى الظهر ، ثم أمره فأقام العصر ، والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمرة فأقام الفجر حين ظلع الفجر ، ثم كان اليوم (٢) الثاني أمرة فأبرد بالظهر فأنعم أن يُبرد بها . ثم أمرة فأقام العصر ، والشمس مرتفعة أخرها فوق ذلك الذي كان ، ثم أمرة فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق ، ثم أمرة فأقام العشاء حين ذَهب ثلث الليل ، ثم أمرة فأقام العبد الشفق ، ثم أمرة فأقام العشاء حين ذَهب ثلث الليل ، ثم أمرة فأقام البه الرجل ، فقال رسول الله السائل عن وقت الصلاة؟» فقام إليه الرجل ، فقال رسول الله وقت صلاتكم بين ما رأيتُم» (٣) .

١٠٣٤ - حدثناه القاضي أبو عُمر ، حدثنا سَعْدان بن نَصْر ، حدثنا إسحاق الأزْرَق ، حدثنا سفيان بهذا مختصراً في وقت المغرب .

۱۰۳۵ – حدثنا أحمد بنُ عيسى بن السُّكَين ، حدثنا عبدُ الحميد بن محمد ابن المُسْتَام ، حدثنا مَخْلَد بن يزيد ، عن سُفيان ، عن عَلْقمة بن مَرْثَد ، عن سُليمان بن بُريدة ، عن أبيه ، عن النبى على نحوه .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (غ): «يعني هذين» نسخة .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (غ) : «يوم» نسخة .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (٢٢٩٥٥) ، و«صحيح» ابن حبان (١٤٩٢) ، وهو حديث صحيح .

١٠٣٦ - حدثنا القاضي أبو عمر ، حدثنا إسماعيل بنُ إسحاق ، حدثنا على ، حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا من عُلْقمة بن مَوْثَد ، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه ، عن النبي عن النبي عن النبي عن أمره بالمغرب حين غربت الشمس ، ثم أمرَه من الغد بالمغرب قبل أن يَقَعَ الشَّفَق .

۱۰۳۷ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء ، حدثنا يوسُف بن موسى ، حدثنا الفَضْل بن دُكَين ، حدثنا بَدْر بن عثمان ، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى

عن أبيه ، عن النبي على المسائل فسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً ، وأمر بلالاً فأقام بالفَجر حين انشق الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ، ثم أمرَه فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : انتصف النهار ، أو لم ينتصف (١) -وكان أعلم منهم - ثم أمرَه فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمرَه فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمرَه فأقام بالعشاء حين غاب الشَّفق ، ثم أخَّر الفجر من الغَد حتى انصرف منها والقائل يقول : الشمس أو كادت ، ثم أخَّر الظهر حتى كان قريباً من العصر ، ثم أخَّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : أخَّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول علم أخَّر العصر حتى كان عدد سقوط الشَّفق ، ثم أخَّر العشاء حتى كان قريباً من العصر ، ثم أخَّر العلم حتى كان عند سقوط الشَّفق ، ثم أخَّر العشاء حتى كان غذ العشاء حتى كان قريباً من الوقت فيما أثَّتُ الليل الأول ، ثم أصبح فبَعث فدَعا السائل ، فقال : «الوقت فيما

<sup>(</sup>١) قوله: «ينتصف» أثبتناه من نسخة بهامش (غ).

بين هذين» يعنى الوَقْتَين<sup>(١)</sup> .

١٠٣٨ حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني ،
 حدثنا وكيع ، حدثنا بَدْر بن عثمان ، عن أبي بكر بن أبي موسى

عن أبيه: أن سائلاً أتى النبي فسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئاً ، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة حين انشق الفجر ، فصلى ، ثم أمرَه فأقام الظهر ، والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل - وهو كان أعلم منهم - ، وأمرَه فأقام العصر والشمس مرتفعة ، وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ، وأمره فأقام المغرب حين وجَبَت الشمس ، وأمرَه فأقام العشاء عند سقوط الشَّفق ، قال : وصلى الفجر من الغد ، والقائل يقول : طلعت الشمس أو لم تَطْلُع - وهو أعلم منهم - ، وصلى الظهر قريباً من وقت العصر بالأمس ، وصلى العصر والقائل يقول : احمرت الشمس ، ثم صلى المغرب قبل أن يَغيب الشفق ، وصلى العشاء ثلث الليل الأول ، ثم قال : «أين السائل ؟ الوقت ما بين هذين الوقتين» .

۱۰۳۹ حدثنا القاضي أبو عُمر ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو داود الحَفريُّ ، حدثنا بدر بن عثمان ، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى

عن أبيه ، عن النبي على ، وذكر الحديث وقال فيه : فأقام المغرب حين غابت الشمس ، قال : ثم أخّر المغرب من الغَدِ حتى كان عند سقوط الشّفق ، كذا قال القاضي (٢) مختصراً .

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۹۷۳۳) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وانظره فه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش (غ) : كذا قُرئ على القاضي .

# [باب الحث على الرُّكوع بين الأذانين في كلِّ صلاة والركعتين قبل المغرب، والاختلاف فيه]

٠٤٠ - حدثنا علي بنُ محمد المصري ، حدثنا الحسن بنُ غُلَيب ، حدثنا عبد الغَفَّار بن داود ، حدثنا حيَّان بن عُبيدِ الله ، حدثنا عبد الله بنُ بُريدة

عن أبيه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إن عند كلِّ أذانين ركعتين ، ما خلا صلاة المغرب» .

٠٤٠ - قوله: «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب» الحديث أخرجه البيهقي في «سننه» (٢٧٤/٢)، ورواه البزار في «مسنده» (٣٣٤/١) وقال: لا نعلم رواه عن ابن بُريدة إلا حَيَّان بن عُبيد الله، وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به، وقال البيهقي في «المعرفة» (٩/٤): أخطأ فيه حيًان بن عبيد الله في الإسناد والمتن جميعاً، أمّا السند: فأخرجاه في «الصحيحين» [البخاري (٦٢٤) و(٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨)] عن سعيد الجُريَّريِّ وكَهْمَس، عن عبد الله بن بُريدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبي على أذانين صلاةً» قال في الثالثة: «لمن شاء»، وأمّا المتن فكيف يكون صحيحاً وفي رواية ابن المبارك، عن كَهْمَس في هذا الحديث، قال: وكان ابن بُريدة ، عن قبل المغرب ركعتين، وفي رواية حسين المعلّم، عن عبد الله بن بُريدة ، عن عبد الله بن بُريدة ، عن الشائمة: «لمن شاء» خَشْية أن يتخذها الناس سئنةً، رواه البخاري في في الثالثة: «لمن شاء» خَشْية أن يتخذها الناس سئنةً، رواه البخاري في «صحيحه» (١٦٨٣) ، انتهى.

وذكر ابنُ الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» (٩٢/٢) ونقل عن الفَلاَّس أنه قال: كان حيَّان هذا كذاباً . انتهى .

= وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١٥/٢) قال البزار بعد تخريجه: لا نعلم رواه إلا حَيَّان وهو بصريًّ مشهور ليس به بأس؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٣١/٢): لكنه اختلط، وذكره ابن عدي في «الضعفاء» (٨٣١/٢) التهى.

وحيّان هذا غير الذي كذَّبه الفَلاَّس، ذاك حيّان بنُ عَبد الله بالتكبير أبو جَبَلة الدارمي، وهذا حيّان بن عُبيد الله بالتصغير أبو زُهير البصري، ذكرهما في «الميزان» وقال في ترجمة البصري: قال البخاري، ذكر الصّلتُ عنه الاختلاط، وكذا في «اللسان»، وزاد في ترجمة البصري: وقال أبو حاتم: صدوق، وقال إسحاق بن راهويه: كان رجل صِدْق، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حزم: مجهول، فلم يُصِب. انتهى.

وفي «صحيح البخاري» (٦٢٤) من طريق كَهْمَس ، عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن عبد الله بن مُغَفَّل : أن رسول الله على قال : «بين كلِّ أذانين صلاة» ، ثم رأيت البيهقي قال في «سننه» (٤٧٤/٢) بعد أن أخرج حديث كَهْمَس ، عن عبد الله بن بُريدة ، عن عبد الله بن مغفَّل : ورواه حيَّان بن عُبيد الله ، عن عبد الله بن بُريدة وأخطأ في إسناده ، وأتى بزيادة لم يتابَع عليها ، ثم ساقه من طريقه كما تقدم . وقال ابن خزيمة : حيًّان بن عُبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد ، لأن كَهْمَس ابن الحسن وسعيد بن إياس الجُريري وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر عن ابن بريدة ، عن عبد الله بن مغفًل ، لا عن أبيه . هذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي يقول : أخذ طريق المجرة ، فهذا الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توهم أن هذا الخبر هو أيضاً عن أبيه ، ولعله لما رأى العامَّة لا تصلِّي قبل المغرب توهم أنه لا يُصلَّى قبل المغرب ، فزاد هذه الكلمة في الخبر ، وزاد : علماً بأن هذه =

١٠٤١ - حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبدُ الواحد بن غِياث ، حدثنا حيًان بن عُبيد الله العَدَويُّ ، قال :

كنا جلوساً عند عبد الله بن بُريدة ، فأذّن مؤذّن صلاة الظهر ، فلما سَمِعَ الأذان قال : قوموا فصلُّوا ركعتين قبل الإقامة ، فإن أبي قال : قال رسولُ الله على الإقامة ، ما خلا أذان المغرب» .

قال ابنُ بريدة: وقد أدركتُ عبدَ الله بن عمر يصلي تَيْنِك الركعتين عند المغرب، لا يدَعُهما على حالٍ، قال: فقُمنا فصلَّينا الركعتين قبل الإقامة، ثم انتظَرْنا حتى خَرَج الإمام فصلَّينا معه المكتوبة .

خالفه حُسين المعلِّم وسعيد الجُريري وكَهْمَس بن الحسن ، وكلُّهم ثقات ، وحيَّان بن عُبيد الله ليس بقوي ، والله أعلم .

1 • ٤٢ - قُرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - وأنا أسمع - حدّثكم عُبيد الله بن عمر القَوَاريري ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا حُسين المعلم ، عن عبد الله بن بُريدة

<sup>=</sup> الرواية خطأ ، أن ابن المبارك قال في حديثه : عن كَهْمَس ، فكان ابنُ بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين ، فلو كان ابنُ بريدة قد سمع من أبيه عن النبي هذا الاستثناء الذي زاد حيًّان بن عُبيد الله في الخبر : ما خلا صلاة المغرب ، لم يكن يخالف خبر النبي على ، ثم ساق رواية ابن المبارك بسنده . انتهى .

١٠٤٢ - قوله: «صلُّوا قبل المغرب ركعتين» إلخ الحديث. أخرج الأثمة الستة =

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (غ) : «أذان» .

عن عبدالله المُزَني قال: قال رسولُ الله على : «صلُّوا قبل المغرب ركعتين لمن شاءً» خشية أن يتّخذَها الناس سئنّةً(١).

هذا أصحُّ مِنْ الذي قبله ، والله أعلم .

= [البخاري (٦٢٤) ، ومسلم (٨٣٨) ، وأبو داود (١٢٨٣) ، وابن ماجه (١١٦١) ، والترمذي (٨٥) ، والنسائي ٢٨/٢] في كتُبهم عن عبد الله بن مُغَفَّل ، قال : قال رسولُ الله على : «بين كلِّ أذانين صلاة» قال في الثالثة : «لمن شاء» انتهى . وفي لفظ للبخاري (٧٣٦٨) قال : «صلُّوا قبل المغرب» ثم قال : «صلُّوا قبل المغرب» قال في الثالثة : «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سئنة ، انتهى . ذكره في كتاب الاعتصام ، وفي لفظ أبي داود (١٢٨١) قال : «صلُّوا قبل المغرب ركعتين» وزاد فيه ابن حبَّان في «صحيحه» (١٥٨٨) بسنده : أخبرنا محمد بن خزيمة ، وذكرة في حدثنا عبد الوارث بن عبد الوارث ، حدثني أبي ، حدثني أبي ، حدثنا حسين المعلم ، عن عبد الله بن بُريدة ، أن عبد الله المُزني حدثه : أن رسول حدثنا حسين المعلم ، عن عبد الله بن بُريدة ، أن عبد الله المُزني حدثه : أن رسول حدثنا حسين المعلم ، عن عبد الله بن بُريدة ، أن عبد الله المُزني حدثه : أن رسول حدثنا حسين المعلم ، عن عبد الله بن بُريدة ، أن عبد الله المُزني حدثه : أن رسول حدثنا حسين المعلم و ركعتين .

وأخرج محمد بن نَصْر المَرْوَزي في كتابه «قيام الليل» بسنده (٤٢) ، حدثني عبد الوارث بن عبد الوارث بن سعيد ، حدثني أبي ، حدثني أبي ، حدثنا أبي ، حدثنا حُسين ، عن ابن بريدة ، أن عبد الله المُزني حدثه : أن رسول الله على قبل المغرب ركعتين ، ثم قال : «صلُّوا قبل المغرب ركعتين» ، ثم قال عند الثالثة : «لمن شاء» خاف أن يحسبَها الناس سنة ، قال الشيخ العلامة أحمد ابن على المَقْريزي في «مختصره» : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، فإنّ عبد الوارث بنَ عبد الصمد احتج به مسلم ، والباقون احتج بهم الجماعة .

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (٢٠٥٥٢) ، و«صحيح» ابن حبان (١٥٨٨) ، وهو حديث صحيح .

الله بن أبي داود ، حدثنا عبد الله بن أبي داود ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا يزيد بن رُريع ، حدثنا الجُريريُّ ، عن عبد الله بن بُرَيْدة

عن عبد الله بن المُغَفَّل ، قال : قال رسول الله على : «بين كلِّ أذانين صلاة ، بين كلِّ أذانين صلاة - مرتين - لمن شاء»(١) .

۱۰٤٤ - حدثنا محمد بنُ أحمد بن أبي الثَّلج ، حدثنا الفَضْل بن موسى ، حدثنا عَوْن بن كَهْمَس بن الحسن ، حدثني أبي ، سمعتُ عبد الله بن بُرَيدة يحدُّث

عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ: أن رسول الله على قال: «بين كلِّ أذانين صلاةً لمن شاء» قالها ثلاثاً.

١٠٤٥ - حدثنا إسماعيل بنُ محمد الصَّفَّار ، حدثنا الحسن بن علي بن عَفَّان ، حدثنا أبو أسامة ، عن الجُريريِّ وكَهْمَسِ ، عن ابن بُريْدة

عن أبيه ، قال : قال رسول الله على الله على الله عن أبيه ، قال : « ما بين كلِّ أذانين صلاة ، ما بين كلِّ أذانين صلاة لمن شاء» .

۱۰٤٦ - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ، حدثنا أبي

(ح) وحدثنا إسماعيلُ بن العباس الورَّاق ، حدثنا عبَّاس بن عبد الله التَّرْقُفيُّ

۱۰٤٦ - قوله: «عن سُليم بن عامر الخَبَائِري» الخبائري بالفتح والتخفيف وتحتية وراء، نسبة إلى الخَبَائر: بَطْنِ مِن الكَلاع، وفي نسخة صحيحة: سُليم بن =

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۳۷۹) و(۲۰۰٤) ، و«صحيح» ابن حبان (۱۰۰۹) و (۱۰۵۰) و (۱۰۵۰) و (۱۰۵۰) ، وهو حديث صحيح . وسيأتي في لاحقيه ، وانظر ما قبله .

(ح) وحدثنا يوسف بن يموب الأزرق ، حدثنا أحمد بن الفَرَج أبو عُتبة ، حدثنا عثمان بن سَعيد ، عن محمد بن مُهاجِر ، عن سُليم بن عامر الخَبَائريِّ عن عبدالله بن الزَّبير : أن النبي على قال : «ما من صلاة مكتوبة إلا بين يَدَيها ركعتان» .

لفظ ابنِ أبي داود ، وقال إسماعيل : « ما من صلاة مفروضة »(١) . « الفظ ابنِ أبي داود ، وقال إسماعيل ، أخبرنا أحمد بنُ منصور زَاج ، حدثنا عبد الملك بن شدًاد الجُدَيْدي(٢) ، حدثنا عبد الملك بن شدًاد الجُدَيْدي(٢) ، حدثنا ثابت البُناني

= عامر أبي عامر الخَبَائري ، وسُليم بن عامر الكَلاعي الخَبَائري وثَّقه النسائي ، وتال ابن سَعْد : ثقة وكان من التابعين .

والحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٤٥٥) في النوع الثاني والتسعين من القسم الأول عن سليم بن عامر ، عن عبدالله بن الزَّبير ، قال : قال رسولُ الله على : «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يَديها ركعتان» . انتهى .

۱۰٤۷ - قوله: «شداد الجُرَيْري» ، في بعض الهوامش: صوابه الجَديدي بفتح الجيم وبدالين مهملتين بينهما باء ، قاله انسمعاني في «الأنساب» (٣) .

<sup>(</sup>١) هو عند ابن حبان برقم (٢٤٥٥) و(٢٤٨٨) ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) في (ت) ، والنسخة التي اعتمدها العظيم آبادي: «الجريري» ، ووقع في نسخة (غ) مجوداً: بضم الجيم ، وبالياء الساكنة المثناة التحتية بين دالين مهملتين ، أولاهما مفتوحة ، وكذلك قيده ابن ماكولا في «الإكمال» ۲۳/۲ ، وهذه النسبة إلى جُديّد بن حاضر بن أَسَد بن عائذ ، من دَوْس ، من الأزْد ، ونسَبَه أَزْدياً أيضاً البخاري في «تاريخه الكبير» ۱۹/۵ ، وابن أبي حاتم في «الجرح ونسبَبه أَزْدياً أيضاً البخاري في «تاريخه الكبير» ۱۹/۱ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۲۵/۷ ، وضبطه الذهبي في «المشتبه» ۱۹۱۱ بالحاء المهملة ، وأقره ابن حجر في «التبصير» ، وتابعهما ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه» ۲۰٤/۷ ، فقال : بالحاء المهملة المفتوحة ، وكسر ثانيه . وهو وهم ، والصداب ما ذهب إليه الفريق الأول .

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا السابق.

عن أنس ، قال : إن كان الغَريبُ ليَدخُل مسجد المدينة ، وقد نُودي بالمغرب ، فيَرى أن الناس قد صلَّوا من كَثرة من يصلِّي ركعتين قبلَ المغرب (١) .

١٠٤٨ - قُرئ على أبي القاسم ابن منيع - وأنا أسمع - ، حدثكم شُجاع ابن مَخْلَد ، حدثنا هُشَيم ، حدثنا عبد العزيز البُنَانيُّ ، قال :

سمعت أنس بنَ مالك قال: كان أصحابُ رسول الله على إذا أذَّن الموذِّن بالمغرب ابتَدَروا السُّواري يصلُّون ركعتين قبل المغرب، فيَجيءُ الجائى فيَظُنُّ أنهم قد صلَّوا المكتوبة، لكَثرة من يَرى ممن يصلِّيها(٢).

١٠٤٩ - حدثنا الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا إسحاق بنُ أبي إسحاق الصَّفَّار ، حدثنا كثير بن هِشام ، حدثنا شُعبة ، عن علي بن زَيد ، قال :

سمعت أنساً يقول: كانوا إذا سمِعوا أذانَ المغرب قاموا يصلُّون كأنها فَريضةٌ (٣) .

<sup>=</sup> وحديث أنس أخرجَه الشيخان [البخاري (٥٠٣) و(٦٢٥) ، ومسلم (٨٣٦) و (٨٣٠) ، ومسلم (٨٣٦) و (٨٣٧) بألفاظ مختلفة وأسانيد متنوِّعة .

<sup>(</sup>١) انظر رقم (١٠٤٩) من طريق علي بن زيد ، عن أنس .

<sup>(</sup>٢) هو في أشرح مشكل الآثار» للطحاوي (٥٠١) من طريق ثابت البناني ، عن أنس ، وهو حديث صحيح .

وسيأتي برقم (١٠٥١) .

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» أحمد (١٤٠٠٨) ، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٥٥٠٠) ، وهو حديث صحيح .

انظر رقم (١٠٤٧) من طريق ثابت البناني ، عن أنس ، ورقم (١٠٤٨) من طريق عبد العزيز البناني ، عن أنس ورقم (١٠٥٠) من طريق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس .

١٠٥٠ - حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسنف المَرْوَرُوذيُّ ، حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بنُ سُليمان ، حدثنا منصور بن أبي الأسود ، عن المُختار بن فُلْفُل

عن أنس بنِ مالك ، قال : صلَّينا الركعتين قبل المغرب على عهد رسولِ الله على ؟ قال : رأنا ، فلم يأمرْنا ولم يَنْهَنا(١) .

١٠٥١ - حدثنا أحمد بنُ علي بن العلاء ، حدثنا محمود بن خِداش ، حدثنا إسماعيل بنُ إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صُهَيب ، قال :

قال أنس بنُ مالك: كنا بالمدينة ، إذا أُذِّن بالمغرب ابتَدَر القومُ السَّواريَ يصلُّون الركعتين ، حتى إنَّ الغريب ليَدَخُل المسجد فيرَى أن الصلاة قد صُلِّيت من كَثرة من يصلِّيها(٢).

۱۰۵۲ حدثنا الحسن بنُ الخَضِر ، حدثنا أحمد بنُ شُعيب ، أخبرني علي ابنُ عثمان النُّفَيليُّ ، حدثنا سعيد بنُ عيسى ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثنا بكر بن مُضَر ، عن عَمرو بن الحارث ، عن يزيدَ بن أبي حَبيب

١٠٥٢ - قوله: «أن أبا تَميم الجَيْشاني قام» أخرجه البخاري (١١٨٤) عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزني ، قال: أتيتُ عقبة بنَ عامر فقلتُ: ألا أُعْجِبُك من أبي تميم ، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب ، فقال عقبة : إنَّا كنا نفعله على عهد رسولِ الله على ، قلتُ : فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغْلُ. انتهى .

<sup>(</sup>١) هو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٥٤٩٦) ، وهو حديث صحيح . وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۱۰٤۸) .

#### [ذكر الفَجْر]

١٠٥٣ حدثنا محمد بن مَخلَد ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسّاني ،
 حدثنا يزيد ، أخبرنا ابن أبى ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن

عن محمد بن عبد الرحمن بن قُوْبان قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «الفَجْر فَجْران، فأما الفجر الذي يكون كذَنب السِّرْحان فلا يُحِلُّ الصلاة ، ولا يُحرِّم الطعام، وأما الذي يَذهَب مُسْتطيلاً في الأُفُق فإنه يُحلُّ الصلاة ويُحرِّم الطعام».

100% حوله: «الفجر فجران، فأمّا الفجرُ الذي يكون كذَنب السرحان» ثم يذهب وتعقبُه ظُلْمةٌ ، فلا يُحل الصلاة ، أي: صلاة الصبح، فإن وقتها لا يدخُل به ، ولا يُحرِّم الطعامَ والشرابَ على الصائم ، وأمّا الفجرُ الذي يَذْهب مستطيلاً باللام - ، هذا ما رأيتُه في النسخ التي اطلعت عليها ، وعبارةُ شيخ الإسلام زكريا في «شرح البهجة»: ثم يطلع الفجر مستطيراً - بالراء - ، أي: منتشراً في الأفق ، أي: نواحي السماء ، فإنه يُحِلُّ الصلاةَ لدخول وقت الصبح ، ويحرِّم الطعام والشراب على الصائم ، فالفجر الأول - ويسمى الكاذب - لا معوَّل عليه ، كذا في «السراج المنير».

<sup>(</sup>١) هو في «مسند» أحمد (١٧٤١٦) وهو حديث صحيح .

#### [ذكر الشُّفَق]

١٠٥٤ حدثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ، حدثنا محمد بن شَاذان ، حدثنا مُعلَّى ،
 حدثنا يحيى بن حمزة ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول

عن عبادة بن الصامت وشدًاد بن أوس ، قالا : الشَّفَقُ شَفَقان : الحُمْرة والبَيَاض ، فإذا غابت الحُمْرة حَلَّت الصلاة ، والفَجرُ فجران : المستطيلُ والمعتَرض ، فإذا انصدَعَ المعترضُ حَلَّت الصلاة .

١٠٥٥ - حدثنا القاضي الحسين بنُ إسماعيل ، حدثنا عباس الدُّوريُّ ، حدثنا يعقوب بنُ محمد الزُّهري ، حدثنا محمد بنُ إبراهيم بن دينار ، حدثنا أبو الفَضْل مولى طلحة بن عمر بن عُبيد الله ، عن ابن أبي لَبِيبة

عن أبي هُريرةَ قال : الشَّفَقُ : الحُمْرة .

١٠٥٦ - قرأتُ في أصل أحمد بن عَمرو بن جابر الرَّمْليِّ بخطه ، حدثنا علي ابنُ عبد الصمد الطَّيالسيُّ ، حدثنا هارون بن سُفيان ، حدثنا عَتِيق بن يعقوب ، حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع

عن ابن عمر ، قال : قال النبيُّ عَلَيْهُ : «الشَّفَقُ : الحُمْرة ، فإذا غاب الشَّفَقُ وجبَت الصلاة»(١) .

١٠٥٦ قوله: «حدثنا عتيق بن يعقوب» وأخرجه المؤلف في كتابه «غرائب مالك» غير موصول الإسناد، فقال: قرأت في أصل أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر التّرمذي بخط يده: حدثنا علي بن عبد الصمد الطّيالسي، حدثنا هارون =

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن» ٣٧٣/١.

١٠٥٧ - حدثنا محمد بن مَخْلَد ، حدثنا الحسَّانيُّ ، حدثنا وكيعٌ ، حدثنا العُمريُّ ، عن نافع

عن ابن عُمر ، قال : الشفقُ : الحُمْرة .

= سُفيان المُسْتَمليُّ ، حدثني عَتيق ، به . وقال : حديثٌ غريب ، ورواتُه كلهم ثقات ، وقال البيهقي في «المعرفة» (٢٠٥/٢) : رُوي هذا الحديث عن عُمرَ وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشدًّاد بن أوْس وأبي هريرة ، ولا يصحُّ عن النبي على فيه شيء . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : وروى الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي ، أخبرنا زاهرٌ بن طاهر ، عن أبي بكر البيهقى ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأنا عبدالعزيز بن محمد ، حدثنا علي بن عبدالصمد الطَّيالسي ، حدثنا هارون بن سفيان المُسْتَملي ، حدثني عَتيق بن يعقوب بن صديق ، به سنداً ومتناً ، قال البيهقي: الصحيح موقوف . قال الحافظ أبو القاسم: رواه موقوفاً على ابن عمر: عُبيدالله بنُ عمر بن حفص العُمَريُّ وعبدالله بنُ نافع مولى ابن عمر ، جميعاً عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ورواه أبو القاسم أيضاً من حديث على بن جَندَل ، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، حدثنا أبو حُذافة ، حدثنا مالك ابن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله على قال : «السَّفَق : الحُمْرة» قال أبو القاسم: تفرَّدَ به علي بن جَنْدَل الوَرَّاق ، عن المحَاملي ، عن أبي حُذافة أحمدَ ابن إسماعيل السُّهْمي ، وقد رواه عَتيق بن يعقوب ، عن مالك ، وكلاهما غريب . وحديث عتيق أمثَلُ إسناداً .

#### [باب في صفة صلاة العشاء الآخرة]

محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبد الأعلى بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عبد الأعلى بن حمَّاد ، حدثنا أبو عَوانة ، عن أبي بِشُر ، عن بَشير بن ثابت ، عن حَبيب بن سالم

عن النَّعمان بن بَشير ، قال : إني لأعلمُ الناسِ بوقت هذه الصلاة : صلاة العشاء الآخرة ، كان رسولُ الله عليها يسلِّيها لسُقوط القمر لثالثة (١) .

١٠٥٩ - حدثنا الحُسين بنُ إسماعيل ، حدثنا محمد بنُ عبد الملك الدَّقيقي ، حدثنا يزيد بنُ هارون ، أخبرنا شُعبة عن أبي بشْر بإسناده

عن النبي على الله نحوه ، إلا أنه قال: «ليلة ثالثة أو رابعة الشه شك شك شعبة .

ورواه هُشيم ورَقَبة وسفيان بن حسين ، عن أبي بِشر ، عن حَبيب ، عن النَّعْمان ، وقالوا: «ليلة ثالثة» ولم يذكروا بَشيراً .

١٠٥٨ - قوله: «يصليها لسُقوط القَمَر لثالثة» أي: يصلِّي العشاء وقت غروب القمر ليلة الثالثة من الشهر، و«لثالثة» بدل من السقوط، قاله الطيبي. وقال الزَّرُكشيُّ: الظاهر أنه إخبار عن صلاته العشاء كل ليلة ، لا عن صلاته ليلة الثالثة فقط. فينبغي أن يكون «لثالثة» ظرفاً للسقوط.

<sup>(</sup>۱) هو في «مسند» أحمد (۱۸۳۷۷) و(۱۸۳۹٦) و(۱۸۴۱۵) ، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۳۷۸۱) و(۳۷۸۲) و(۳۷۸۳) و(۳۷۸۳) و(۳۷۸۵) و(۳۷۸۵) و(۳۷۸۳) ، و«صحيح» ابن حبان (۲۰۲۱) ، وهو حديث صحيح .

## تم بحمد الله الجزء الأول

من سنن الدارقطني

ويليه الجزء الثاني وأوله ما جاء في القبلة



### محتويات الكتاب

| سفحة | لوضوع الصفح                                           |  |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|--|
| جـ   | كلمة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالحسن التركي أ، ب،   |  |  |
| ٥    | ترجمة الدارقطني                                       |  |  |
| ۳.   | سنن الدارقطني                                         |  |  |
| 37   | ترجمة صاحب التعليق المغني                             |  |  |
| ٣٨   | النسخ الخطية المعتمدة                                 |  |  |
| 09   | منهج التحقيق                                          |  |  |
| ٦٣   | غاذج من النسخ الخطية                                  |  |  |
| 0    | كتاب الطهارة                                          |  |  |
| ٥    | باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة                       |  |  |
| ۳.   | باب الماء المتغير                                     |  |  |
| 44   | باب الوضوء بماء أهل الكتباب                           |  |  |
| ٤٠   | باب البئر إذا وقع فيها حيوان                          |  |  |
| 24   | باب في ماء البحر                                      |  |  |
| ٤٩   | باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم                  |  |  |
| •    | باب الماء المسخن                                      |  |  |
| ٥٢   | باب الماء يُبلُ فيه الخبز                             |  |  |
| ٣٥   | باب تأويل: إذا قمتم إلى الصلاة                        |  |  |
| ٤٥   | باب الوضوء بفضل السواك                                |  |  |
| 00   | باب أواني الذهب والغضة                                |  |  |
| ٥٧   | باب الدِّباغ                                          |  |  |
| ٧٣   | ما جاء فيمن استيقظ من نومه وأراد أن يغمس يده في إنائه |  |  |

| 77  | باب النية                                      |
|-----|------------------------------------------------|
| ٧٨  | باب الاغتسال في الماء الدائم                   |
| ٧٨  | باب استعمال الرجل فضل وَضوء المرأة             |
| ۸۳  | باب الاستنجاء                                  |
| 97  | باب السواك                                     |
| 97  | باب استقبال القبلة في الخلاء                   |
| ٩٨  | باب في الاستنجاء                               |
| 1.1 | ما جاء في سؤر الكلب والسِّنُّور                |
| ١٠٤ | باب ولوغ الكلب في الإناء                       |
| ۱۱۰ | باب سؤر الهرة                                  |
| 119 | باب التسمية على الوضوء                         |
| 114 | ما جاء فيمن لم يُسَمُّ الله على وضوئه          |
| 178 | باب التشهد بعد الوضوء                          |
| 177 | باب الوضوء بالنبيذ                             |
| 148 | باب التسمية في الوضوء                          |
| 148 | باب وضوء رسول الله على                         |
| 188 | باب المضمضة والاستنشاق                         |
| 10. | باب مسح الرأس ببَلُل اليدين                    |
| 101 | باب ما روي في جواز تقديم غسل اليسرى على اليمنى |
| 108 | باب صفة وضوء رسول الله ﷺ                       |
| 107 | باب تجديد الماء للمسح                          |
| 107 | دليل تثليث المسح                               |

الموضوع الصفحة

| 175 | باب مقدار الماء الـمُتَطهّر به                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 170 | باب السنن التي في الرأس والجسد                               |
| 170 | باب وجوب غسل القدمين والعَقِبَين                             |
| 179 | باب ما روي من قول النبي ﷺ : الأذنان من الرأس                 |
| 141 | باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم                 |
| 197 | باب التنشُّف من ماء الوضوء                                   |
| 198 | باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء                        |
| 199 | باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل               |
| 7.7 | باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة              |
| 4.9 | باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة                           |
| *1. | باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن                   |
| *11 | باب في نهي المحدث عن مَسِّ القرآن                            |
| 440 | باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً                |
| **  | باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب                   |
| 779 | باب في نسخ قوله : الماء من الماء                             |
|     | باب نجاسة البول ، والأمر بالتنزه منه ، والحكم في بول ما يؤكل |
| *** | خمه                                                          |
| 777 | باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام            |
| 747 | باب ما روي في النوم قاعداً لا ينقض الوضوء                    |
| 777 | باب ما جاء في أبوال الإبل                                    |
| 137 | باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقُبْلة         |
| 470 | باب ما رُوي في لمس القُبُل والدبر والذكر والحكم في ذلك       |
|     |                                                              |

الموضوع الصفحة

| 740         | باب مـا روي في مَسٌّ الإبط                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرُّعاف والقيء والحجامة                                                     |
| 777         | ونحوه                                                                                                          |
|             | باب ما روي فيمن نام قاعداً أو قائماً ومضطجعاً وما يلزم من                                                      |
| 797         | الطهارة في ذلك                                                                                                 |
| 790         | أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها                                                                                |
| ۳۲۳         | باب التيمم                                                                                                     |
| ٣٤٠         | باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة                                                                                  |
| 757         | باب في كراهة إمامة المتيمم المتوضئين                                                                           |
|             | باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب                                                    |
| 757         | الماء                                                                                                          |
| 455         | باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة                                                                 |
| 457         | باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح                                                     |
| 404         | باب في جواز المسح على بعض الرأس                                                                                |
| 400         | باب المسح على الخفين                                                                                           |
| <b>70</b> V | باب الرخصة في المسح على الخفين                                                                                 |
| 419         | في التيمم والوضوء من أنية المشركين                                                                             |
| ۳٧٦         | في المسح على الخفين بغير توقيت                                                                                 |
| ۳۸۱         | كتاب الحيض                                                                                                     |
| ٤٠٨         | ما جاء في وقت النفاس                                                                                           |
| ۳۸۱         | باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض                                                                 |
| 1711        | المرابي الرابي المرابي |

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  |         |

| 110          | باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١٨          | باب في بيان العورة والفَخِذُ منها                            |
| 173          | باب جواز المسح على الجبائر                                   |
|              | باب بيان الموضع الذي يجوز فيـه الصلاة وما يجـوز فيـه من      |
| 373          | الثياب                                                       |
| <b>£ Y V</b> | كتاب الصلاة                                                  |
| 173          | باب الصلوات الفرائض وأنهن خمس                                |
|              | باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب    |
| 473          | سترها                                                        |
|              | باب تحريم دماء وأموال الذين يشهدون بالشهادتين ويقيمون الصلاة |
| 173          | ويؤتون الزكاة                                                |
| 240          | ما جاء في الأذان والإقامة                                    |
| ٤٦٠          | باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر           |
| 773          | فضل الصلاة في أول الوقت                                      |
| 279          | باب ذكر بيان المواقيت                                        |
| ٤٨١          | باب إمامة جبريل                                              |
|              | باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة والركعتين قبل    |
| 197          | المغربالمغرب                                                 |
| 0.0          | ذكر الفجر                                                    |
| 0.7          | ذكر الشفق                                                    |
| ۸۰۰          | باب في صفة صلاة العشاء الأخرة                                |